المملكة العربي السعودية وزارة التعليم العالي العالمي القُرى كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلامية قسم الدّراسات العُليا الشرعيّة فرع الفقه وأصلح وله

1. ....

دراسة وتحقيق الوافي

في أُحسول الفقر

تأليف: حُسَام الدِّين حسَين بن عليّ بن حجّاج بن عليّ السِّغناقيّ المتوفَّى عام ( ٧١٤ هـ)

إعداد الطالب: أحمد محمّد حمود اليماني إشراف سعادة الأستاذ الدكتور: على عبّاس الحكمي

الجزء ( الثّالث ) عام ۱٤۱۷ هـ ــ ۱۹۹۷ م

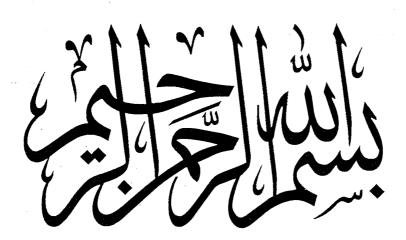

# [ باب بيان أقسام السُنة

إعلم بأن سنة رسول الله على جامعة للأمر والنهي ، والخاص والعام ، وسائر الأقسام التي سبق ذكرها ، فكانت السنة فرعا للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها ، وإنما هذا الباب لبيان ما تختص به السنن ، فنقول : السنة نوعان : مرسل ـ ومسند ]

# بابٌ في بيان أقسام السُّــنّة

أصولُ شريعتنا أربعة : الكتابُ ، والسُنةُ ، والإجماعُ ، والقياس . ثمّ الأصلُ من بين هذه الأربعة من كلّ وجه الكتابُ \_ على مابيّنا \_ (١) ، فقدّم ذكره بأقسامه الثمانين ، وما يلحق بتلك الأقسامِ لأصالته وفرع منها (٢) والسنّةُ مشاركةٌ (له) (٢) في تلك الأقسام ، لأنّ فيها [٩٨/ج] الخاصُّ والعامّ والمُشتَركُ والمأوّل وغيرها ، فكانت السنّةُ مبيّنةً في حقّ تلك الأقسامِ فلم نُعدها

<sup>(</sup>١) ص (١٩) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

وإنما هذا البابُ لبيانِ ما يختصُّ بالسُّننِ من الأقسام ، ( والأقسامُ )(١) المختصَّةُ بها أربعـــــة :

[ القسمُ الأوّل]

قسمٌ في كيفيّةِ الاتّصالِ بنا من رسولِ الله طِّنْ أَنَّهُ ، وهي على مراتب ثلاث :

[ ١ ] إتَّصالٌ كاملٌ بلا شُبهة ، كالمتواتِر .

[ ٢ ] واتَّصالٌ فيه ضرَّبُ شُبهة ، كالمشهور .

[ ٣ ] واتَّصالٌ فيه شُبهةٌ صورةً ومعنىً ، كخبر الواحد .

# [ القسم الثّاني ]

وقسمٌ في الانقطاع بمقابلَتِه ، وهو نوعان : ظاهرٌ ، وباطن .

[ أ ] أما الظّاهر : فالمرسلُ من الأخبار ، وذلك أربعةُ أنواع :

[ ١ ] ما أرسَلُه الصّحابيّ .

[ ۲ ] وما أرسَلُه القرن الثاني ( والثالث )(۲) .

[ ٣ ] وما أرسَلُه العدالُ في كلّ عصر .

[ ٤ ] وما أُرسِلَ من وجهٍ واتُّصِلَ من وجه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) .

[ ب ] وأما الانقطاعُ الباطنُ فنوعان :

[ الأُوَّل ] : إنقطاعٌ بالمعارضَة ، وهو على أربعةِ أنواع :

[ ۱ ] (ما خالفُ الكتاب)(١).

[ ٢ ] وما خالَف [١١٠/أ] السُنَّة المعروفة .

[ ٣ ] وما شَذُّ من الحديث مع عموم البلوى .

[ ٤ ] وما أعرضَ عنه الأئمة .

[ الثَّاني ] : وانقطاعٌ لنقصانٍ في النَّاقِل ، وهو على أربعةِ أنواعٍ أيضاً :

[ ١ ] خبرُ المستور .

[ ۲ ] وخبرُ الفاسق .

[ ٣ ] وخبرُ الصّبيّ العاقلِ والمعتوه .

[ ٤ ] وخبرُ صاحبِ الهوى .

# [ القسمُ الثالث ]

وقسمٌ في بيانِ محلِّ الخَبر الذي جُعل الخَبرُ فيه حجّة ، وهو على خمسةِ أنواع :

[ ١ ] مَا تَخَلُّص حَقًّا لله تَعَالَى مَن شَرَائَغِه مَمَا ليس بعقوبة .

[ ٢ ] وما هو عقوبةً من حقُوقِه .

[ ٣ ومن حقوق العِبادِ ما فيه إلزامٌ محْضٌ كالشّهادات ] (١) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) لم يُذكر هذا النّوع في أصْلِ المخطوط ، فعلّه سقطَ سهواً في الإمـــلاءِ أو من النســاخ . وسـيأتي ذكره ص ( ٨٨٧ ) من هذا الكتاب ، وسيتطرّق السّغاقي ــ رحمه الله ــ إلى حكمه . أنظر أيضاً : أصول البردوي ، ٢٧/٣ ، أصول السرخسي ، ٣٣٧/١ .

- [ ٤ ] ومن حقوق العبادِ ما ليس فيه إلزامٌ .
- [ ] ومن حقوق العبادِ ما فيه إلزامٌ من وجهٍ دون وجه .

# [ القسمُ الرّابع ]

وقسمٌ في بيانِ نفسِ الخَــبر \_ وهو القسمُ الرّابعُ من الأقسامِ الأُولَ \_ وهذا على قسمين :

قسمٌ يرجعُ إلى نفسِ صيغةِ(١) الخَبر ، وقسمٌ يرجعُ إلى معناه .

- [ أ ] وأما نفسُ الخبر فله طرفان :
  - [ ١ ] طرفُ السّامع .
  - [ ٢ ] وطرفُ المبلِّغ .
- [ ب ] وأما القسمُ الذي يرجعُ إلى معناه ، فخمسة :
  - [ ١ ] قسمٌ هو صدقٌ لاشبهةً فيه ، وهو المتواتِر .
    - [ ۲ ] وقسمٌ فيه شُبهة ، وهو المشهور .
- [ ٣ ] وقسمٌ محتملٌ ترجُّح جانبُ صدقِه ، وهو أخبارُ الآحاد .
- [ ٤ ] وقسمٌ محتملٌ عارَضَ دليلُ الصِّدق منه ما أوجبَ وقفه .
- [ ٥ ] والقسم الخامس: الخَبرُ المطعون ، وهذا القسمُ على نوعين :
  - نوعٌ لحِقَه الطّعنُ والنّكيرُ من راوي الحديث .
    - \_ ونوعٌ لحِقَه ذلك(٢) من غير جهةِ الرّاوي .

إلى آخِرِه يُذكرُ في موضعه ، فقِسْمتها تربو على الثمانين على ما يأتيكَ مفصّلةً أفسامها إنْ شاءَ الله ، وهو المعيــــن .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) و ( ج ) : صنعة .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : ونوعٌ ما لحِقَه ذلك ، بزيادة كلمة ( ما ) ، وإثباتها يغيّر المعنى .

قوله: { في بيان أقسام السنة } ولم يقل في أقسام الحديث؛ لما أنّ السنّة شاملة للأقوال والأفعال والسّكوت، كذا في "الميزان"(١)، وكذا تُطلق على ( السنّة من )(١) الرّسول على ( السنّة من )(١) الرّسول على قول الرّسول على المرّسول ال

ثمّ السنّةُ تشاركُ الكتابَ في الأقسامِ المذكورةِ للكتاب، إلاّ أنّها تفارقه بحسبِ أقسامِ الاتّصال؛ لأنّ الكتاب (يتّصلُ بوجهٍ واحدٍ \_\_ وهو التّواتر \_\_ والسنّةُ )(٥) تتصلُ بالآحادِ وهي كثيرةً ، وتتصلُ بالشّهرةِ(١) وإنّها بالنسبةِ إلى الأولى قليلة ، وتتصلُ بالتّواتر ، والمتواتِرُ معدودٌ ومحصور .

<sup>(</sup>١) ميزان الأصول ، للسمرقندي ، ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: ميزان الأصول ، للسمرقندي ، ص ٢٨-٢٨ .

وقد سبق في مباحث السُّنَّة ص ( ٧٨٦ ) خلاف العلماء في المرادِ بها .

<sup>( ؛ )</sup> في ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) : وأما الحديثُ يُطلق على قول الرّسول ﴿ أَنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

<sup>(°)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ج) .

أي المشهورة

# [ النُّوع الأول: المُرسَل ]

[ فالمرسل من الصحابي محمول على السماع ، وهو حجة ، ومن القرن الثاني والثالث على أنه وضح له الطريق واستبان له الاسناد ، وهو فوق المسند ؛ فإن من لم يتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه ، ليحمله ما تحمل عنه ، لكن هذا ضرب مزية ثبت بالاجتهاد ، فلم يجز النسخ بمثله .

وأما مراسيل من دون هؤلاء فقد اختلف فيه ، إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده ، مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله وقال الشافعي - رحمه الله - : لا أقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإني تتبعتها فوجدتها مسانيد ] .

قوله : { فالمرسل من الصحابي } إلى آخِــره ، \_ وهـذا من قسم الانقطاع الظّاهر الذي ذكرنا \_ .

الإرسالُ: الإطلاق، يقال: أرسلَ البعيرَ، أي أطلقه(١).

والمرسلُ من الحديث:

هو ( ما )(٢) ليس فيه إسنادٌ ، بأنْ أطلقَ الرّوايةَ وقال : قال رسولُ الله

<sup>(</sup>۱) أنظر معاني الإرسال في: تهذيب اللّغة ، ٣٩١/١٢ معجم مقاييس اللّغة ، ٣٩٠-٣٩١) معجم مقاييس اللّغة ، ٣٩٠-٣٩٢/٢

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

عِلَيْنَ كَذَا(١) ، وهو على أربعة أنواعٍ \_ على ما ذكرنا \_ .

## [ حكم مرسل الصّحابيّ ]

أمّا ما أرسلَه الصّحابي (٢) فهو مقبولٌ بالإجماع ؛ لأنّ من الصّحابةِ من قلّت صُحبته ، وكان يروي عن غيره من الصّحابةِ وَعِيْقَةً فإذا أطلق الرّواية وقال قلّت صُحبته ، وكان يروي عن غيره من الصّحابةِ وَعِيْقَةً فإذا أطلق الرّواية وقال قلّ منه مقبولاً وإن احتمل الإرسال ، لأنّ من قال رسولُ الله عِيْقَالَمُ ، كان ذلك منه مقبولاً وإن احتمل الإرسال ، لأنّ من

أنظر ذلك في: الرّسالة ، للشّافعي ، ص 773 ، معرفة علوم الحديث ، للحاكم ، 77-70 ، العدّة ، لأبي يعلى ، 77.0 ، البرهان ، للجويني ، 770-70 ، أصول السرخسي ، 9.7 ، المستصفى للغزالي ، 179/1 ، إرشاد طلاب الحقائق ، للنووي ، ص 97-1 ، كشف الأسسرار ، للبخاري ، 7/7 ، الباعث الحثيث ، لابن كثير ، ص 97-1 ، البحر المحيط ، 97/1 ، 9.3 ، النّكت على ابن الصّلاح ، لابن حجر ، 97/1 ، 97/1 ، تدريب الرّاوي ، للسيوطي ، 97/1 ، 97/1 ، 97/1 ، شسسر الكوكب المنير ، 97/1 ، 97/1 .

الصّحابي هو : منْ لقي النبي عَلَيْنَا وصحِبَه ولـو ساعة ، ومات مسلماً روى عنه أو لم يرو ،
 وقيـل يُشترطُ الرّوايةُ وطولُ الصّحبة .

أنظر تعريف الصّحابي في: العـدّة، لأبي يعلى ، ٩٨٨-٩٨٨ ، المستصفى ، ١٦٥/١ ، الإحكام للآمدي ، ١٦٥/١ ، كشف الأسـرار ، للبخاري ، ٣٨٤/٢ ، الباعث الحثيث ، لابن كثير ، ص ١٥٥-١٥٣ ، البحر المحيط ، ١٠١/٤ ، المختصر في أصول الحديث ، للجرحاني ، ص ٦٨ ، الإصابة لابن حجر ، ١/٤-٥ ، تدريب الرّاوي ، للسيوطي ، ٢١٣-٢١ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٥/٢٤

<sup>(</sup>١) هذا في اصطلاح أهل الأصول ، وبه قال الخطيب البغدادي من طائفة المحدِّثين ، وأما في اصطلح المحدِّثين :

تُبتت صُحبته لم يُحملُ حديثُه إلاّ على سماعِه بنفسِه ، إلاّ أنْ يُصرِّح بالرّوايةِ عن غيره(١) .

# [ حكم مرسل التّابعيّ ]

والتّاني : ما أرسلَه القرن التّاني والتّالث ، وهو حجّــةٌ عندنــا(٢) ، خلافاً للشافعي ــ رحمه الله ــ(٣) .

(٣) يرى الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ قبول مراسيل كبار التّابعين أمثال سعيد بن المسيّب وقال : { إنها { إرسالُ سعيد بن المسيّب عندنا حسن } وعلّل ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقال : { إنها فُتّشت فوُ حدت مسانيد } ، أما صغارُ التّابعين فقال الثّافعي ـ رحمه الله ـ : { فأمّا مَنْ بعد كبار التّابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله على فلا أعلمُ منهم واحداً يقبلُ مرسله } ثمّ بعد ذلك شرط شروطاً في قبول مثل هذه المراسيل : منها أنْ يوافقه حديثٌ مسندٌ من غير مرسِلِه ، أو مرسلٍ آخر عن راو يروي عن غير شيوخ الأول ، أو عضده قولُ صحابيّ ، أو قبول أكثر أهلِ العلم ، أو أنْ يكون المرسِلُ قد عُرف من حاله أنه لايرسلُ عمن فيه علّة من جهالة أو غيرها . أنظر : الرّسالة ، للشافعي ، ص ٢٦١ ، ٥٦٥ ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢٨٣١ – ١٤٤ ، من شرح اللمع ، للشيرازي ، ٢٨٢١ – ٢٢١ ، البرهان ، للجوييني ، ٢١٤١ ، ١٣٤١ ، المستصفى ، للغزالي ، شرح اللمع ، للشيرازي ، ٢١٢١ - ٢٢٢ ، البرهان ، للجوييني ، ٢٨٤١ ، المستصفى ، للغزالي ،

<sup>(</sup>۱) أنظــر حكم مرسل الصّحابي في : الرّسالة ، للشّافعي ، ص ٢٦١.٣٤ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ٣٧٧/٣ ، ٩٠٩/٣ ، ١٢٧/١ ، الإحكام ، للآمدي ، ٢٧٧/١ ، وضة الناظر ، لابن قدامة ، ص ١١٢ ، الإحكام ، للآمدي ، ٢٧٧/١ ، إرشاد طلاب الحقائق ، للنووي ، ص ٨٢ ، الباعث الحثيث ص ٤١ ، النّكت على ابن الصّلاح ، ٢/٣٥ ، تدريب الرّاوي ، ٢٠٧/١ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) وبه قال الإمام مالك وأحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ ، وبه أخذت المعتزلة .

أنظر: أصول البزدوي مع الكشف ، ٢/٣ ، أصول السرخسي ، ٢/٣ ، ميزان الأصول ، ص ٤٣٥ ، بذل النّظر ، للأسمندي ، ص ٤٤٩ ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢/٣٤ ، إحكام الفصول ، للباحي ، ص ٢٧٢-٢٧٢ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٣٧٩ ، العضد على ابن الخاجب ، ٢٤/٢ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ٣/٦ ، الرّوضة ، لابن قدامة ، ص ٢١١-١١٣ ، المسوّدة ص ٢٥٠ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٧٦/٢ .



۷٬۷

## [ حكم ما أرسله العدلُ في كلِّ عصر ]

والثالث: ما أرسلَه العدْلُ في كلِّ [٢٠١/ب] عصرٍ ، وهو مختلَفٌ فيه بين أصحابنا ، فقال أبو الحسن الكرخيّ (١) ـ رحمه الله ـ : يقبلُ إرسالُ كلّ عدْلِ ، وقال عيسى بن أبان (٢) ـ رحمه الله ـ : لا يُقبل (٢) .

[ حكم ما أرسِل من وجه وأسيد من وجه ]

والرَّابع : مَا أُرسِل مِن وجهٍ وأُسنِد مِن وجه ، وهو حجَّةٌ بالإجماع(؛)

<sup>= =</sup> الإحكام ، للآمدي ، ٢٩٩/١ ، معرفة علوم الحديث ، للحاكم ، ص ٢٤-٢٥ ، إرشاد طلاب الحقائق ، للنووي ، ص ٨٢ ، شـــرح المنهاج ، للأصفهاني ٢٨/٢٥ ، جمع الجوامع ، لابن السبكي ، ٢٨/٢ ١-١٧٠ ، البحر المحيط ، ٤٠٧/٤ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو عيسى بن أبان بن صدقة بن عديّ بن مروانشاه ، أبو موسى البغدادي ، فقيه العراق ، وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني ، وقاضي البصرة ، حدّث عن إسماعيل بن جعفر ، وهشيم ، ويحي بن أبي زائدة ، وعنه الحسن بن سلام وغيره ، له تصانيف وذكاء مفرط ، وفيه سنخاء وجود ، من تصانيفه : "إثبات القياس" ، "إحتهاد الرأي" ، "الجامع" ، "خبر الواحد" ، "الشّهادات" ، "العلل" وغيرها ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ٢٢١ هـ .

أنظر ترجمته في : أخبار القضاة ، لوكيع ، ١٧٠/١٠/٢ ، تاريخ بغداد ، ١٠/١٥٠/١٦٠ ( ٥٨٥٠) سير أعلام النّبلاء ، ١٤٠/١٠ ، الجواهر المضيئة ، ١٥٧/٦-١٦٨ (١٠٨٦) ، الفوائد البهية ، ص ١٥١ هدية العارفين ، ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: أصول البزدوي ، ٧/٣ ، أصول السرحسي ، ٣٦٣/١ ، التقرير والتحبير ، ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>١) إطلاقُه الإجماع هنا غير دقيق ، إنما هو قوْلُ الأكثر .

أنظر أراء العلماء فيه في : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ١٥١/٢ ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٢-٧/٣ . أصول السرخسي ، ٣٦٤/١ .

إحتج الخصم: بأنّ الجهْلَ بالرّاوي جهْلٌ بصفاتِه التي بها تصحُّ روايتُه وأعلامه إنما تكون بالإشارةِ إليه في حياته ، وبذِكْر اسمِه ونسَبِه بعد وفاته ، فإذا لم يذكُرُه أصلاً فقد تحقّق انقطاعُ هذا الخَبرِ عن رسولِ الله وَ اللهِ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَقَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وا

ولكنّا نقول: الدّلائلُ التي دلّت على كوْنِ حبرِ الواحدِ حجّةً من الكتابِ والسُّنّةِ كلّها تدلُّ على كوْنِ المرسَلِ من الأخبارِ حجّة . أما الكتاب :

فكقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البِّينَاتِ ﴾ الآية (١) ، ( وقوله تعالى : ﴿ وإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لتُبيِّنُنَه للنَّاسِ ﴾ الآية (٢) ) (٢) .

ففي هاتين الآيتين نهي لكل واحدٍ من الكِتمان ، وأمر بالبيان ، على ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل واحدٍ منهم ، ومن ضرورة توجّه الأمر بالإظهار على كل واحدٍ أمْرُ السّامع (،) بالقبول منه ، والعمل به ، إذْ أمْرُ الشّرع لا يخلو عن فائدة حميدة ، ولا فائدة في النّهي عن الكِتمان والأمر بالبيان سوى هـــــذا .

<sup>(</sup>١) الآية ( ١٥٩ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٨٧) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) .

<sup>(؛)</sup> في (أ): أمرٌ من المسامع.

## وأما السينة:

فإنّ النبيّ عِلَّالُهُ كان مبعوثاً إلى النّاسِ كافّة ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللّهِ كَافّة للنّاس ﴿ () وقد بلّغ الرّسالة بلا خِلاف ، ومعلومٌ يقيناً أنّه ما أتى كلّ أحدٍ فبلّغه مشافهة ، ولكنه بلّغ قوماً بنفسِه ، وآخرين برسول أرسله إليهم ، وآخرين برسول أرسله إليهم ، وآخرين بكتاب ، فلو لم يكن خبرُ الواحدِ حجّة لما كان مبلّغاً رسالاتِ ربّه بهذا الطّريقِ إلى النّاسِ كافّة ، وهذه الحُجج لا تُفصِّلُ في كوْنِ خبرِ الواحدِ حجّة بين أنْ يكون مرسكاً أو مُسنَداً .

ثَمّ قد ظهرَ الارسالُ من الصّحابةِ ومنْ بعدَهم ظهوراً لا يمكن [٩٩/ج] إنكارُه (٢) ، فإنّ أبا هُريرة (٣) ضَحَّانُهُ [١١/أ] لما رَوى أنّ النبيّ عِلَيَّالُمُ قسال : ﴿ مَنْ أَصِبَ خُنُباً فلاصوْمَ له ﴾ فردّت عليه عائشة \_ رضي الله عنها \_، قال :

<sup>(</sup>١) الآية ( ٢٨ ) من سورة ســبأ .

<sup>(</sup>٢) هذا دليلٌ من الإجماع \_ إجماع الصّحابة وَيُقِيِّمُ \_ على حجيّة المرسل ، وهو في نفس الوقت دليـلٌ على حجيّة حبر الواحد .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البَرّ: { إختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافاً كثيراً لايُحاطُ به ولا يُضبط في الجاهليّة والإسلام } ، والمشهور أنه عبدالرّ همن بن صخر الدّوسي ، صاحبُ رسول الله وَ الله عبدالرّ همن بن صخر الدّوسي ، صاحبُ رسول الله وَ الله عبدالرّ همن المدينة سنة سنع وأسلَم وشهدَ خيبر ، ودعا له النبيّ وَ الله عبدالله عبد السّحابة وأكثرهم رواية للحديث، كان الله عبداً هرّةً في كُمّه فكُنّي بها ، توفي بالمدينة سنة ٥٧ هـ ، وهوابن ٧٨ سنة أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٤/٥٢٥-٣٤١ ، صفة الصّفوة ، لابن الجوزي ، ١/٥٨٥-٤٩٢ أنظر ترجمته في : طبقات ابن عبد البّر ، ٤/٥٢٥-١٤٣ ، صفة الصّفوة ، لابن الجوزي ، ١/٥٨٥-١٤٣ (٩٧٠) ، أســـد الغابة ، ١/٥٤٦ (١١٧٩) .

هي أعلم ، حدّثني به الفضلُ بن عباسٍ (١) \_ رضي الله عنهما \_ ، فدلّ ذلك على أنّه كان معروفاً عندهم ، وإلى هذا أشارَ البَرَاءُ بن عازبٍ (١) \_ رضي الله

(۱) هو الفضّلُ بن العبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ ابن عمّ رسولِ الله عَلَيْ يُكنّى أبا محمد ، وهو أكبرُ الإحوة ، وبه كان يُكنّى أبوه وأمه ، غَـزا مع النييّ عَلَيْ مكة وحُنيناً وثبت معه حينئذ ، وشهد معه حجّة الوداع وكان رديفه يومئذ ، كان عَلَيْ من أجملِ الناس ، وكان فيمن غسّل النييّ عَلَيْ العنادين ، وكلاهما سنة غسّل النييّ عَلَيْ ، احتلف في وفاته فقيـل : يوم مرْج الصفر ، وقيل : يوم أجنادين ، وكلاهما سنة ١٥هـ ، وقيل : في غزوة اليرموك سنة ١٥هـ . 
۱۲هـ ، وقيل : بل في طاعون عمواس سنة ١٨هـ ، وقيل : في غزوة اليرموك سنة ١٥هـ . أنظـر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٤/٤٥-٥٥ ، التاريخ الكبير ، للبخارى ، ١١٤/٧ (٥٠٠) ،

الاستيعاب، ١٢٦٩/٣ ١٢٠٠ ١٢٦٩/٣)، أسد الغابة، ١٣٦٢/٣ (٢٣١) ، الإصابة، ١٢٦٥/٢ (٢٩٩٢) والحديثُ المذكورُ متف و عليه عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبي بكر قال : هعتُ أبا هريرة وَ الله يقصُّ يقول في قَصَصه : { منْ أَدْركه الفجرُ جُنباً فيلا يصمْ } فذكرتُ ذلك لعبدالرّحمن بن الحارث لأبيه فأنكرَ ذلك ، فانطلق عبدالرّحمن وانطلقتُ معه حتى دخلنا على عائشة وأمّ سَلَمة وضي الله عنهما و فسألهما عبدالرّحمن عن ذلك ، قال : فكلتاهما قالتا : كان النبي عائشة وأمّ سَلَمة وضي الله عنهما و فسألهما عبدالرّحمن عن ذلك ، قال : فكلتاهما قالتا : كان النبي عبدالرّحمن ، فقال مروان فذكر ذلك له عبدالرّحمن ، فقال مروان : عزمتُ عليك إلاّ ما ذهبتَ إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول ، قال فحثننا أبا هريرة وأبوبكر حاضرٌ ذلك كله ، فذكر له عبدالرّحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتاهُ لك ؟ قال : نعم ، قال : هما أعلمْ ، ثمّ ردّ أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس ، قال أبو هريرة : سمعتُ ذلك من الفضل و لم أسمعهُ من النبي عَنِينَا .

صحيح البخاري ، كتاب الصّوم ، باب الصّائم يصبحُ حنباً ، ٢٧٩/٢ ـ ١٨٠٥ (١١٠٥) ، صحيح مسلم كتاب الصّيام ، باب صحّة صومِ من طلعَ عليه الفجر وهو حنب ، ٢٧٩/٢ ـ ١١٠٩) واللفظ له (٢) هو البَرَاء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جُشَم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الحزرج ، يُكنى أبا عُمارة ، إستصغره النبي عَلَيُّ هو وابن عمر يوم بدر فردّهما ، شهد أحداً وأربع عشرة غروةٍ مع النبي عَلَيُّ ، وقيل : أوّل غزوةٍ شهدها ( الحندق ) ، وشهد مع علي الحمل وصفّين وقتال الحوارج ، نزل الكوفة وابتنى بها داراً ، ومات في إمرة مصعب بن الزّبير سنة ٧٢ هـ .

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٣٦٨-٣٦٤/٤ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ١١٧/٢ (١٨٨٨) الظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٣٦٤/٣٦٤/١ (٣٨٩) ، الإصابة ، ١/١٤٧/١ (٦١٥) الاستيعاب، ١/١٥٥/١-١٥٧/١) ، أسد الغابة ، ١/٥٠٠-٢٠١٢ (٣٨٩) ، الإصابة ، ١/١٥٥

عنهما \_ : { مَا كُلِّ مَا نُحدِّثُكُم بِهُ سَمَعْنَاهُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْنُ وَإِنْمَا كَانَ يُحدِّثُ بَعضُنا بَعضًا وَلَكِنَا لَا نَكذَب } (١٠) .

وكتُرت روايةُ منْ بعدَ الصّحابة مرسلاً (٢) كالحسن البصري (٢) ، وسعيد بن المسيّب (١) ،

(١) أخوجه الإمام أحمد في "مسنده" ، ٢٨٣/٤ ، والخطيب البغدادي في "الكفاية" ، ص ٥٤٨ ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" في الباب الثالث ( باب صدق الرّواي ) ص ١٤ ، وابن حجو في "الإصابة" ، ١٤٧/١ .

وبنفس اللفظ أخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" عن أنس بن مالكِ ﷺ، ص ٤٨ ه وكذا الحاكم النيسابوري في "المستدرك" ، ٥٧٥/٣ .

(٢) هذا دليلٌ من الإجماع \_ إجماع التّابعين رحمهم الله تعالى \_ على حجيّة المرسل من الأحاديث .

(٣) هو الحسن بن أبي الحسن ، أبو سعيد البصري ، إسمُ أبيه يَسَار موْلَى للأنصار ، وأمه خَيرة مولاة لأمّ المؤمنين أمّ سلَمة - رضي الله عنها - ، وكانت ربّما ألقمته ثديها فرضع منها ، ولعلّ فصاحتـــه وفِطنته من بركة ذلك ، كان - رحمه الله \_ حكيماً فصيحاً ، عالماً جامعاً ، عابداً ناسكاً ، وصفه أحدهم فقال : { إذا أقبلَ فكأنه أقبلَ من دفن حميمه ، وإذا حلس فكأنه أمر بضرب عنقه ، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلاّ له } توفي - رحمه الله - سنة ١١٠ هـ .

أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ، ١٧٨-١٥٦/٧ ، طبقات حليفة ، ص ٢١٠ ، التاريخ الكبير للبخاري ، ٢١٠-٢١٥١ ، حلية الأولياء ، للبخاري ، ٢/٩٨-٢٩(٢٥٠٣) ، المعارف ،لابن قتيبة ، ص ٤٤-٤٤١ ، حلية الأولياء ، للبخاري ، ٢/١٦-١٦١ (١٦٩) ، سير أعلام النبلاء ، ٢٣/٤-٨٨٥ .

(٤) هو سعيد بن المسيَّب بن حزَّن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخرومي ، أبو محمد القرشيّ ، وُلد لسنتين مضتا من خلافة عمر عليه ، عالمُ أهلِ المدينة ، سيّد التّابعين في زمانه ، وأحد الفقه المشهورين ، سمع الكثير من الصّحابة ورَوى عنهم ، جمع بين الحديث والفقه والعبادة والمورع ، يقول عن نفسه : حجمتُ أربعين حجّة ، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة ، ويقول مكحول : طفتُ الأرضَ كلها في طلب العلم فما لقيتُ أعلمَ من ابن المسيّب ، وتُعدّ مراسيله من أصح المراسيل عند أهلِ الحديث ، توفي - رحمه الله - سنة ٩٤ هـ .

أنظـــر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ١٤٣-١١٩/٥ ، طبقـات خليفـة ، ص ٢٤٤ ، التاريخ الكبير للبخاري ، ١٠/٣ هـ ١١٥(١٦٩٨) ،

- وابن سيرين(١) ، والأعمش(٢) ـ رحمهم الله تعالى ـ .
  - ثمّ روايةُ هؤلاء الكبار مرسَلاً إمّا:
- \_ إِنْ كَانَ بَاعْتِبَارِ سَمَاعُهُمْ مَمْنَ لَيْسَ بَعَدُّلِ عَنْدُهُمْ .
- أو باعتبار سماعهم من عدل مع أنّ اعتقادهم أنّ ذلك ليس بحجّة .
  - \_ أو على اعتقادهم أنّ المرسلَ حجّةٌ كالمُسنَد

(١) هو محمد بن سيرين ، كان عبداً لأنس بن مالك فلطنه فكاتبه على عشرين ألفاً فأدّاها ، كان و رده وكان و رحمه الله و بزّازاً فحُبسَ بديْن كان عليه ، وكان أصم ، ولد له ثلاثون ولداً من امرأة واحدة ، وكان ثقة مأموناً ، عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً ، يقول الأصمعي : الحسن سيدٌ سمح ، وإذا حدّثك الأصم \_ يعين ابن سيرين \_ فاشدُدْ يدك عليه ، وقتادة حاطبُ ليل ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة ١١٠ه .

(۲) هو سليمان بن مِهْران ، أبو محمد الأسدي ، مولى بني كاهل ، أصله من طبرستان ، وُلد بالكوفة سنة ٦١هـ ، تابعيٌّ كبير ، رأى أنس بن مالك صفيه وروى عنه ، وقيل : لم يثبت له منه سماع ، وعن عبدا لله بن أبي أوْفى على طريق التدليس ، كان ينزل في بني عوف ، وكان يصلّي في مسجد بني حرام من بني سعد ، قال ابن عيينة سبق الأعمش أصحابه بأربع : كان أقرأهم للقرآن ، وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض ، وذكر خصلةً أخرى . وقال وكيع : إختلفتُ إليه قريباً من سنتين ما رأيته يقضي ركعة ، وكان قريباً من سبعين سنةً لم تفته التكبيرة الأولى ، توفيّـــي ـ رحمه الله ـ سنة ١٤٨هـ ، وهو ابن عُمان وثمانين سنة .

أنظــــر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٣٤٤-٣٤٢/٦ ، الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم الرازي الخراري العديل ، لابن أبي حاتم الرازي المرازي ١٤٦١-١٤٧ (٦٣٠) ، تاريخ بغداد ، ٣/٦-١٤٦ (٢٧١) ، وفيات الأعيان ، ٢/٠٠٤-٤٠٠١ (٢٧١) . سير أعلام النبـــلاء ، ٢٢٦/٦-٢٤٨ ، تهذيب التهذيب ، ٢٢٢/٤-٢٢٢ (٣٧٦) .

<sup>=</sup> حلية الأولياء ، 11/7-1000(170) ، وفيات الأعيان ، 1000-1000(170) ، سِيَر أعلام النبلاء ، 1000-1000(100) .

والثّاني باطلٌ ؛ لأنّه قولٌ بأنّهم كتَمُوا موضعَ الحجّة بترْكِ الإسناد ، مع علمهم أنّ الحجّة لا تقومُ بدونه ، فتعيَّن الثّالث وهو أنّهم اعتقدوا أنّ المُرسلَ حجّة كالمُسنَد ، وكفَى باتّفاقهم [٨٨/د] حجّة .

والمعنى المعقولُ فيه (١): هو أنّ كلامنا في إرسالِ من لو أسندَ على غيره قبل إسنادُه ، ولا نظن به الكذِبَ عليه ، فلأن لا نظن به الكذِبَ على رسولِ الله على أولى ، مع قوله على الأمر أنّ العدل إذا وضع له طريق الاتصال ، من النّار (٢٠) ، والمعتادُ من الأمر أنّ العدل إذا وضع له طريق الاتصال ، واستبان له إسنادُ الرّواةِ ، طوى الأمر تيقناً به وعلماً فقال : قال رسولُ الله عنه ويتمكّن من أن يقولَ عند ظهورِ الزّيفِ والطّعنِ : العُهدةُ على الرّاوي لا علي فإنّه هكذا أخبرني .

<sup>(</sup>١) هذا دليلٌ من المعقولِ على حجيّة المرسل من الأحاديث ، وهو في نفس الوقت دليلٌ على حجيّـة خبر الواحد .

<sup>(</sup>٢) قال النّووي: هو من المتواتِر ، فقد رواه عن النبيّ ﷺ من الصّحابة خلقٌ كثير ، قيل : أربعون ، وقيل : إثنان وستون ، وقيل : مئتان ، وممن رواهُ العشرة المشهودِ لهم بالجُنّة ، قبال بعض الحفّاظ : لا يُعــــرفُ حديثٌ احتمع عليه العشرةُ إلاّ هذا ، وبهذا صرّح الكتّاني في "نظم المتناثر" .

تعالى ، لأنّ فيه شُبهةُ الزّيادة على كتاب الله تعالى بالاجتهاد ، وذلك لا يجوز بخلاف المشهور ، فإنّ الشّهرةَ تقوِّي وصْفَ الاتّصالِ برسولِ الله عَلَيْنَا ، فمهما كان الاتّصالُ أقوى كان أوْلسى(١) .

قوله: { إلا أنْ يروي الثقات مرسله } هذا على طريق الإضافة ، والضمير فيه راجع إلى { مَنْ } في (قوله )(٢): { وأما مراسيل من دون هؤلاء } .

<sup>(</sup>١) أكثرُ العلماء عند ذكر ( المرسل ) لا يفصّلون بين أنواعه ، وحين ذكر المذاهب والأدلّة يأتي ذكر هذه الأنواع عرَضاً ، لذلك لا غروَ أنّ أوصلَ الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ عدّة الأقـــوال في حكم المرسل إلى ثلاثة عشر قولاً ، بلْ قال الزّركشي : { مما وقفتُ عليه في المرسل ثمانيةُ عشر مذهباً } . أنظر هذه المذاهب تفصيلاً ، وأدلَّة كلِّ مذهب في : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ١٥١-١٥١٠ أصول السرخسي ، ١/٣٦٠/١ ، ميزان الأصول ، ص ٤٣٥-٤٤ ، بذل النَّظر ، للأسمنـدي ، ص ٩٤٤-٨٥٤ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنَّسفى ، ٢/٢ ٤-٥٥ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣- ٢/٣ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٢٧٢\_٢٨٢ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٣٨٠-٣٧٩ ، العضد على ابن الحاجب ، ٧٥-٧٤/٢ ، شـرح اللمع ، للشيرازي ، ٢/ ٦٢٠-٦٢٧ ، البرهان ، للجويني، ١/٣٤/١. ٦٤ ، المستصفى، للغزالي، ١٦٩/١ ، الوصول إلى الأصول، لابن برهان ١٨٢-١٧٧/٢ ، المحصول ، للرازي ، ١/١/ ٥٠- ١٥٩ ، الإحكام ، للآمدي ، ١٩٩١ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤ ، شرح المنهاج ، للأصفهاني ، ١٨/٢ ٥-٧٧ ، جمع الجوامع ، ١٦٨/٢ - ١٧ ، البحر المحيط ، ٤/٩٠٤-١٤٤ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ٣/٦٠٩-٩١٧ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣٠/٣-١٤٤ ، روضة الناظر ، ص ١١٢-١١٣ ، المسوّدة ، ص ٢٥٠-٢٥١ ، شرح الكوكب المنير ، ٧٦/٢ -٥٨٢ ، إرشاد طلاّب الحقائق ، للنّووي ، ص ٨٢-٨٣ ، الباعث الحثيث ، لابن كثير ، ص ١٠٤٠ ، النكـت إرشاد الفحول ، للشوكاني ، ص ٢٤-٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

# [ النّوعُ الثاني: المُستند ]

# [ والمسند أقسام ] .

قوله : { والمسند أقسام } المتواتِر ، والمشهورُ ، وحبرُ الواحــد ، فوجــه الانحصارِ أنَّ نَقَلة الخبر لا يخلـــــو :

\_ إمّا أنْ ينقُلَه في ابتداءِ النّقلِ عن(١) النبيّ عِنْ اللّهِ قَومٌ لايُتصوّر [٩٣٠/ب] تواطؤهم على الكذب .

\_ أمْ لا .

فإنْ كان الأوّل ، فلا يخلــو :

- \_ إمّا إنْ دامَ ذلك إلى يومنا هذا ، فهو " المتواتِر" .
  - وإنْ لم يدُم ، فلا وجودَ له في الأخبار .

وإنْ كان التَّاني ، فلا يخلـــو :

- \_ إمَّا إِنْ حَدَثَ فِي القَرْنِ النَّانِي وَالِتَّالَثُ تُواتُرُ النَّقَلِ .
  - \_ أوْ لم يحدث .

فالأوّل " المشهور" ، والثّاني " خبرُ الواحد" ، ثمّ نذكرُ تفسيرَ كلّ واحدٍ منها لغةً ، وتفسيره شريعةً ، وشرطه ، وركنه ، وحكمه .

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (ﺩ) : ﻣﻦ .

# [ القسم الأوّل: المتّواتِر]

[ وهو ما يرويه قوم لايحصى عددهم ، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ؛ لكثرتهم وعدالتهم ، وتباين أماكنهم ، ويدوم هذا الحد الله على أن يتصل برسول الله على الله على

وذلك مثل : نقل القرآن ، والصلوات الخمس ، وأعداد الركعات ، ومقادير الزكاة ، وما أشبه ذلك ، وأنه يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا ] .

أمّا المتواتر: فمشتقٌ من التّواتر، وهو الاتّصالُ والتّتابع، يقال: تواترت كتبُ فلانٍ إلى ( فلان )(١) أي اتّصلت وتتابعت(١).

قلت: لكنّ الأزهري نقل عن أبي عبيدة: أنّ الوتيرة هي المداومة على الثنّي مأحوذ من التّواتر والتّتابع، وبه أخذ صاحب "المصباح" فقال: التّواتر هو التّتابع. وعليه فيمكن الجمعُ بين القولين بأنّ من ضرورةِ التّواتر الفترة ؛ لأنّه إذا تواترت كتب فلان ، أو تواتر الخبر فيستحيلُ أن يُتبعَ الكتابُ الأولُ بآخر في نفس الوقت ، وكذا يستحيلُ أداءُ الخبر وقت تحمُّله ، بل المقصود أنّ الانقطاع التّام الذي يُعلُّ به السّند ، أو الذي من أحله يقال: إنقطعت كتب فلان ، غير موجودةٍ في معنى التّواتر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>٢) أنكرَ الجواليقي والقرافي هذا المعنى ،قال الجواليقي \_ فيما نقله عنه ابن النجّار في "شرح الكوكب المنير" \_ : { مِنْ عَلَطِ العامّة قولهم : تواترت كتبك إليّ ، أي اتّصلت من غير انقطاع } قالوا : لأنّ معنى التّواتر في اللّغة هـو التّرادفُ والتّوالي إذا كان بين الشّيئين انقطاع قال تعالى : ﴿ ثُمّ أرْسلنا رسُلنا تَرْى ﴾ أي أردفنا بعضهم بعضا ، وقال الأصمعي : واترْتُ الخبرَ ، أتبعتُ بعضه بعضاً وبين الخبرين هُنيهة ، وقـال : لاتكون المواترةُ مواصلةً حتى يكون بينهما شئ ، وقال الأزهري : { واترَ فلانٌ كتبه إذا أتبعها وبين كلِّ كتابين فترة قليلة } .

## وتفسيره شرعاً ١٠) عند الفقهاء:

مأخوذٌ من معناهُ اللّغوي وهو: الخبرُ المتّصلُ بنا عن رسولِ الله عِلَيْنَا عَن رسولِ الله عِلَيْنَا ويقيناً ، بحيث لم تُتصوَّر شبهةُ الانقطاع(٢).

#### وأمّا شرطه:

فأنْ يكون المحبَر به أمراً محسُوساً ، إمّا حسُّ البصر (٣) أو حسُّ السّمع أمّا إذا كان أمراً معقولاً أو مظنوناً فإنّ التّواتر فيه لا يوجبُ العلمَ يقيناً ، فإنّ (الكَفَرَة) (١٠) \_ دمّرهم الله عن آخِرهم \_ قالوا بطريقِ التّواتر : إنّ الله ثالثُ

<sup>= =</sup> أنظر: تهذيب اللّغة ، للأزهري ، ١٠/١٥ـ ١٥ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٣٤٩ ، المصباح المنير ، للفيومي ، ص ٣٤٨ ، شرح الكوكب المنير ، ٣٢٤ـ٣٢٣ .

<sup>(</sup>١) أنظر هـ (٢) ص (٦٤) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) أنظر تعريف المتواتر في: أصول الجصّاص ، 7/7 ، التقويم (  $118 - \psi$  ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 1/77.77 ، أصول السرخسي ، 1/77.77 ، ميزان الأصول ، ص 11.77.77 ، أصول اللهّمشي ، ص 11.77.77 ، شرح اللمع ، للشيرازي ، 11.77.77 اللهّمان ، للجوييني ، 11.77.77 ، الحصـــول ، 11.77.77 ، الإحكام ، للآمدي ، 11.77.77 ، إرشاد طلاّب الحقائق ، للنووي ، ص 11.77.77 ، شرح الفصول ، ص 11.77.77 ، شرح المنهاج ، للأصفهاني 11.77.77 ، شرح المنهاج ، للأصفهاني 11.77.77 ، شرح المنهاج ، 11.77.77 .

<sup>(</sup>٣) في (ج): النّظر.

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج)

ثلاثة ، وأنّ له شريكاً ، فإنّه كذِبٌ محض(١) .

#### وأمّا ركنه :

فأنْ يرويه قومٌ عن قومٍ لا يتصوَّرُ تواطُؤهم على الكذِبِ عادةً ، لكثرتهم ابتداءً وانتهاءً ووسطاً ، حتى يكون أوّله كآخِره ، وآخرُه كأوّله ، وأوسطُه كطرفيه(٢) .

الشِّقِّ الأول : الشروط التي ترجعُ إلى المخبيرين :

#### الشَّقِّ الثاني : وهي الشروط التي ترجعُ إلى السَّامعين :

١ ) أنْ يكون السَّامعُ من أهلِ العلم ، إذ يستحيلُ حصولُ العلمِ من غير متأهلٍ له .

٢ ) أنْ يكون غير عالم بمدلولِه ضرورةً ، وإلاّ يلزمُ تحصيل الحاصل .

هذه الشّروط المتفق عليها ، أما الشروط المحتلف فيها فقد عدّها سيف الدين الآمدي ستة . أنظــر هذه الشروط في :

المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢/٢٨-٩٨ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ٣/٥٨ ، شرح اللّمع ، للشيرازي، ٢/٢٧ ، البرهان ، للجويني، ١/٢٥ ، ١٨٥-١٨ ، الوصول إلى الأصول، لابن برهان اللشيرازي، ٢/٢٠١-١٥٥ ، البرهان ، للمحويني، ١/٢٥ ، ١٥٥-١٨ ، المحصول ، للرازي ، ٢/١/٢٣-٣٧ ، ٣٧ الرّوضة ، لابن قدامة ، ص ٨٨-٩٨ ، الإحكام للآمدي ، ١/٢٢٨-٢٣٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢/٢٢-٣٦٢ ، البحر المحيط ، ٤/٢١-٢٣٨ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٣٧/٣-٣٣٢ للبخاري ، ٢/٢٠-٣٠١ ، البحر المحيط ، ٤/٢١٠-٢٣٨ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٣٧/٣-٢٣٢ (٢) وقد حعله أكثر العلماء شرطاً من شروط التّواتر ، والأمرُ قريب .

أنظر: التقويم ( ١١٤ - أ ) ، شرح اللمع ، للشيرازي ، ٧٢/٢ ، الإحكام ، للآمدي ، ٢٢٨/١ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٦٠/٢ .

<sup>(</sup>١) حَعَلَ العَلْمَاءُ شروطَ الخبرِ المتواترِ في شِقّين : 🕳 منها ما يرجعُ إلى المخبرين .

ـ ومنها ما يرجعُ إلى السّامعين .

١ ) أَنْ يَكُونُوا عَالَمِينَ بَمَا أَخْبَرُوا بِهُ غَيْرَ مِحَازُفَينَ وَلَا ظَانَّينَ .

٢ ) أنْ يعلموا ذلك عن ضرورة ، إمّا بعلمِ الحسِّ ــ من سماعٍ أو مشاهدة ــ ، وإمّا بأخبارِ متواترة .

٣ ) أنْ تكون مشاهدةُ المحبِرين حقيقةً وصحيحة ، فلا يُلتفتُ إلى تواترِ النّصاري بصلبِ المسيح .

٤ ) أنْ يبلغَ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنعُ عادةً تواطؤهم على الكذب \_ مع اختلافهم في هذا العدد \_

إذا كان التواترُ معنوياً فيشترطُ أنْ يتفقوا على الخبرِ من حيث المعنى وإن اختلفوا في العبارة ، فإن الحتلفـــوا في المعنى بطُلَ تواترهم .

#### وأمّا حكمه:

فقال عامّة الفقهاءِ والمتكلمين: إنّه يوجبُ العلْمَ قطْعاً بنفسِه من غير قرينة (۱) ، وقال النظّام (۲) من المعتزلة: إنّه لا يوجبُ العلمَ بنفسِه ولكن بقرينة (۲) ، وكذا قال في خبرِ الواحدِ إنّه يوجبُ العلْمَ قطْعاً بقرينة ، كواحدٍ

قال الزركشي: هو قول الجمهور، ونقل الآمدي فيه اتّفاق الكلّ حلافاً للسُّمنيّة والبَراهِمة،
 وقال الأصفهاني اتّفق عليه جمهور العقلاء.

أنظر: أصول الجصاص ، 7/7 ، التقويم ( 112 - 9 ) ، أصول السرخسي ، 1/77 ، الميزان ، 1/77 ، بذل النّظر ، 1/77 ، كشف الأسرار ، للبخاري ، 1/7.77 ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، 1/7.77 ، إحكام الفصول ، للباحي ، 1/777 ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، 1/777 ، العضد على ابن الحاجب ، 1/777 ، شرح اللمع ، للشيرازي ، 1/777 ، البرهان ، 1/777 ، المحوييي ، 1/777 ، المستصفى ، للغزالي ، 1/771 الوصول إلى الأصول ، لابن برهان ، 1/777 ، للحوييي ، 1/777 ، شرح المنهاج ، للأصفهاني ، المحصول ، للرازي ، 1/7/77 ، البحر المحيط ، 1/777 ، البحر المحيط ، 1/777 ، المحميد المحلوذاني ، 1/770 ، شرح الكوكب المنير ، 1/770 .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن سيّار موْلى آل الحارث بن عبّاد الضبعي ، أبو إسحاق البصري المتكلّم ، شيخ المعتزلة ، وهو شيخ الجاحظ ، تكلّم في القَدَر ، وانفردَ بمسائلَ وأقوالَ شاذَة ، منها منْعُ إمكانُ الإجماع وكان شديد الحفظ فحفظ القرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرها ، والأشعارَ والأخبار ، واحتلاف الناس في الفتيا ، قال الذهبي : لم يكن النظّام ممن نفعه العلمُ والفَهم ، وقد كفّره جماعة ، من تصانيفه : "كتاب الطّفرة" ، "الجواهر والأعراض" ، "حركات أهل الجنّة" ، "الوعيد" ، "النّبوّة" ، "النّكت" وغيرها ، سقط من غرفته وهو سكران فماتَ في خلافة المعتصم سنسة ٢٣١ ه .

أنظر ترجمته في : طبقات الشّعراء ، لابن المعتزّ، ص ٢٧١-٢٧١ ، تاريخ بغداد ، ٩٧-٩٨ (٣١٣١) . سير أعلام النبلاء ، ١/١٠ ٥-٢٤٥ ، الوافي بالوفيات ، ١٤/٦-١٩١(٢٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) القرائن المفيدة للعلم قد تكون عادية ، كالقرائن التي تكون على من يخبر بموتِ ولــده مـن تشــيبع الجنازة والدّعــوةِ إلى العَزَاء ، وقد تكــون عقليــة كمـن يخبر بوجــود حريــةٍ ويظهـر أثـر الدّخــان في السّماء ، وقد تكـون حسيّة كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه .

أنظر: شرح الكوكب المنير، ٢/٥٢٥-٣٢٦.

أخبرَ أنّ فلاناً ماتَ وازدحَم الناسُ على بابه وسُمع صوتُ البكاء، فإنّ حبَرَه يوجِبُ العلْمَ قطْعاً، كذا في "الميزان"(١).

قوله: { بمنزلة العيان علما ضروريا } ومن النّاسِ منْ أنكر العلم بطريق الخبرِ أصلاً (۲) ، وهذا رجلٌ سفية لم يعرِفْ نفسه ؛ ( لأنّ كونه مخلوقاً من ماء مَهين ثبت بالخبر ، فلو لم يكن الخبرُ موجباً للعلم لم يعرِفْ نفسه ) (۳) ولم يعرِفْ دينه ؛ لأنّ الدّين طريقُ عرفانه الخبرُ والسّماع ، خصوصاً في أحكام الدّين – وهي الشّرائع – ، ولم يعرِفْ دنياهُ أيضاً ؛ لأنّ البُلدان النائية من الدّنيا لا يعلمُها إلاّ منْ عاينها أو أخبر بها، ومنْ لم يعاينها لم يعرفها حينئذٍ ولا أُمّه ولا أباه ، فكان مثلَ منْ أنكر العَيانَ من السو [۲ ١ ١ / أ] فسطائية (۱) ،

<sup>(</sup>١) ميزان الأصول ، للسمرقندي ، ص ٤٢٣ .

وممن نسَبَ هذا القوْلَ إليه أيضاً: الجصّاص في "أصولـه" ، ٣٢/٣ ، والشّيرازي في "شـرح اللمـع" ، ٢٠٠/٢ ، والجويـني في "البرهـان" ١٥٠/٢ ، وابـن بَرْهـان في "الوصـول إلى الأصـول" ١٥٠/٢ ، والرازي في "المحصــول" ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) وهم البرَاهمةُ والسُّمنيَّة ، أنظر المراجع السابقة .

<sup>(&</sup>quot;) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>١) السّفسطة: قياسٌ مركّبٌ من الوهميّات، الغرض منه تغليط الخصم، كقولهم: الجوهرُ موجودٌ في اللّهن ، وكلّ موجودٌ في اللّهنِ قائمٌ به ، ينتجُ منه أنّ الجوهرَ عَرَضٌ قائم، لأنّ القائم باللّهن لايكون إلاّ عَرَضاً . والسّوفسطائيّة: فرقةٌ يونانيةٌ قديمةٌ ، وهم طوائف: منهم وهم غُلاتهم من يُجحدُ وجودَ علمٍ أصلاً ، وينكرُ حقائق الأشياء، ويزعمُ أنها أوهامٌ وخيالاتٌ باطلة وهم ( العناديّة ) ومنهم من ينكرُ ثبوتَ العلم ويزعم أنّ الحقائقَ تابعةٌ للإعتقادات وهم ( العنديّة ) ، ومنهم من لاينكر حقائقَ الأشياء ولا يثبتها وهم ( الله أذرية ) ، ومنهم من لاينكر العلوم ولكن يقول: ليس في القوّة البشرية الاحتواء عليها .

أنظر : البرهان ، للجويني ، ١١٣/١-١١٤ ، تلبيس إبليس ، لابن الجوزي ، ص ٢٩ ، شرح العقائد النسفيّة ، للتفتازاني ، ص ١٩-٠٠ ، التوقيف ، للمناوي ، ص ٤٠٧ ، دستور العلماء ، ١٦٩/٢ .

فلا يكونُ الكلامُ معه على سبيلِ الاحتجاج والاستدلال ، فكيف يكون ذلك (١) وما يثبتُ بالخبر المتواتر ، فإنّ هذا يوجبُ علماً (٢) ضرورياً ابتداءً وانتهاءً ،والاستدلالُ لا يوجبُ ذلك (١) ؟!

وقال قوم (٥٠): إنّ المتواترَ يوجب علم طُمأنينةٍ لا يقين ، ومعنى الطّمأنينة عندهم : ما يحتملُ أنْ يتخالجُه شكٌّ أو يعتريه وهُمٌّ ، قالوا : لأنّ المتواتِر صار جمعاً بالآحاد ، وخبرُ كلّ واحدٍ محتمل ، والاجتماعُ يحتملُ التّواطؤ .

وهذا قولٌ باطلٌ \_ نعوذ با لله من الزَّيغ بعد الهدى \_ بلُ المتواتِرُ يوجب علم اليقينِ ضرورةً ، بمنزلةِ العَيانِ بالبصر ، والسّمع بالأذنِ وضْعاً وتحقيقاً ، أما الوضْعُ : فإنّا نجدُ المعرفة بآبائنا بالخبر [ • • ١ /ج\_] مشلُ المعرفة بأولادِنا عياناً ، ونجدُ المعرفة بأنّا مولودون نشأنا عن صغر مثلُ معرفتنا به في أولادنا ، ونجدُ المعرفة بوجودِ الكعبةِ خبراً مثلُ معرفتنا بوجود منازلنا عياناً سواء ، وأمّا التحقيق : فلأنّ النّاسَ خُلقوا على هِممٍ متفاوتة ، وطبائعَ مختلفة ، لا تكادُ تقعُ أمورُهم إلاّ مختلفة ، فلما وقعَ الاتفاقُ كان ذلك لدًاعٍ إليه ، وهو سماعٌ

<sup>(</sup>١) في (د): فكيف يكفرُ ذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من الاستدلال .

<sup>(</sup>٣) في (أ): حكماً.

<sup>(؛)</sup> أنظر: أصول السرخسي ، ٢٨٣/١ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٢/٦-٧ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٦٢/٢ .

<sup>(°)</sup> هكذا ذُكر هذا المذهب دون نسبة ، وانفرد ملاّحيون بسبته إلى المعتزلة ، ولعلّه سهوٌ منه ـ رحمـه الله ـ ، لأنّ المعتزلة لا ينكرون إفادة التواتر علم اليقين ، وقد صرّح أبوالحسين البصري بذلك في "المعتمد" ، ولكنّ الخلاف معهم في اليقين الحاصل من التّواتر أضروريّ هو أم مكتسب ؟ .

أنظر : المعتمد ، ٢/٠٨-٨ ، التقويم ( ١١٤ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٦٣-٣٦٢٣ أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٦٣-٣٦٣ . أصول السرخسي ، ٢/٢ ، البحر المحيط ، ٢٣٩/٤ ، نور الأنوار ، لملاّحيون ، ٦/٢ .

أو اختراع ، وبطل الاختراع ؟ ( لأنّ )(١) تباينَ الأماكن وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يقطعُ (١) الاختراع ، فتعيّن الوجه الآخر وهو السّماع .

وبهذا تبيّن فسَـادُ قولهم إنّ المتواتِر صار جمعاً بالآحاد ، وخبرُ كلّ واحدٍ محتملٌ فمن أين يأتي اليقين ؟ لأنّ ذلك باطلٌ حسّاً وشرعاً .

أمّا حسّاً؛ فإنّ الخشبة العظيمة مثلاً لأيطاق حملُها عند الانفراد، ويُطاق عند الاجتماع، وكذلك الجبر(٢) عند اجتماع الطّاقات حصل له من التّقوّي(١) ما لم يحصل قبل الاجتماع، ألا ترى أنّ كلمة من القرآن على الانفراد ليست بمعجزة، فإذا اجتمعت صارت معجزة، والحجج العقلية صارت حجة باجتماع المقدِّمات، وكلُّ مقدِّمةٍ ليست بحجةٍ بانفرادها.

وكذا شرعاً ؛ فَإِنّ خبرَ كلّ واحدٍ من الشّهودِ لايُسمع شرعاً ، بلْ قد يكون قذْفاً يجبُ الحدُّ به على الشّاهدِ في موضع ، وعند الاجتماعِ يُسمع ، فثبت أنّ للاجتماعِ حكماً يحدثُ بسببِه على[٣٦/ب]خلافِ حكم الانفراد

فإنْ قيل: لو تواتر الخبرُ عند القاضي بأنّ المِلْكَ الذي في يدِ زيدٍ مِلْكَ لعمرو، لم يقضِ له بالمِلكِ بدون إقامةِ البيّنة، ولو ثبت له علمُ اليقينِ بذلكَ لتمكّن من القضاء به، فإنّ القاضي يصح له أنْ يقضيَ بعلمهِ الحاصلِ بعد تقلّدِ القضاء، ولم يصح ههنا، فعُلم به أنّ العلمَ لا يحصلُ بالتّواتر!

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ)، وفي (ج) : يقعُ تباين .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج): يقع . ومعنى يقطعُ هنا: أي يمنع .

أنظر: تهذيب اللُّغة ، ٧٨/٥ .

<sup>( ؛ )</sup> في ( أ ) و ( ب ) : القُوى .

قلنا: هذا أوّلاً يلزمُ الخصم؛ فإنّه يثبت علمُ طُمأنينة القلب بخبر التّواتر وبه يتمكّنُ من القض اء ، لأنّ بشهادة الشّاهدين لايثبتُ فوقَ ذلك ، فأمّا عندنا فيُحتملُ أنْ يقال: بأنّه يقضي؛ لأنّه مأمورٌ شرعاً بأنْ يقضي بالعِلْمِ ، فكان من عاً على هذا الوجه(١)، ويحتملُ أنْ لايقضي بمنزلة ما لو صار معلوماً له بمعاينة السّب قيلَ أنْ يُقلّدَ القضاءَ فيما يثبتُ بالشّبهات ، وفيما يندرئ بالشّبهات من الحدودِ التي هي لله تعالى وإنْ صار معلوماً له بعدما قُلّد بالشّبهات من الحدودِ التي هي لله تعالى وإنْ صار معلوماً له بعدما قُلّد القضاء — لم يقضِ بهِ ما لم يشهد الشّهود ، وعلمُ اليقينِ يثبتُ بمعاينةِ السّبب لا محالة ، ألا ترى أنّ الشّاهدَ لو قال: أُحبرُ ، لم يجزُ للقاضي أنْ يقضيَ بقوله وفيما يرجعُ (إلى العلم)(١) أو طمأنينةِ القلب لا فرْقَ بين قوله: أَشْهدُ وفيما يرجعُ (إلى العلم)(١) أو طمأنينةِ القلب لا فرْقَ بين قوله: أُخبرُ ، فعرفنا أنّ في باب القضاء تُعتبرُ الشّرائطُ سوى العِلْمِ بالشّيُ ليتمكّن القاضي من القضاء (به)(٢) ، نحو اشتراط المِصرِ ، وصحة الدّعوى(١) .

<sup>(</sup>١) أي منْعاً للدّليل الذي ذكروا .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أنظر : التقويم ( ١١٧ ـ ب ) ، أصول السرخسي ، ١/٢٩٠/١ .

# [ العلمُ الحاصلُ بالتّواتر ]

ثمّ المذهبُ عند علمائنا: أنّ الثّابتَ بالمتواترِ من الأخبارِ علمٌ ضروريٌّ كالثابت بالمعاينة(١)، وأصحاب الشّــــــــــــافعي

(١) هذه المسألة مبنيّة على المسألة السابقة ، وذلك أنّ الجمهـور بعد اتفاقهم على أنّ الخبرَ المتواتر يفيــدُ اليقين والعلمَ القطعيّ ، وأنّ هذا العلمَ يقع عنده لا بِهِ ، يقول القاضي أبو يعلى : { حبرُ التّواترِ لا يولّد العلمَ فينا ، وإنما الواقع عنده من فعلِ الله تعالى يفعلُه عند الأحبار بالعادةِ التي أحراها } إحتلفوا في طريق تحصيله على أربعة أقوال :

#### القول الأول:

العلمُ الثابتُ بخبرِ التواتر ضروريِّ لا حاجة معه إلى كسبٍ أو نظر ، وهو قسولُ عامة الفقهاء والمتكلمين ، قال البزدوي من الحنفية : { وهذا القسمُ يوجبُ علمَ اليقين بمنزلة العيان علماً ضرورياً } وقال أبو الوليد الباجي من المالكية : { إذا ثبتَ ذلك فإنّ العلمُ يقعُ به ضرورةً } ، وقال أبو الطيب الطبري من الشافعية : { إنه الصحيحُ المشهور } ، وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : { العلمُ الواقعُ بالأخبارِ المتواترة معلومٌ من جهةِ الضرورة لا من جهةِ الاكتسابِ والاستدلال } ، ونقله أبو الحسين البصري عن أبي هاشمٍ وأبي عليٍّ الجُبّائيين ، و لم يُنكر الغزالي كونه ضرورياً ولكنه زعمَ أنّه يحتاجُ إلى مقدّمتين في النفس ، الأولى : عدمُ احتماع هذا الجمعِ على الكذب ، والثانية : اتفاقهم على الإحبارِ بهذه الواقعة .

#### القول الثاني :

أنّ العلمَ الحاصلَ به إنما هو بطريقِ النّظرِ والاستدلال ، وهو قول الكعبيّ والبلخيّ وأبى الحسين البصري ، وممن ذهب إلى هذا القول من الشافعية إمام الحرمين وأبو بكر الدقّاق وابن القطّان .

#### القول الثالث:

أنّه بين المكتّسب والضروريّ ، ولكنه أقوى من المكتسب وليس في قوّة الضروري ، ونســـبه الزركشي إلى صاحب "الكبريت الأحمر" .

#### القول الرابع:

الوقف ، وهو اختيارُ الشريف المرتضى والآمدي .

يقولون (١) : الثّابتُ به علْمُ يقينِ ولكنه مكتسَبُ لا ضروريّ ، بمنزلةِ ما يثبتُ من العِلْمِ بالنبوّة عند معرفةِ المعجزات ، فإنّه علمُ يقينِ لكنه مكتسَبُ لاضروريٌ ، وهذا لأنّ فيما يكون ضرورياً لايتحقّق الاختلافُ فيما بين النّاس وقد وقع الاختلافُ في هذا ، فعرفنا أنّه مكتسَب .

قلنا: هذا فاسد ؛ فإنه لو كان طريقُ العلمِ الاكتسابُ ههنا لاختُصَّ به من يكون من أهلِ الاكتساب ، ورأينا(٢) أنّه لايختصُّ هذا العلم بمن يكون من أهلِ الاكتساب ، ( فإنّ )(٢) كلّ واحدٍ منّا في صِغَره كان يعلمُ أباهُ وأمّهُ الماخبر ، كما يعلمُه بعد البلوغ ، ولو كان طريقُه الاكتساب لتمكّن المرءُ من أنْ يترك هذا الاكتساب فلا يقعُ له العلمُ بدون الاكتساب ، بل لايتمكّن المرءُ من دفْعِ العلْمِ بكسبٍ يباشِرُه ، أو بالامتناعِ من اكتسابِه ، فعرفنا أنّه ثابتٌ من دفْعِ العلْمِ بكسبٍ يباشِرُه ، أو بالامتناعِ من اكتسابِه ، فعرفنا أنّه ثابتً

<sup>==</sup> أنظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري ، ٢/١٨-٨، أصول الجصّاص، ٣/٣-٤٤، وأصول البزدوي ٢/٢٣ أصول السرخسي ، ٢٩١/١ ، الميـزان ، ص ٤٢٤ ، بـذل النظر ، المستمندي ، ص ٣٧٩ ، إحكام الفصول ، للباجي ص ٢٣٨ ، شـرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ١٣٥ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢/٣٥ ، شرح اللمع ، للشيرازي ، ٢/٩٦ ٥-٧١٥ ، البرهان ، للجوييني ، ١/٩٧٥- ٨٥ المستصفى ، ١/٣٦١- ١٣٤ ، الوصول إلى الأصول ، لابـن برهـان ، للجوييني ، ١/٩٧٥- ٨٥ المستصفى ، ١/٣٣١ الإحكام ، للآمدي ، ١/٢٢٢ ، جمع الجوامع ، ١/٢٢١ ، المحصول ، ٢/٢١ ، المحصول ، ٢/٢٢ ، المحصول ، ٢/٢٢ ، البحر المحيط ، ٤/٣٢-٢٢١ ، العـدّة ، لأبـي يعلـي ، شرح المنهـاج ، للأصفهـاني ، ٢/٢٦ ، البحر المحيط ، ٤/٣٢-٢٤١ ، العـدّة ، لأبـي يعلـي ، ٣/٧٤٨- ٥٠ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٢/٢٦ ، الرّوضـــة ، لابن قدامـة ، ص ٨٦ ، شرح المكوكب المنير ، ٢/٣٥-٣٢٨ ، إرشاد الفحول ، للشوكاني ، ص ٤٦ . ٤

<sup>(</sup>١) سبق تحقيق قول الشافعية .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : وأُرينا .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

ضرورةً . فأما المعجزةُ فهناك يحتاجُ المرءُ إلى أن يميِّز المعجزةَ من المحرقة (١) ، ويميّز ما يكون في حدِّ مقدور البشرِ مما يكون خارجاً من ذلك ، ولا طريقَ إلى هذا التمييز إلاّ بالاستدلال .

المعجزةُ والمحرقةُ في اللّغة هي : الأمرُ الخارِقُ للعادة ، ولكنّ المعجزةَ للنبيّ ، والمحرقةَ للوليّ ، وتسمّى ( الكرامة ) .

أنظر أقوال العلماء في تعريفها وأنواعها ومراتبها في :

شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٩٦ ٤ - ٩٩ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ١٢٢٤/١ ، كتــاب النّبــوات لابن تيميّة ، ص ٢ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ، ٢٩١/١ .

# [ القسم الثَّاني: الشهور ]

[ وهو ما كان من الآحاد في الأصل ، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب ، وهم القرن الثاني ومن بعدهم ، وأولئك قوم ثقات لا يتهمون ، فصار شهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر ، حتى قال الجصاص \_ رحمه الله \_ : إنه أحد قسمي المتواتر ، وقال عيسى بن أبان \_ رحمه الله \_ : يضلل جاحده ولا يكفر ، وهو الصحيح عندنا .

لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به بمنزلة المتواتر ، فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى ، وهو نسخ عندنا مثل : زيادة حديث الرجم ، والمسح على الخفين ، والتتابع في صيام كفارة اليمين ، ولكنه لما كان من الآحاد في الأصل ثبت فيه شبهة سقط بها علم اليقين ] .

قوله : { و المشـــهور } سُمِّي المشهورُ به ( لغةً )(١) ؛ لاشــتهاره واستفاضته فيما بين النَّقَلَة .

وأما تفسيره شرعاً (٢) عند الفقهاء:

فهو اسمٌ لخبرٍ كان من الآحَادِ في الابتداء، ثمّ اشتُهِرَ فيما بين العلماءِ في القرْنِ التّاني حتى رواهُ جماع في القرْنِ التّاني حتى رواهُ جماع في القرْنِ التّاني

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر هـ (٢) ص (٦٤) من هذا الكتاب .

على الكَذِب، .

وأمّا شرطه :

فما ذكرنا في المتواتِر ، إلا أنّ كثرة الرّواةِ في الابتداءِ ليست بشرُط . وأما حكمه :

فیُذکر بعـــدن) .

<sup>(</sup>۱) المشهورُ بهذا التعريف هو اصطلاح الحنفيّة ، بينما هو عند علماء الحديث قسمٌ من أقسامِ حبرِ الواحد ؛ لأنّ المرويّ عن النبيّ عَلَيْ امّ متواترٌ وإمّا أخبارُ آحاد وبه قال الآمدي وابن الحاجب وتبعهما كثيرٌ من العلماء وسمّوه ( مستفيضاً ) ، وقد جعله بعض العلماء بمعنى المتواتر ، لذلك اختلفوا في تعريفه فقيل : ما نقله جماعةٌ تزيدُ على الثلاثة والأربعة ، وقيل : ما زادَ على واحد ، ومن العلماء من فرّق بين المشهورِ والمستفيض ، فكان المستفيض عنده هو : ما تلقته الأمّة بالقبول ، أو قبالوا : هو الشائعُ عن أصلٍ ، والمشهورُ ما ذُكر آنفاً ، وجعله أبوبكر الجصّاص من الحنفية قسماً من أقسامِ المتواتر أنظر : أصول الجصاص ، ٢٨/٢ ، التقويم ( ١١٧ - ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٢٩٨٢ أصول السرخسي، ١٧٩ ، الميزان ، ص ٢٤٨ ، إرشاد طلاب الحقائق ، للنووي ، ص ١٧٨ - ١٧٩ أصول المسرخسي ، ١٢٩/٢ ، الميزان ، ص ٢٤٨ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٤٧ - ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ص (٨٥٤) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ( ٧١٣ ) من هذا الكتاب .

وقوله على الأوضوء لمن لم يُسمِّ (١) وغيرها ، قد انتشرَ بنقْلِ قومٍ لا يتصوّرُ تواطُؤهم على الكَذِب ، لكثرتهم وتباين أماكنهم ، فلا تُسمّى مثلُ هذه الأخبارِ مشهوراً ، لعدمِ انتشارِ النقلِ في القرْنِ الثّاني والثّالث ، فلو كان النقلُ ثابتاً فيما بينهم لزيدَ بهما على كتابِ الله تعالى ، كما يُزادُ بالأخبارِ الشّهورة \_ وهو نسخٌ عندنا \_ ولم يُزَد ، فعُلم أنّ انتشارَ النّقْلِ في القرْنِ الثّاني والثّالث لم يكن ثابتاً (١) .

أما حديث سعيد بن زيد فقد أخوجه الترمذي وابن ماجة والدارقطني ، وحديث أبي سعيد أخوجه ابن ماجه والدارقطني والدارمي والحاكم ، وحديث أبي هريرة أخوجه أبوداود وابن ماجه والحاكم ، وحديث أبي سبرة أخوجه الطبراني .

قال الترمذي : { قال أحمد بن حنبل لا أعلمُ في هذا الباب حديثاً له إسنادٌ جيّد } ونقَلَ عن البخاري أنّ أحسنَ شيّ في هذا البــــــاب حديثُ رباح بن عبد الرّحمن \_ أي حديث سعيد بن زيد بن نفيل \_ ، ومثله نقل الحاكم عن الإمام أحمد \_ رحمهم الله تعالى \_ .

أنظـــــر: سنن أبي داود ، ١/٥٧(١٠١) ، سنن الترمذي ، ١/٣٧ـ٨٣(٢٥) ، سنن ابسن ماجـة ، ١/٣٩-١٤٩ (٢٥) ، الدارمي ، ١/١٨٧(١٩٦) ، المستدرك ، للحاكم ، ١/٤٦-١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : كشف الأسرار شرح المنار، للنسفي ، ١٢/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٦٨/٢ .

#### [ حكم الخبر المشهور ]

ثمّ احتلف مشايخنا في المشهور(۱) ، فكان أبو بكر الرّازي \_ وهو الحصّاص(۲) \_ يقول : هو أحد قسمي المتواتر(۲) ، على معنى أنّه يثبت به علم [۱۰۱/ج] اليقين ، ولكنه [۳۷/۱/ب] علم اكتساب كما قاله أصحاب الشّافعي \_ رحمه الله \_ في القسم الآخر \_ وهو المتواتر من كلّ وجه \_ ؛ لأنّه لما تواتر نقْلُ هذا الخبر إلينا من قوم لايتوهم احتماعهم على الكذب فقد

أنّ حكم الحديثِ المشسسهورِ مثلُ حكم الخبرِ المتواترِ في إفادةِ العلم ، إلاّ أنّ العلم الثابت بالمشهورِ ثابتٌ بالنّظرِ والاستدلال ، لا بالضرورةِ كما هو الحالُ في المتواتِر ، وهو قولُ أبي بكرٍ الحصّاص من الحنفية ، قال السمرقندي : { وهو قولُ عامّة مشايخنا } ، وإليه ذهب بعضُ أصحاب الشافعي ، وهو مذهبُ الحنابلة ، وحكى الآمدي هذا القول عن أبي هاشمٍ وأبي عبدا لله البصري . القول الثاني :

أنّه يوجبُ علمَ طمأنينةٍ لا علمَ يقين ، فكان دون المتواتِرِ وفوقَ خبرِ الواحــد ، حتى جــازت الزّيادةُ به على كتاب الله تعالى ، وبه قال عيسى أبان من الحنفيّة وتابعه أكثرُ المتــأخرين منهــم ، قــال السّمرقندي : { وهو الصحيح } .

#### القول الثالث:

أنّ المشهور قسمٌ من أقسام حبر الآحادِ فلا يفيدُ إلاّ الظنّ ، وبه قال أكثرُ أصحاب الشّافعي أنظ المشهور قسمٌ من أقسام حبر الآحادِ فلا يفيدُ إلاّ الظنّ ، وبه قال أكثرُ أصحاب الشّافعي أنظ النظر: أصول الجصّاص ، ٣٤/٠ ؛ التقويم ( ١١٧ ـ ب ) ، أصول السرخسي ، ٢٤٧ ، منف الأسرار شرح المنار، للنّسفي ميزان الأصول ، ص ٢٤٠ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٦٨/٢ ، الإحكام ، للآمدي ٢٤١/١ ، جمع الجوامع ، ١٢/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٢٨/٢ ، المسوّدة ، ص ٢٤٠ ، شرح الكوكب المنير ، ٣٤٧/٢ ، فواتح الرحموت ، ١١١/١٠ .

<sup>(</sup>١) هذه المسألة معقودةٌ لبيانِ حكمِ الحديث المشهور ، وفيه للعلماءِ أقوالٌ ثلاثة : القول الأول :

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨١) .

<sup>(</sup>٣) أصول الجصّاص ، ٣٧/٣ ، ٤٨ .

أوجبَ لنا ذلك علم اليقين ، وانقطع به ( توهم الاتفاق على الكذب في الصدر الأول والثاني ، لأنّ الذين تلقّوه بالقبول والعمل به )(١) لا يتوهم الفاقهم على القبول ( إلاّ )(٢) لجامع جَمَعَهم على ذلك ، وليس ذلك إلاّ بتعيّبن (٢) جانب الصدق .

ولكن إنما عرفنا هذا بالاستدلالِ فلذلك سمّينا العلمَ الشابتَ به مُكتسَباً وإنْ كان مقطوعاً به ، بمنزلةِ العلمِ بمعرفةِ الصّانع ، ألا ترى أنّ الزّيادة على كتابِ الله تعالى ثبت بهذه الأحبارِ \_ وهو نسخ \_ ولا يثبتُ نسخُ ما يوجِبُ علمَ اليقينِ إلاّ بمثلِ ما يوجِبُ علم اليقين .

وجه قول عيسى (١) - رحمه الله - وهو قولنا: إنّ ما يكون موجباً علمَ اليقينِ فإنّه يكفرُ حاحِدُه ، كما في المتواتِر الذي يوجب العلمَ ضرورةً ، وبالاتفاق لا يكفرُ حاحدُ المشهورِ من الأخبار ، فعرفنا أنّ الثابت به طُمأنينة القلب لا علمَ اليقين ؛ وهذا لأنّه وإنْ تواتر نقله من القرْن الثّاني والثّالث فقد بقي فيه شُبهة توهم الكذب عادة باعتبار الأصل ، فإنّ رواته عددٌ يسير ، وعلمُ اليقين إنما يثبتُ إذا اتصل بمن هو معصومٌ عن الكذب على وجه لايبقى فيه شُبهة الانقطاع (٥) باعتبار الأصل ، فنمنعُ ثبوت علم اليقين به .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسبن ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ): بيقين .

<sup>(</sup>١٠) سبقت ترجمته ص ( ٨٣١ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> في ( ج ): الانفصال .

ثمّ ذكر عيسى ـ رحمه الله ـ أنّ هذا النّـوعَ من الأحبـارِ ينقسـمُ ثلاثـةَ أقسام(١):

[ ١ ] قسمٌ يُضلَّل جاحدُه ولا يكفُر ، وذلك نحو خبر الرَّجم(٢) .

[ ۲ ] وقسمٌ لا يُضلَّل جاحدُه ولكن يُخطَّأ ويُخشى عليه المَاثم ، وذلك نحو خبرُ المسْح بالخفّ(٢) ،

(٢) وهو ما رواه عبادة بن الصّامت صَلَّجُهُ مرفوعاً قـال : قال رسول ا لله ﷺ :﴿ حذوا عنَّى حـذوا عنَّى عـذوا عنَّى قد جعلَ ا لله لهنّ سبيلاً البِكرُ بالبِكرِ جلدُ مائةٍ ونفي سنةٍ ، والثيّبُ بالثيّبِ جلدُ مائةٍ والرّجم ﴾

أخوجه الإمام مسلم في كتاب الحدود ، باب حدّ الزّنا ، ١٣١٦/٣ (١٦٩٠) ، وأبو داود في كتاب الحدود ، باب في كتاب الحدود ، باب في الرّجم ، ١٩٤٤-١٩٥٥ (٤٤١٥) ، والترمي في كتاب الحدود ، باب حدد الزّنا ، ما حاء في الرّجم على الثيّب ، ١٤٣٤(١٤٣٤) ، وابن ماجه في كتاب الحدود ، باب حدد الزّنا ، ٢/٢٥٨-١٥٨ (٢٥٥٠) ، والدّارمي في كتاب الحدود ، باب في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُجْعَلُ اللهُ لَمْنَ سَبِيلاً ﴾ ، ٢/٢٣٦ (٢٣٢٧) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الحدود ، باب في البكر والثيّب ماذا يُصنع بهما إذا فحرًا ؟ ٠ / ١ ٨ ٨ (٨٥٥٨) ، وعبد الرزّاق في "مصنفه" في كتاب الطّلاق ، باب البكر ، ٧ / ١٣٠٨ (١٣٠٨) .

(٣) لو قال : على الخفّ ، لكان أولى .

وأحاديثُ المسحِ على الخفيّ ن كثيرةٌ حدّاً ، ونقلَ السرخسي عن أبي يوسف - رحمه الله - الله على أنه قال : خبرُ المسحِ يجوز نسخُ الكتابِ به لشهرته ، وقال الكرخي - رحمه الله - : أخافُ الكُفرَ على من لم يرَ المسحَ على الخفين ؛ لأنّ الآثارَ التي وردت فيه في حيِّز التّواتر ، ونقل الزيلعي عن ابن عبد البرّ أنّه روى عن النبي على الخفين نحو أربعين من الصّحابة ، ونَقَل عن ابن المنذر أنّ رواته أكثر من سبعين من الصّحابة وَ الله الله على المنافقة الله المستحابة الله المستحابة المستحابة الله المستحابة المستحابة المستحابة المستحابة المستحابة المستحابة المستحابة الله المستحابة المستحابة

ومن الأحاديث المتّفق على صحّتها في هذا الباب ما رواه حرير بن عبد الله البحليّ ﴿ وَمُعْلَمُهُ ، أَخُوجُهُ ، أَخُوجُهُ ، ومسلم في كتاب الصّلاة ، باب الصلاةُ في الخِفاف ، ١/١٥١(٣٨٠) ، ومسلم في كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفّين ، ٢٧٢١-٢٢٨(٢٧٢) .

<sup>(</sup>۱) أنظر هذا التقسيم عن عيسى بن أبان \_ رحمه الله \_ في : أصول الجصّاص ، ٢٩٨٦ ـ ٩ ، التقويم (١١) أنظر هذا التقسيم عن عيسى بن أبان \_ رحمه الله \_ في : أصول السرخسي ، ٢٩٣/١ ، الميزان ، ص ٤٣٠ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٦٩/٢ .

وخبرُ حرمة التّفاضل(١) .

[ ٣ ] وقسم لا يُخشى على جاحدِه المأثم ولكن يُخطّا في ذلك ، وهو الأخبار التي يختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام ، نحو خبر الفاتحة(٢)

<sup>= =</sup> قال إبراهيم النّخعي \_ أحد رُواة هذا الحديث \_ : أنّ أصحاب عبدا لله كان يُعجبهم هذا الحديث ؛ لأنّ إسلامَ حرير كان بعد نزول سورة المائدة .

أنظر : المبسوط ، للسرخسي ، ١٦٢/١ ، نصب الرّاية ، للزّيلعي ، ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>١) وهو الحديثُ المشهور عن عبادة بن الصّامت ﴿ وقد سبق تخريجه ص ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قوله ﷺ :﴿ لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ﴾ وقد سبق تخريجه ص ( ٧١٣ ) .

# [ القسم الثالث: خيرُ الواحل]

[ وهو الذي يرويه الواحد والاثنان فصاعدا ، بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر .

وحكمه: إذا ورد غير مخالف للكتاب والسنة المشهورة في حادثة لا تعم بها البلوى ، ولم يظهر من الصحابة والم الاختلاف فيها وترك المحاجة به أنه يوجب العمل بشروط تراعى في المخبر وهي أربع ......ة:

الإسلام
 والعدالة
 والعقل الكامل

- والضبط].

قوله: { وخبر الواحد } فهو في اللّغة مأخوذٌ من اسمه وهو: خبرٌ رواهُ واحدٌ عن واحد ، فعلى هذا يكون الموصوف محذوفاً في هذا اللّفظ ، أي حـبرُ المخبر الواحد(١) .

## وفي عُرف الفقهاء:

صارَ عبارةً عن خبرٍ لم يدخل في حدِّ الاشتهار ، بأنْ لم يتواتر نقْلُـه و لم يشتهر في القرْنِ الثّاني والتّالث اشتهارَ خبرِ المشهور(٢) .

<sup>(</sup>١) أنظر: تهذيب اللغة، ١٩٢/٥، المصباح المنير، ص ٦٥٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر تعريف حبر الواحد في: أصول البزدوي ، ۲/ ۳۷۰ ، الغنية ، للسحستاني ، ص ۱۱۲ ، ميزان الأصول ، ص ٤٣١ ، أصول اللآمشي ، ص ١٤٨ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ميزان الأصول ، ص ٤٣١ ، أصول اللآمشي ، ص ١٤٨ ، كشف الأسرار شرح المناد ، المتصفى ، المرتسلة ، للشافعي ، ص ٣٦٩ ، ٣٢٠ ، المستصفى ، للغزالي ، ١٥٥١ ، العضد على ابن الحاجب ، ٥٥/٢ ، البحر المحيط ، ٢٥٥/٤ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٥٥/٢ ، إرشاد الفحول ، ص ٤٨ .

### وأما شرائطه:

فكثيرة ، بعضُها في الرّاوي وبعضُها في الخبر(١) .

قوله: { وهو الذي يرويه الواحد والاثنان } فإنْ قلت: كيف وجبَ العملُ بخبرِ الواحدِ العدلِ في حقوقِ الله تعالى ، واشتُرط الاثنان في حقوقِ الله تعالى ، واشتُرط الاثنان في حقوقِ العباد \_ وهو في الشّهادة \_ وكلاهما من جملة خبر الواحد ؟ والقياسُ يقتضي انقلاب الحكم باعتبارِ قوّةِ (حقِّ )(٢) الله تعالى وخطرِه ، وضعْف (حقِّ )(٢) الله تعالى وخطرِه ، وضعْف (حقِّ )(٢) الله تعالى وخطرِه ، العبادِ ودناءته !

قلت: إنما يحتسباج إلى هذا الإخبار \_ وهو الشهادة \_ عند صورة المعارضة بين دعوى المدَّعِي وإنكار المدّعَى عليه ، فإذا جاء المدّعِي بشاهد فقد تقوّى صدقه ، لكن صدْق المدّعَى عليه تقوّى أيضاً من جهة أخرى بشهادة الأصْل (له) (٢٠) \_ وهي براءة الذِّمـم \_ ، أو كوْن الأملاكِ في يد الملاك ، فاستويا في احتمال غلبة الصّدق ، فاحتيج إلى الترجيح ، فترجّح جانب المدّعِي بانضمام الثّاني إلى الأوّل .

فأمّا حقوقُ الله تعالى ف المقصودُ فيها ظهور الصّدقِ لاغير ، وبقولِ الواحدِ العدْلِ يظهرُ الصّدق ، فإذا ظهرَ الصّدقُ يلزمُ على السّامع [ • ٩ / ٤] الانقيادَ لأوامرِ الله تعالى ، لأنّ المُخبِرَ يصيرُ موجبًا له بإخباره ، ولهذا لايحت اج إلى قضاء القاضي ، بخلافِ حقوق العباد .

<sup>(</sup>١) وسيأتي ذكرها إنْ شاء الله ص ( ٨٦٤ ، ٨٧٥ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( أ ) .

فإنْ قلت : هذا [٤١١/أ] المعنى الذي ذكرته يقتضي أنْ يترجّع جانبُ المدّعَى عليه أيضاً عند شهادةِ الواحدِ لما يقوله هو ؛ لأنّ بعد المساواةِ كلّ واحدٍ منهما محتساجٌ إلى التّرجيعِ فلِمَ أُلغِيَ جانبه مع حاجته وإنْ كشرت الشّهود له ؟

قلت: ذاكَ موكولٌ إلى صاحبِ الشّرعِ فننتهي إلى ما أنْهَانا إليه الشّرع والشّـرعُ رجّعَ جانبَ المدّعي بالشّهودِ لا جانبَ المدّعي عليه بقوله عَلَيْهُ: والشّـرعُ رجّع عليه بقوله عَلَيْهُ : أنّ الحادث للسّينة على المدّعي واليمينُ على من أنْكر ١٠٥٥)، والمعنى فيه: أنّ الحادث يناسِبُ الحادث، فينضم هو إليه ؛ وذلك لأنّ دعوى المدّعي لم يكن له شئ يسمدُ المحادث، فبعدما شهد له واحدٌ حدث له معنى لم يكن قبله، وهو توجّه يشهدُ رنه، فبعدما شهد له واحدٌ حدث له معنى لم يكن قبله، وهو توجّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه ريج ، وأخوجه البيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، وذكر السيوطي أنّ ابن عساكر أخرجه عن عبدا لله بـن عمرو ابن العاص ـ رضي الله عنهما ـ ، وراوه الأكثرُ بلفظ : ﴿ البيّنةُ على المدّعِي واليمينُ على المدّعَى عليه ﴾ أنظر : سنن الدارقطني ، كتاب الأقضية والأحكام ، ١١١/٣ ، ١٨/٤ ، السّنن الكبرى ، للبيهقي ، الجامع الصغير ، للسيوطي ، ٢٥٢/٥ (٣٢٢٥) .

وقد تُكلِّم في أسانيد هذه الأحاديث فرمز السيوطي لها بالضّعف ، وقال الترمذي عن حديث عمرو بن شعيب : { هذا حديثٌ في إسناده مقال } ، وقال ابن حجرر : { زعم بعضهم أنّ قوله : ﴿ وَالْمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيه ﴾ من كريسلام ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أُدرجَ في الخبر } . أنظر سر : سنن الترمذي ، ٣٦/٢ (١٣٤١) ، نصب الراية ، للزيلعي ، ٣٦/٤ ، تلخيص الحبير ، لابن حجر ، ٣٩/٤ ، م الحامع الصغير ، للسيوطي ، ٣٠٥٧ .

أمّا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما هـ و بلفظ : ﴿ لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادّعى ناسٌ دماءَ رحالٍ وأموالهم ولكنّ اليمين على المدّعَى عليه ﴾ . أنظر : صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب ﴿ إِنّ الّذين يَشْرُونَ بعهْدِ الله وأيمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ أنظر : صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، كتاب الأقضيــــــة ، باب اليمين على المدّعى عليه ، المحتمى على المدّعى عليه ، المحتمى المحتمى المحتمى عليه ، المحتمى المح

<sup>(</sup>٢) الجملة هكذا وردَت في جميع النَّسخ .

معارضته المدّعَى عليه في الصّدق \_ على ما بيّنا \_ ، ثمّ لما حدث آخر يشهدُ للمدّعِي إنضمّ هذا الشاهدُ إلى الأوّل لعلّةِ المجانسة ، وأما براءةُ الذّمم فثابتةً من الأصْل ، فلا يمكنُ إثباتُ الثابتِ بالحادث ، فافترق \_\_\_\_\_ا .

(١) هذه المسألة معقودةٌ لبيــــانِ حكم خبرِ الواحد ، فأقول : إتّفق الجميعُ على قبولِ خبر الواحد والعملِ به في الفتوى والشّهادةِ والأمورِ الدّنيوية ، واختــلف فيه في الشّرعياتِ وأمــورِ الدّين ، وقبـل الخوض في ذكر أقوال العلماء ، لابدّ من تفصيل القول في ثلاث مسائل .

### المسألة الأولى: في جواز التعبد بخبر الواحد:

ذهب الجُمّ الغفيرُ من الفقهاء والمتكلمين إلى حواز التعبّد بخبر الواحد ، وأنّ ذلك مما دلّ عليه السّمع ، قال حجّة الإسلام: { الصحيحُ الذي عليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابةِ والتّابعين والفقهاء والمتكلمين أنّه لايستحيلُ التعبّد بخبر الواحد عقلاً ، ولا يجبُ التعبّد به عقلاً ، وأنّ التعبّد واقع به سمعاً } . وقال ابن سريج والقفّال الشاشي وأبو الحسين البصري : دلّ عليه العقلُ أيضاً ، بينما أنكر حواز التعبّد به شذوذٌ من العلماء كالجُبّائي وجماعةٌ من متكلّمي القَدَرية .

أنظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري، ٢/٩٨، العدة، لأبي يعلى، ٣/٧٨، إحكام الفصول، للباجي، ص ٢٤٨-٢٤، شرح اللمع، للشيرازي، ٢/٨٨٥-٣٠، المستصفى، ١٤٦/، الباجي، ص ٢٤٨، ١٤٦٠، التمهيد، للكلوذاني، ٣/٣، الوصول إلى الأصول، لابن برهان، ٢/١٥١، ١٦٣، المرح الحصول، التمهيد، للكلوذاني، ٣٥/٣، الروضة، لابن قدامة، ص ٩٣، الإحكام، للآمدي، ٢/٤٤١، شرح المخصول، للقرافي، ص ٣٥، الرحكام، للأصفهاني، ٢/٠٤٥، العضد على ابن الحاجب، ٢/٠٤٥، الإبهاج، لابن السبكي، ٢/٠٠، التقرير والتحبير، ٢٧١/٢، فواتح الرحموت، ٢/١٢، ١٣٠٠.

### المسألة الثانية: في وجوب العمل به:

بعد أن اتَّفق أكثرُ العلماءِ على المسألة الأولى ــ وهي حواز التعبّد بخبر الواحد ــ إختلفـــــوا فيما بينهم في وجوبِ العمل به على أقوال :

### القول الأول:

الذي عليه عامّة أهلِ العلم أنّه يجبُ العملُ بخبرِ الواحد ، وهـو مذهبُ الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة ، واستثنى الحنفيةُ ما عمّ به البلوى ، أو حالفهُ راويه ، أو عارضه القياس ، أو عمِلَ الأثمةُ بخلافه ، أو ترك الأئمةُ الاحتجاجَ به ، واستثنى المالكية ما عمل أهلُ المدينةِ بخلافه ، مع العلم بأنّ القائلين بوحوبِ العملِ بخبر الواحد قالـوا : لابدّ من توفّر شروطٍ في المُحبرِ والخبر \_ سيأتي ذكرها إنْ شاء الله \_ .

### القول الثاني :

أنّه لايجبُ العملُ به أصلاً ، وبه قالت الرّافضة واختاره ابن داود والقاساني وغيرهم ، ونسَبه ابن السبكي إلى الظّاهرية ، وقالت طائفةٌ من هؤلاء : لا يجوز العملُ إلاّ بخبرِ اثنين فصاعداً ، وقالت طائفةٌ من القَدَرية : لا يجـوز العملُ إلاّ بخبر أربعة .

#### القول الثالث:

التفصيلُ بين ما يسقطُ بالشّبهة وما لايسقط ، فقالوا : ما يسقطُ بالشّبهةِ لايجـبُ فيه العمـلُ بخبر الواحد ، وهو قـول أبـي عبـدا لله البصـري ، وأبي الحسن الكرحي .

أنظر: أصول الجصاص ، 777-77 ، التقويم ( 90-1 ) ، العدّة ، لأبي يعلى ، 7700-17 ، إحكام الفصول ، للباحي ، 9700-170 ، شرح اللمع ، للشيرازي ، 1770-70 ، البرهان ، للجويني 17000-10 ، المستصفى ، 17000-10 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 17000-10 ، الوصول إلى الأصول ، لابن بَرْهان ، 17000-10 ، المحصول ، 17000-10 ، الروضة ، لابن قدامة ، 17000-10 ، الإحكام ، لابن بَرْهان ، 17000-10 ، المخاري ، 17000-10 ، شرح المنهاج ، للأصفهاني ، 17000-10 ، فواتح همع الجوامع ، 17000-10 ، البحر المحيط ، 17000-10 ، البحر المحيط ، 17000-10 ، البحر المحيط ، 17000-10 ، التقرير والتحبير ، 17000-10 ، فواتح الرحموت ، 17000-10 .

### المسألة الثالثة: خبرُ الواحد وإفادته العلم:

إختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

### القول الأول:

أَنَّ خَبَرَ الواحدِ لايفيدُ العلْمَ مطلَقاً وإنْ كَانَ يُوجِبُ العمل ، أي أَنَّ خَبَرَ الواحدِ يَفيدِ الظنّ سواءٌ أكان محفوفاً بالقرائن أم لا ، قال علاء الدِّين البخاري : {هو مذهبُ أكثرِ أهلِ العلمِ وجملةِ الفقهاءِ } وقال شمس الأئمة السرخسي : { قال فقهاء الأمصارِ ـ رحمهم الله \_ = = = = = خبرُ الواحد العدُّل حجةً للعملِ به في أمـرِ الدّين ، ولا يثبـتُ بـه علـم اليقـين } . وهـو اختيارُ القاضي وأبي الخطاب وأكثر الحنابلة .

### القول الثاني :

أنّه يفيدُ العلمَ مطلقاً ، ونسَـبه الآمدي وابن السبكيّ إلى الظاهرية والحنابلة ، ولكن القاضي أبا يعلى حملَ كلامَ أصحاب الإمام حينما استدلوا بما نُقِل عنه بأنّ خبر الواحد يوجب العلم القطعيّ على العلم الفطعيّ المكتسب عن طريق النّظرِ والاستدلال ، لا العلم الضروريّ ، ولكن بشرّطِ أنْ يلحقه ما يقوّيه ويعضده من أحد أمور أربعة :

١ \_ أَن تَتَلَقَّاهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ، فيدلُّ ذلك على أَنَّه حَقٌّ ، لأنَّ الأُمَّةُ لاتجتمعُ على خطأ .

٢ ـ أَنْ يُخبَرَ الواحدُ ويدّعي على النبيّ ﷺ أنّه سمعه منه ، فلا ينكره .

٣ ـ أَنْ يكون المُخبر هوالرسولُ عِنْهُمُ ؛ لأنّ الدّليلَ دلّ على عصمته وصدقه .

على على عددٍ كثيرٍ أنّهم سمع وه منه ، و لم يُنكر منهم أحد ، فيدل على صدق خبره .

ونسب ابن حويً فرمنداد هذا القوال إلى الإمام مالك ، ونسبه البخاري إلى أكثر أهل الحديث ، ولكن الإمام ابن دقيق العيد دافع عمن قال بهذا القول فقال : { قد أكثر الأصوليون من حكاية إفادته القطع عن الظاهرية أو بعضهم ، وتعجّب الفقهاء وغيرهم منهم ؛ لأنّا نراجعُ أنفسنا فنجدُ خبر الواحد محتملاً للكذب والغلط ، ولا قطع مع هذا الاحتمال، لكن مذهبهم له مستند ، لم يتعرّض له الأكثرون وهو أنْ يقال : ما صحّ من الأحبار فهو مقطوعٌ بصحته ، لا مِن جهة كونه خبر واحد فإنّه من حيث هو كذلك محتملٌ لما ذكرتموه من الكذب والغلط ، وإنما وجب أن يُقطع بصحته لأمرٍ خارجٍ عن هذه الجهة ، وهو أنّ الشريعة محفوظة ، والمحفوظ ما لايدخل فيه ما ليس منه ، ولا يخرج عنه ما هو منه ، فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذباً لدخل في الشّريعة ما ليس منها ، والحفظ ينفيه ، والعلم بصدقه من هذه الجهة لا مِن جهة ذاته ، فصار هذا كالإجماع } .

### القول الثالث:

أنّه يفيد العلمَ اليقيني إذا احتفّت به القرائن ، ويمتنع ذلك عادةً بدون القرائن ، وبه قال جمـعٌ من العلماء منهم ابن الهُمام من الحنفيــــة ، وحجّة الإسلام الغزالي وابن بَرهان والرّازي والآمدي ، وابن الحاجب والبيضاوي وابن السّبكي من الشّافعية ، وابن قدامة وابن حمدان والطّوفي مـن الحنابلة ، والنظّام من المعتزلة .

على ‹ › شروطٍ ثمانية ، أربعةٌ في الخَبَر ، وأربعةٌ في المُخبِر ، وهذه الثّمانيــــةُ كُلّها من نوعي الانقطاعِ الباطن ـ على ما ذكرنا في أوّل هذا الباب ـ (٢ ) .

# أما الأربعةُ التي في الخَبَر :

فأحدها: أنْ لا يكون ( الخبر )(٢) مخالفاً للكتاب(١) ، وذلك نحــو حديث

<sup>= =</sup>  أنظر : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ۲/۲۹-۹ ، أصول الجصّاص ، 777 ، التقويم ( 90 - 1 ) ، أصول السرخسي ، 777 ، ميسزان الأصول ، ص 773 ، أصول اللاّمشي ، ص 787 ، بذل النّظر ، للأسمندي ، ص 797 ، كشف الأسرار ، للبخاري ، 7777 777 الإحكام الفصول ، للباجي ، ص 787 ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص 707 ، مختصر ابن الحام الفصول ، للباجي ، ص 707 ، شرح اللمع ، للشيرازي ، 7797 777 ، البرهان ، للجويني ، 7797 ، المستصفى ، 7771 ، الوصول إلى الأصول ، لابن برهان ، 7777 ، الإحكام ، للآمدي ، 7777 ، البحر المحيط ، 7777 ، العسدة ، لابن قدامة ، ص لأبي يعلى ، 7777 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 7777 ، الرّوضة ، لابن قدامة ، ص 7777 ، شرح الكوكب المنير ، 7777 ، التقرير والتحبير ، 7777 ، فواتح الرّحموت ، 7777 ، فواتح الرّحموت ، 7777 ، في (أ) : إلى .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ( ٨٢٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>ئ) المشهور عند العلماء أنّ الحديث الذي يصحّ سندُه ، مِنْ شرْطِه أنْ لايخالفَ نصّاً مقطوعاً بصحّته بحيث لايمكنُ الجمعُ بينهما ، فإنْ أمكن فالعملُ به أوْلى منْ ترْكِه ، وإنْ لم يمكن فقد قال الحنفية بردِّ بحبرِ الواحد عنده سواءٌ كان هذا النصُّ عامًا أو خاصًا ، نصّاً أو ظاهراً بلأنّ نص الكتاب ثابت مقطوع به ، وحبرُ الواحد ظني الدّلالة مع ضرْب شبهةٍ في ثبوته . أمّا الجمهور فقالوا : بأنّ خبر الواحد حينئذ يخصّصُ عمومات الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة ، لذلك لا يعرَضُ خبر الواحد على نصوص الكتاب قال الشّافعي : لأنّه لاتتكاملُ شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب ، وأما حديث " إذا رُوي لكم عني حديثٌ فاعرضوه ..... " فقد سبق الكلامُ عليه بأنّه ضعيفٌ ، بـلُ هـو موضـــوع ، أما القاضي أبو بكر الباقلاني فقال : إذا لم يشهد له نصٌّ قاطعٌ بُردِّه .

## مسِّ الذَّكر ، وهو قوله عِلَيْنُ : ﴿ منْ مسَّ ذكرَه فليتوضَّأ ﴾ (١) ، فإنَّه مخالفٌ

== وخلاصة القول: أنّ الزّركشي - رحمه الله - نقل عن الأستاذ أبي منصور سبب لجوء الحنفية إلى هذه الطّريقة ، وهي أنّهم قد وحسدوا أئمتهم ردّوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة التي احتج بها الجمهور وأثبتوا بها بعض الأحكام ، كخير القضاء بالشّاهد واليمين ، ونقض الوضوء بحس الذّكر ، وخبر المُصرّاة ، والقُرعة ، وخبر فاطمة بنت قيس في نفْي النفقة والسّكنى للمبتوتة ، وغسيرها من الأحاديث الصّحيحة فعجزوا عن دفْعِها ، فردّوها من هذا الوجه بأنْ قالوا : إنّها مخالفة للأصول ، وقال - أي الأستاذ - : بأنّهم ناقضوا أصلهم ، وعملوا بأحاديث ضعيفة ، بل لم تصح كخبر الوضوء بنبيذ التّمر - مع أنّه مخالف للنصوص - وأخذوا بخبر نقض الوضوء بالقهقهة في الصّلة - مع ضعْفِه ومخالفته القياس - .

أنظر: أصول الجصّاص ، 1/2/7 ، التقويم ( 1.9 .) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 1/7 . 1 ، أصول السرخسي ، 1/2/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/7 . 1/

وزيد بن خالد ، وعبدا لله بن عمرو ، وعائشة ، وأروى بنت أُنيس ، وبُسرةَ بنت صفوان ﴿ اللَّهُ عَمِينَ وَمِسدار كلام الحنفية على حديث بُسرة ـ رضى الله عنها ـ .

وحديثُ بُسرة أخوجه أبو داود في كتاب الطّهارة ، باب الوضوء من مسِّ الذّكر ، ١٢٦/١-١٢٩ ١٢٥/١ ، والترمذي في كتاب الطّهارة ، باب الوضوء من مسِّ الذّكر ، ١٨٦/١-١٢٩ ١٢٩-١٢٩ ) ، والنّسائي في كتاب الطّهارة ، باب الوضوء من مسِّ الذّكر ، ١٠٠١-١٠١ (١٦٤-١٦٢) ، وابن هاجمة في كتاب الطّهارة ، باب الوضوء من مسِّ الذّكر ، ١٦١/١ (٤٧٩) ، ومالك في "موطئه" كتاب الطّهارة ، باب الوضوء من مسِّ الفرج ، ٢/١١ ، والدارقطني في كتاب الطّهارة ، ١٤٨/١ ، والدارهي في كتاب الطّهارة ، باب الوضوء من مسِّ الذّكر ، ١٩٩/١ (٧٢٤) .

والحنفيّة يضعّفون هذا الحديث ويدّعون مخالفته للكتاب ، ولكنّ الإمام الترمذي قال: {حديثُ بُسرةً حديثٌ حسن ، رواه مالكٌ في "الموطّأ" بُسرةً حديثٌ حسن ، رواه مالكٌ في "الموطّأ" والشّافعي في "مسنده" و"الأمّ" ، وأبوداود والـترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم في "سننهم" بالأسانيد الصّحيحة ، قال الترمذي وغيره : هو حديثٌ حسنٌ صحيح ، وقال في كتاب "العِلل" : قال البخاري : أصحّ شيّ في هذا البابِ حديثُ بُسرة } ، وقال ابن حجر : { قال أبو داود : قلـت لأحمد حديثُ بُسرة مُ بُسرة وَ ليس بصحيح !

للكتاب، فإنّ الله تعالى قال فيه : ﴿ رِحَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطهَّرُوا ﴾ (١) يعني الاستنجاء بالماء ، فقد مدَحَهم بذلك ، وسمّى فعلهم تطهّراً ، ومعلوم أنّ الاستنجاء بالماء لا يكون إلاّ بمسّ الذّكر ، فالحديث الذي يجعل مسّه حدثاً بمنزلة البول يكون مخالفاً لما في الكتاب ، لأنّ الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهّراً (٢) .

وكذلك لايقبلُ حبرُ القضاءِ بشاهدٍ ويمين ٢٠)؛ لأنَّه مخالفٌ للكتابِ وهو

<sup>=</sup> قال : بلُ هو صحيح ، وقال الدّارقطني : صحيحٌ ثابت ، وصحّحه يحي ابن معين فيما حكاه ابن عبد البرّ وأبو حامد ابن الشّرقي والبيهقي والحازمي ، وقال البيهقي : هذا الحديثُ وإنْ لم يخرِّحه الشّيخان لاختلافٍ وقعَ في سماع عروة منها ، أو من مروان ، فقد احتجّا بجميع رُواتِه ، واحتجّ البخاري بمروان بن الحكم في عدّة أحاديث ، فهو على شرْطِ البخاريّ بكارّ حال } .

<sup>(</sup>١) الآية (١٠٨) من سورة التّوبة .

<sup>(</sup>٢) أنظر : التَّجريد للقدوري ( ٨ ـ ب ) ، الأسرار ، ( ٤ ـ ب) ، مختلف الرَّواية ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) أخوجه الإمام مسلم عن ابن عباسٍ صَلَّى أَنْهُ فِي كتابِ الأقضية ، بـاب القضاء بالشّـاهدِ واليمين ، ٣٣/٣ (١٧١٢) ، وأبو داود في كتاب الأقضية ، بـاب القضاء بـاليمين والشّـاهد ، ٣٣-٣٣ (٣٢٠) . وابن ماجة في كتاب الأحكام ، باب القضاء بالشّاهد واليمين ، ٢/٣٧ (٢٣٧٠) .

قال ابن عبدالبرّ في "التمهيد" : { في اليمين مع الشّاهدِ آثارٌ متواترةٌ حِسَـان ، ثـابتةٌ متّصلـة ، أصحّها إسناداً وأحسنها حديث ابن عباس ، وهو حديثٌ لا مطْعن لأحدٍ في إسنادٍه ، ولا خِلافَ بـين أهْلِ المعرفةِ بالحديثِ في أنّ رحاله ثقات } ١٣٨/٢ .

وفي الباب أيضاً عن علي وأبي هريرة وحابر وسُرّق وَفِين ، وحديث أبي هريرة رواه ربيعة ابن أبي عبد الرّحمن عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قـــــال أبو داود : { زادني الربيع ابن سليمان المؤذن في هذا الحديث \_ أي حديث أبي هريرة \_ قال : أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدّثته إيّاه ، ولا أحفظه ، قـال عبدالعزيز : وقد كان أصابت سهيلاً علّة أذهبت بعض عقله ،

قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن ﴾ (١) أمرٌ بالإشهادِ (٢) بحملاً ، ثمّ فسر ذلك بنوعين بقوله : ﴿ فَرَجُلٌ وامْرَأَتَان ﴾ ، ومشلُ هذا الكلام للحصر ، فنقول : كُلْ طعام كذا فإنْ لم يكنْ فطعام كذا ، فيكون هذا الكلام للحصر ، فنقول : كُلْ طعام كذا فإنْ لم يكنْ فطعام كذا ، فيكون هذا بياناً لجميع ما هو المرادُ بالأمرِ بالأكل ، ولأنّه قال في سياق الآية : ﴿ وَأَدْنَى أَلاّ تَرْتَابُوا ﴾ ولو كان الشّاهدُ الواحدُ مع ( يمين ) (٢) المدّعي حجة لا يكون المذكورُ أدنى (١) .

وثانيها: أنْ لا يكون مخالفاً للسنّة المشهورة(٥) ، كما في قوله: { قضَى بشاهدٍ ويمين } (١) ؛ لأنّه حالف المشهور وهو قوله والله المنّاء المنته على المنتاف المشهور وهو قوله والمنتاف على منْ أنكر (١) .

<sup>= =</sup> ونَسِي بعض حديثه ، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه } سنن أبي داود ، ٢٤/٤ وقال الترمذي : { حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ غريب } سنن الترمذي ، ٢٧/٣ (١٣٤٣) .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٢٨٢ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) في (أ) و (د): بالإستشهاد .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>١) أي أنّ الشّاهد مع يمين صاحب الحقّ أدنى منزلةً وأحطّ رتبةً من شهادة رحلٍ وامرأتين ، وقد نصّ الله تبارك وتعالى أنّ الرحلَ والمرأتان أدنى طريقٍ لإثباتِ الحقّ ، فلو اعتبر الشّاهدُ واليمين ــ وهــو أدْنى من شهادةِ رحل وامرأتين ــ لم يكن المذكورُ في النصّ أدنى .

أنظر: أصول البزدوي مع الكشف ، ١١/٣ م أصول السرحسي ، ١٥٥١ ٣٦٦-٣٦٦ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ١/٥٠١٥ .

<sup>(°)</sup> ما قيل في الشرطِ الأول يقال في هذا أيضاً .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص ( ٨٦٦ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٧) سبق تخریجه ص ( ۸٦٠ ) من هذا الكتاب .

وكذلك لم يعمل أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ بخبر سعد بن أبي وقّاص وكفاك في بيع الرّطب بالتّمر أنّ النّبيّ والله قال : ﴿ أَوَ ينقصُ إِذَا حِفَّ ؟ ﴾ قالوا نعم ، قال : ﴿ فلا إِذَنْ ﴾ (١) ؛ لأنّه مخالف للسنّة المشهورة وهي قوله والله الله الله والتّمر مثل بمثل (٢) لأنّ فيه اشتراط المماثلة في الكيل مطلقاً (٣) لجواز العقد (١) ، والتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال \_ وهو بعد الجفاف \_ يكون زيادة ، وهي نسخ (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في التمر بالتمر ، ۲۵۲-۲۰۲ (۲۳۰۹) ، والترمذي في كتاب البيوع باب ما حاء في النّهي عن المحاقلة والمزابنة ، ۲۸/۲ (۱۲۲۵) وقال : { حديث حسن صحيح } ، والنّسائي في كتاب البيوع ، باب اشتراء التمر بالرطب ، ۲۶۸۲ (۲۶۲۹) وهالك في "موطئه" في وابن هاجة في كتاب التجارات ، باب بيع الرطب بالتمر ، ۲۲۲۲ (۲۲۲٪) ، وهالك في "موطئه" في كتاب البيوع ، باب ما يكره من بيع التمر ، ۲۲۲٪ ، وابن حبـــان ، أنظر "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان" ، ۲۳۶۲ (۲۸۲۶) ، والحاكم في "مستدركه" في كتاب البيوع ، باب النّهي عن بيع الرطب بالتمر ، ۲۸۲۲ (۲۸۲۶) و وتابعه النّهي .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ( ٣٢٩ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) أي أنّ اشتراطَ المماثلةِ في الحديث حاءت مطلقةً عن التقييد بكونها في حالة اليبوسة أو الرّطوبة ، فقوله : { مطلقاً } أي سواءٌ وحدت المماثلةُ في حالة يبوسة البدلين ، أوْ في حال رطوبتهما ، أوْ في حال يبوسة أحدهما ورطوبة الآخر .

<sup>(</sup>٤) ِ "اللاّم" هنا للتعليل ، أي المماثلةُ في الكيل شرطٌ لجواز العقد .

وثالثها: أنْ لا يكون في حادثةٍ تعمّ بها البُلُوى (١) ، وذلك مثلُ حديثِ الجهْرِ بالتّسمية (٢) ، وحديثِ مسّ الذّكر ، فإنّ بُسرَة (٢) [ رضي الله عنها] تفردت بروايتهِ مع عمومِ الحاجةِ لهم إلى معرفته (١) ، فالقولُ بأنّ النبيّ عَلَيْلُمُ خصّها بتعليمِ هذا الحكمِ مع أنّها لاتحتاجُ إليه مو لم يعلّم سائر الصّحابة مع شدة حاجتهم إليه مسله المحال (٥) ، وكذلك خبرُ الوضوء مما مسته

<sup>(</sup>١) والجمهور على خلافهم . أنظر :

<sup>(</sup>٢) سبق تحرير هذه المسألة ص ( ٣٨ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) هي بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العـزّى ، القرشية الأسـدية ، وهـي ابنـة أخـي ورقة بن نوفل ، لها سابقةٌ قديمةٌ وهجرة ، وقيـــل : كانت مـن المبايعـات ، رَوى عنهـا مـروان بـن الحكم ، وسعيد بن المسيّب ، وعروة ابن الزّبير وغيرهم .

أنظــــر ترجمتها في : الاستيعاب ، 1/97/2 (0077) ، أسد الغابة ، 1/97/2 (7777) ، الإصابة ، 1/97/2 (1877) .

<sup>( ؛ )</sup> قوله ـ رحمه الله ـ : { تفرّدت بروايته } فيه تسامح ؛ لأنّ غير واحدٍ من الصّحابة ﴿ الله عَد روى هـــذا الحديث ، كما سبق في تخريجه ص ( ٨٦٥ ) .

<sup>(°)</sup> أنظر : أصول الجصّاص ، 111/-111 ، التقويم (  $111 - 1 - 1 - \nu$  ) ، أصول البزدوي مع الكشف، 17/-17/ أصول السرخسي ، 17/-71 ، ميزان الأصول ، للسّمرقندي ، ص 271 كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفى ، 17/-70 .

النّارد، .

ورابعها: عدمُ ظهورِ ترْكِ المُحاجّةِ به ( لأنّ ترْكَ المحاجّةِ به )(٢) مع ظهورِ الاختلافِ فيما بينهم في الحكمِ دليلٌ على زيافته(٢) ؛ لأنّهم هم الأصولُ في نقْلِ الدّين ، لا يُتّهمون بالكِتْمــان ، ولا بترْكِ الاحتجاج بما هو الحجّة ،

(١) خبرُ الوضوء مما مسّته النّار رواهُ عددٌ من الصّحابة منهم : أبو هريرة وزيد بن ثابت وأبو طلحة. وأبو أيوب وأبو موسى وأنس وعائشة وأمّ حبيبة وأمّ سلمة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

أنظر: صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مسّت النار ، ٢٧٢/١-٣٥٣ (٢٥٦-٣٥٣) ، سنن أبي داود كتاب الطّهارة ، باب الوضوء مما مست النّار ، ١٣٤/١-١٣٥ (١٩٤ ١-١٩٥) ، سنن البرمذي ، كتاب الطّهارة ، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النّار ، ١/١١٤ ١-١١(٧١) ، سنن النّسسائي ، كتاب الطّهارة ، باب الوضوء مما غيّرت النّار ، ١/٥٠١-١٠١ (١٨١-١٨١) ، سنن ابن ماجة ، كتاب الطّهارة ، باب الوضوء مما غيّرت النّار ، ١/٦٠-١٠١ (٤٨٧-٤٨) .

وكان هذا أوّل الأمر ثمّ نُسخ ، لما أخرجه أبو داود عن حابر ضَّجُهُ أنّه قال : { كَانَ آخِرُ الْأُمرِين مِن رسول الله عَلَيْ تركُ الوضوءِ مما غيّرت النّار } حديث رقم (١٩٢) ، وكذلك ثبت عن النبي عَلَيْ أنّه أكلَ كتف شاةٍ ثمّ صلّى و لم يتوضأ ، ولهذا كان يُنكر ابن عباس وضي الله عنهما على أبي هريرة هذا الحديث فيقول له : أنتوضأ من الدّهن ؟ أنتوضا من الحميم ؟ فيقول أبو هريرة : { يابن أحى إذا سمعت حديثاً عن رسول الله عَلَيْ فلا تضرب له مثلاً } .

أنظر : سنن أبو داود ، ١٣٥/١ ، سنن الترمذي ، ١١٥/١ ، سنن ابن ماحة ، ١٦٣/١ ، الأوسط ، لابن المنذر ، ٢٢٦١-٢٢٦ ، شرح معاني الآثار ، للطحاوي ، ١٣/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الشّرط مما اختصّ به الحنفية أيضاً ، يقول الشيخ عبد العزيز البخاري : { تفرّد بهذا النّوع من الرّد بعضُ أصحابنا المتقدّمين وعامّة المتأخرين ، وخالفهم في ذلك غيرهم من الأصوليسين وأهل الحديث ، قائلين بأنّ الحديث إذا ثبت وصحّ سنده ، فخلافُ الصّحابي إيّاه وتركه العمل والمحاجّة به لا يوجب ردّه } .

أنظــــر : التقويم ( ١١١ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ١٩-١٨/٣ ، أصول السرخسي ، 1/٣٠ . ٣٢٠-٣٦٩ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٣/٢ .

والاشتغال بما ليس بحجة معه(۱) ؛ لأنّ الرّأي ليس بحجة مع ثبوت الخبر ، فكان إعراضُ الكلّ عن الاحتجاج (به)(۲) دليلاً ظاهراً على أنّه سهو ممن رواهُ بعدهم أو منسوخ ، وذلك (نحو)(۲) ما يُروى : ﴿ الطّلاقُ بالرّجالِ والعِدّةُ بالنّساء ﴾ (۱) فإنّ الكبار من الصّحابة اختلفوا في هذا ، فإنّ مذهبنا على مذهب على وعبد الله بن مسعود (۱) ورضي الله عنهما في أنّ اعتبار عدد الطّلاق بحال النّساء ، ومذهب الشّفي على مذهب عثمان وزيد

<sup>(</sup>١) في (أ): مع .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(؛)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفاً على ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ ، في كتـاب الطّــلاق ، باب من قال الطّلاق بالرّحال والعدّة بالنساء ، ٨٤-٨٣/٥ .

وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي موقوفاً على زيد بن ثابت صَّلِيَّهُ . أنظر : سنن سعيد ابن منصور ، كتاب الطَّ للق ، باب الطَّلاق بالرّجال والعدّة بالنساء ، ١٩١١(١٣٢٩) ، السنن الكبرى للبيهقى ، كتاب الطَّلاق ، باب الطَّلاق بالرحال ، ٣٦٩/٧ .

وأخرجه الطبراني في "الكبير" موقوف على ابن مسعود صلى ، ٩٦٧٩ (٩٦٧٩) . وأخرجه البن أبي شيبة وسعيد بن منصور من كلام سعيد بن المسيّب ـ رحمه الله ـ ، أنظر : المصنف لابن أبي شيبة ، ٩٤/٥ سنن سعيد بن منصور ، ١٩١١ (١٣٣٠) . وانظر أيضاً : مجمع الزوائد ، للهيثمي ، ٣٣٧/٤ .

<sup>(°)</sup> سبقت ترجمته ص ( ٣٤ ) من هذا الكتاب .

ابن ثابت (١) وعائشة ﴿ الله عَلَيْ أَجْمَعِينَ فِي أَنَّ عَـدَدَ الطَّـلاقِ يُعتبرُ بحـالِ الرِّحـال ، وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديثِ أصْلاً ، فعرفنا أنَّه غير ثابتٍ أو مــأوّل ، والمرادُ به أنّ إيقاعَ الطّلاق إلى الرّجال .

وكذلك ما يُروى أنّ النبيّ ﷺ قال : ﴿ إِبتَغُوا فِي أَمُـوالِ اليَّـامَى خيراً كيلا تأكلَها الصَّدقة ﴾(٢) ، فإنّ الصَّحابة اختلفوا في وجـوبِ الزَّكاةِ في مال

(۱) هو زيد بن ثابت بن الضّحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عسوف بن غنم بن مالك ابن النجّار الأنصاري الخزرجي ، يكنى أبا سعيد ، وقيل : أبا عبدالرّحمن ، وقيل : أبا خارجة ، كان عمرُه لما قدِمَ النّبيّ عَلَيْهُ المدينة إحدى عشرة سنة ، إستصغره النبيّ عَلَيْهُ يومْ بدر ، وكانت أوّل مشاهدِه أحداً ، وقيل : الخندق ، وكان أعلم الصّحابة بالفرائض ، وكان أحد كتّابِ الوحي ، تعلّم السّريانية في بضعة عشر يوماً بأمرِ النبيّ عَلَيْهُ وهو الذي أمرَه الصّديق بجمع القرآن ، مات عَلَيْهُ سنة السّريانية في بضعة عشر يوماً بأمرِ النبيّ عَلَيْهُ أوهو الذي أمرَه الصّديق بجمع القرآن ، مات عَلَيْهُ سنة ٢٤ هـ ، وقيل غير ذلك .

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ۲/۸۰۳-۳۶۲ ، تـاريخ البخـاري ، ۳۸۰/۳۸-۸۱۳(۱۲۷۸) ، المستدرك ، للحاكم ، ۲/۲۳-۶۲۳ ، الاستيـــعاب ، لابن عبد البرّ ، ۲/۷۲-۶۰(۸٤۰) ، أسد الغابة ، ۲/۷۲۷-۲۷۹(۱۸۲۶) .

(٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه مرفوعاً ، ٢/٢(١٠٠٢) والدارقطني في كتاب الزّكاة ، ٢/٠١) ، وفيه منْدل بن عليّ ضعيف .

وأخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه أيضاً من طريق الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصبّاح بلفظ : ﴿ ألا منْ وليَ يتيماً له مالٌ فليتّحرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصّدقة ﴾ ، في كتاب الزّكاة ، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ، ٣٢/٣-٣٣(٢٤) ، والدارقطني في كتاب الزّكاة كتاب الزّكاة ، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ، ٣٤(١٤٩) ، والبيهقي في ١١٠٠/٢ ، وأبو عبيد في كتاب "الأموال" باب صدقة مال اليتيم ، ص ٤٠٤(١٢٩٩) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ، ١٠٧/٤ ، قال الترمذي : { في إسناده مقال ؛ لأنّ المثنّى بن الصّباح يُضعّف في الحديث } .

وأخرجه كلِّ من الإمام مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزّاق والدارقطني وأبو عبيد والبيهقي موقوفاً على عمر بن الخطّاب صَحِيَّة . أنظر : موطّأ الإمام مالك ، ٢٥١/١ ، مصنف ابن أبي شيبة ، ٣٠٠/٣ ، مصنف عبد الرزّاق ، ٤/٨٦ (٢٩٨٩) ، سنن الدارقطني ، ٢/٠١ ، الأموال ، لأبي عبيد ص ٥٠٤ (١٣٠١) ، السنن الكبرى للبيهقي ، ٤/٧/٤ ، وقال :

الصبيّ ، قال عبد الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما - : { لا زكاةً في مالِ الصبيّ } ، وقال ابن مسعودٍ (١) ضّطُّنه : { يعدُّ الوصيّ السّنينَ عليه ثمّ يخبرُه بعد البلوغ فإنْ شاءَ أدّى وإنْ شاءَ لم يؤدّ } ، وعن عمر وعبد الله بن عمر (٢) وعائشة ضُوِّهُ أجمعين : أنّهم أو جبوا (٢) ، ثمّ أعرض كلّهم عن الاحتجاج بهذا الحديث أصْلاً ، فعرفنا أنه غير ثابت ، إذْ لو كان ثابتاً لاشتُهرَ فيهم (١) وجرَت الحديث أصْلاً ، فعرفنا أنه غير ثابت ، إذْ لو كان ثابتاً لاشتُهرَ فيهم (١) وجرَت الحاجّة به (١) .

<sup>= = {</sup> إسناده صحيح وله شواهد } .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته رضي المعنان ( ٧٨٠ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) أنظر هذه الأقــــوال في :

مصنف ابن أبي شيبة ، كتــاب الزّكاة ، باب من قال ليس في مال اليتيم زكاة ، ٣٠.١٥ ، مصنف عبد الرزّاق ، كتاب الزّكاة ، باب صدقة مال اليتيم ، ٦٩/٤ - ٧٠ ، السنن الكبرى ، للبيهقي ، ١٠٨/٤ .

<sup>(؛)</sup> في (أ): منهم .

<sup>(°)</sup> وبهذا يظهر أن انقطاع السند \_ أي الإرسال \_ وهو ما يسمّيه الحنفية (الإنقطاع الظّاهر) حالف الشافعيّة فيه الحنفية ، فردّه الشّافعية وقبِلَه الحنفية ، بخلاف (الإنقطاع المعنوي) أي الشّروط الأربعة المذكورة آنفاً إشترطها الحنفيّة وردّها الشافعيّة ، يقول حافظ الدِّين النّسفي : { الشّافعي أعرضَ عن الانقطاع الباطن ، و لم يشترط العرض على الكتاب ولا على السنّة المعروفة ، و لم يردّه إذا شدّ في حادثة تعمّ بها البلوى ، وتمسّك بالانقطاع الظّاهر \_ وهو المرسل \_ فترك العمل به ، ونحن عكسنا كما هو دأبنا في اعتبار المعاني } كشف الأسرار شرح المنار ، ٣/٢ه .

وانظر أيضاً: أصول السرحسي ، ٣٧٠/١ .

قوله: { ولم يظهر من الصحابة الاختلاف فيها وترك المحاجة به } أي لم يظهَر ْ كلاهما معاً (۱) ، أو ْ لم يظهَر ْ تر ْكُ المحاجّة عند ظهور الاختلاف ، والثاني أو ْ فق ؛ للمذكور في النّسخ المطوّلة ، وقال شميس الأئمة (۲) ـ رحمه الله ـ والقسم الرّابع : {هو ما لم تحسر المحاجّة (به) (۲) بين الصّحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم } (۱) ولكن لفظ "المختصر" (۱) لا يساعد هذا المعنى .

<sup>(</sup>١) أي لم يظهر من الصحابة كلا الأمرين ، وهما : الاختلافُ في المسألة ، والثاني : ترْكُ المحاجّة بالحديث .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ، ٢٦٩/١ .

<sup>(°)</sup> أي أصلُ هذا الكتاب ، وهو "مختصر الأخسيكتي" ، أنظر النصّ ص ( ٨٥٨ ) من هذا الكتاب

## [شروط الرّاوي]

## أما الإسلام:

فهو عبارةً عن قبُـــولِ شريعتنا ، والعملِ بها ، وهو نوعان : ظاهرٌ ، وباطن .

فالظّاهرُ: يكون بالميلادِ بين المسلمين ، والنّشوءِ على طريقتهم شهادةً وعبادة والباطنُ: يكون بالتصديقِ والإقرارِ بالله كما هو بأسمائه وصفاته ، وتصديق لل يجبُ تصديقه .

ثمّ هو(١) ليس ( بشرْطٍ )(٢) لثبوتِ الصّدق ؛ لأنّ الكُفرَ لا ينافي الصّدق ولكنّ الكُفرَ في هذا البابِ يوجبُ شُبهةً يجبُ بها ردُّ الخبر ، لأنّ البابَ بابُ الدِّين ، والكافرُ ساعٍ لما يهدِمُ الدِّينَ الحقّ بإدخالِ ما ليس منه فيه ، وإليه أشارَ اللهِ تعالى في قوله : ﴿ لا يَالُونَكُمْ خَبَالاً ﴾(٢) أي لايقصرون في الإفســــادِ

<sup>(</sup>١) أي الإسلام.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١١٨) من سورة آل عمران .

عليكم (١) ، وقد ظهَرَ منهم (٢) الإفسادُ بطريقِ الكِتمان ، فإنّهم كتموا نَعْتَ رسولِ الله عِلَيَّالُمُ ونبوّته بعد أخْذ الميثاقِ عليهم ، فثبتت بالكُفرِ تُهمةٌ زائدةٌ لانقصانُ حال ، بمنزلةِ الأبِ فيما يشهدُ لولده (٢) .

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري : ألاً في الأمرِ يألُو ، إذا قصّر منه ، ثمّ استعمل معدىً إلى مفعولـين في قولهـم : لا آلوكَ ، وقال أبو عبيدة : الخَبَالُ الشّر ، وقال النّحاس : الخَبَالُ الفساد ، والمعنى واحد .

أنظر: مجاز القرآن، لأبي عبيدة، ١٠٣/١، معاني القرآن، للنحاس، ٤٦٦/١، الكشّاف، للزمخشري، ٤٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : منكم ، وهو خطأً بيّن .

<sup>(</sup>٣) شرْطُ كوْن الراوي مسلماً متفقّ عليه بين العلماء ، وعليه فحبرُ الكافر مردودٌ بالإجماع ، ولكنّ بعض العلماء جعل سببَ ردّ حبرِه هو الفِسْق ، فقالوا : الفاسقُ مردودُ الشهادة فالكافرُ أوْلى ؛ لأنّ فسنّقَه أعظم أنواع الفسق .

والجمهورُ على أنّ الكافرَ قد يكون عدْلاً في دينِ نفسه ، ولكنّ الإجماعَ منعقدٌ على أنّ قبولَ الرّوايةِ منصبٌ شريف ، ومكرمةٌ عظيمة ، والكافرُ ليس أهلاً لذلك ؛ لعداوته ، لذلك قبلَ أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ شهادة بعضهم على بعض ، وقيّد العلماءُ هذا الردّ فيما إذا روى حالَ كُفره ، ولكن لو تحمّلَ وهو كافرٌ ثمّ أدّى بعد إسلامه قبلت روايته على الصّحيح من مذاهب العلماء ، واسستدلوا براويةِ جُبير بن مُطعِم في الصّحيحين أنّه سمِعَ النيي عُلَيْلُهُ يقرأ في المغربِ بـ"الطّور" ، وكان ذلك حالَ كُفره عقِبَ أسْره في غزوة بدر ، ثمّ رواه بعدما أسلم ، وقبلت روايته .

## وأما العسدالة(١):

فهي الاستقامة (٢) ، ثمّ هي نوعان أيضاً : ظاهرةً ، وباطنة . فالظّاهرةُ : تثبتُ بالدِّينِ والعقْل ، على معنى أنّ من أصابهما فهو عدْلٌ ظاهراً ؛ لأنّهما يحملانه على الاستقامة ، ويدعوانهِ إليها .

والباطنة : لا تُعرفُ إلا بالنّظرِ في معاملاتِ المرء ، ولا يمكنُ الوقوفُ على نهايةِ ذلك ؛ لتفاوتٍ بين النّاسِ فيها ، ولكن كلّ منْ كان [٩٩] ممتنعاً من ارتكابِ ما يعتقدُ حُرمتَه(٣) فهو على طريق الاستقامةِ في حدودِ الدِّين .

ثمّ إنما شُرطت هي ؛ لأنّ كلامنا في خبر مُخبِر غير معصومٍ عن الكَذِب، ( فلا تكون جهةُ الصّدقِ متعيّنةً في خبره ، لعينِ المُخبِر الذي هو غير

تهذيب اللغة ، ٢/٨٠٢-٢٥١ ، معجم مقاييس اللغة ، ٤/٢٤٠٢ ، المصباح المنير، ص ٣٩٧-٣٩ ومنه اشتق المعنى الاصطلاحي فقيل : هي الاستقامة على طريق الرّشاد والدّين ، وقيل : صفة راسخة في النّفس منع على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النّفوس بصدقه } والعدالة شرط بالاتفاق . تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النّفوس بصدقه } والعدالة شرط بالاتفاق . أنظر : التقويم ( ١٠٠٣ - ب ) ، أصول السرخسي ، ١/٥٥-٣٥ ، الميزان ، ص ٢٦١، بذل النّظر ص ٢٣٤ ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، إحكام الفصول ، للباحي ،ص ٢٨٧- ٢٩ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ، ٢/٣٦ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٣٦١ ، شرح اللّمع ، المشيرازي ، ٢/١٦٦ ، البرهان ، للجويني ، ١/١١٦ ، المستصفى ، ١/٧٥ ، المحصول ، المحوام ، الإحكام ، للآمدي ، ١/٢٢٦ ، البرهان ، للجويني ، ١/١١٦ ، المستصفى ، ١/٧٥ ، التمهيد ، للكلوذاني ، الإحكام ، للرّمدي ، المحر الحيط ، ٢٦٢٤ ، العسدة ، لأبي يعلى ، ٣/٥٢٩ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٢/١٨١ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٧٣٢ ، العسدة ، لأبي يعلى ، ٣/٥٢٩ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٢٨٤١ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٧٣٢ ، العسدة ، لأبي يعلى ، ٣/٥٢٩ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣/١٨١ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٨٣٢ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الشّرط الثّاني من شروط الرّاوي .

<sup>(</sup>٢) هذا تفسيرُ العدالةِ لغةً . أنظر هذا المعنى وغيره في :

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) و (د) : الحرمة .

معصومٍ عن الكَذِب )(١) ، بلْ إنما يترجّ حانبُ الصّدقِ فيه بالاستدلالِ وذلك بالعدالة \_ وهي الإنزجارُ عن محظوراتِ دينه ، فيثبتُ بها رُجحانُ الصّدقِ في خبره ، فإنّه لما كان منزجراً عن الكذبِ في أمورِ الدّنيا، فذلك دليلُ انزجارهِ عن الكذبِ في أمورِ الدّنيا ، فذلك دليلُ انزجارهِ عن الكذبِ في أمورِ الدّين وأحكامِ الشّرعِ بالطّريقِ الأوْلى(٢) .

## 

فهو نـــور يُضئ به طريق يُبتدا به من حيث ينتهي إليه در كُ الحواس فهو نــور يُضئ به طريق يُبتدا به من حيث ينتهي إليه در كُ الحواس ــ على ما يأتيك بيانه ــ(١) وأنّه لايُعرف في البشر إلاّ بدلالةِ احتيارهِ ما يصلح له (في )(١) عاقبته فيما يأتيهِ ويذَرُه ، ثمّ هو نوعان :

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (أ) ، وفي النسخ (ب) و(د) : تعيّن المُخبِر ، بدل (لعين المُخبِر) (٢) يقول الزّركشي : { العدالةُ شرطٌ بالاتفاق ، ولكن اختلف في معناها ، فعند الحنفية عبارةٌ عن الإسلامِ مع عدم معرفة الفسق ، وعندنا : ملكةٌ في النّفسِ تمنعُ عن اقترافِ الكبائر وصغائرِ الخِسّة كسَرِقة لُقمة ، والرّذائل المباحة كالبولِ في الطريق } البحر المحيط ، ٢٧٣/٤ .

وبناءً على اختلافهم في معنى العدالة ، قَبِلَ الحنفية شهادةَ الفاسقِ فيما لا إلزامَ فيه من حقوق العباد و لم يقبلوا روايته ؛ لاكتفائهم بالتعديلِ بظهورِ الإسلامِ ، بينما اشترطَ الجمهور العدالـةَ باطنـاً وظاهراً ، لذلك ردّوا شهادةَ الفاسقِ كما ردّوا روايته .

وكذلك اختلفوا في الفسق وأنواعه ، وبناءً عليه اختلفوا في قبولِ شهادةِ أهلِ البدعِ والأهواءِ والمحدودِ في قذْفٍ ، ومرتكبِ الرّذائل ، واتفقوا على عدمِ قبولِ من عُرف بالكذب ، وكذا لو كذبَ على النبيّ عِلَيْنَا ولو مرّةً حتى ولو تاب .

أنظر: التقويم ( ١٠٢ ـ أ ) ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢/ ٠٠٠ ، شرح المنهاج ، للأصفهاني ، انظر: التقويم ( ١٠٢ ـ أ ) ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢/ ٤٠٠ ، شرح الكوكب المنير، ٢/٤٨٣ ـ ٣٩٩ ، إرشاد طلاّب الحقائق ، للنسووي ، ص ١١٣ ـ ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الشّرطُ الثّالث من شروطِ الرّاوي .

<sup>(</sup>١٠) سيأتي بيانُ ذلك مفصّلاً في ( فصل العقل ) ص ( ١٣٥٩ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ج ) .

قاصــــرُّ: وهو عقْلُ الصبيّ والمعتوه .

وكامل : وهو (عقْل)(١) البالغِ الذي لا آفةَ به ، فإنّ بالآفةِ يُستدلّ تارةً على انعدامِ العقلِ بعد البلوغِ كالمجنون ، وتارةً على نقصانِ [٣٠ ١ /ج] العقلِ كما في حقِّ المعتوه .

فإذا انعدمت الآفة كان اعتدالُ الظّاهرِ بالبلوغِ دليلاً على كمالِ العقلِ الذي هو الباطن \_ فهو المرادُ به هنا ؛ لأنّ المطلّق ينصرفُ إلى الكامل ، وهو شرْطُ ؛ لأنّ المرادَ بالكلامِ ما يُسمّى كلاماً صورةً ومعنى ، ثمّ معنى الكلامِ لا يوحدُ إلاّ بالعقلِ والتّمييز ، لأنّه وُضعَ للبيان ، ولا يقعُ البيانُ بمحرّدِ الصّوبِ والحروفِ بلا معنى ، ولا يوحدُ معناهُ إلاّ بالعقل ، وكلّ موجودٍ من الحوادثِ فبصورتِه ومعناهُ يكون ، فلذلك كان العقلُ شرطاً ليصير الكلامُ موجوداً ، .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) و (ب) و (د) .

<sup>(</sup>٢) وهذا الشرطُ متفقٌ عليه أيضاً ، والتعبيرُ بالعقلِ الكامل هو المرادُ من تعبير بعض العلماء بالتكليف فمنهم من عبّر بهذا اللفظ ، ومنهم من عبّر بالآخر ، وكلاهما واحد ، وهذا الاتفاقُ مقيّدٌ بوقت الأداء ؛ لأنّ الحمّ الغفير من العلماء ذهب إلى قبولِ روايةِ العاقلِ البالغ ولو كان حين التّحمّلِ والسّماعِ صغيراً ، لكن اشترطوا مع الصّغرِ التّمييز ، ونقل الشيخ أبو إسحاق الإجماع على ذلك فقال : { أجمعوا على [ قبُولِ ] أحبارِ أصاغِرِ الصّحابة كابن عباسٍ والنّعمان بن بشير وابن الزّبير وغيرهم ، ممن سمِعَ من الني على إلى قبول على .

أنظر: التقويم ( 1.7 - أ -  $\psi$  ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

قوله : { الكامل } إحترازٌ عن الصبيّ والمعتوه .

## وأما الضّبطرن :

فهو عبارةٌ عن الأخذِ بالحزْم(٢)، وتفسيره في الأخبار: سماعُ الكلامِ كما يحقُّ سماعُه، ثمّ فهمُه بمعناه الذي أُريدَ به، ثمّ حفظُه ببذلِ المجهودِ له، ثمّ النَّباتُ عليه بمحافظةِ حدوده، ومراقبتُه بمذاكرته على إساءةِ الظنّ بنفسهِ إلى حين أدائه(٢).

فاشتُرط هو في قبولِ الخبر ؛ لأنّ قبولَ الخبَر باعتبارِ معنى الصّدق فيه ، ولا يتحقّق ذلك إلاّ بحسن ضبطِ الرّاوي من حين يسمعُ إلى أنْ يروي ، فكان

<sup>= =</sup> التقرير والتحبير ، ٢٣٧-٢٣٦/ ، إرشاد طلاّب الحقائق ، للنووي ، ص ١٠٩ ، الباعث الحثيث ، لابن كثير ، ص ٧٧ ، المختصر في علوم الحديث ، للجرجاني ، ص ٥٧ ، تدريب الرّاوي ، للسّيوطي ، ٢/٠٨ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الشّرط الرّابع من شروطِ الرّاوي .

<sup>(</sup>٢) أنظر: تهذيب اللغة ، ٢/١١ ٤٩٣-٤ ، معجم مقاييس اللغة ، ٣٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) وهذا الشّرطُ متفقّ عليه أيضاً ،وليس المقصودُ من الضّبطِ هو الحفظُ مع عدمِ النّسيان ، والتّذكّر مع عدمِ الوهْم ، والحيطةِ مع عدمِ الغفلةِ مطلقاً ؛ لأنّ العقلاء يختلفون في الضّبط ، ولكن كما يقول سيف الدّين الآمدي : { أنْ يكون ضبطه لما يسمع أرجحُ من عدمِ ضبطه ، وذِكرُه له أرجحُ من سهوه لحصولِ غلبةِ الظنّ بصدقه فيما يرويه } .

أنظر: التقويم ( 1.5 - 9 ) ، أصول البردوي ، 1.7 1.7 1.2 أصول السرخسي ، 1.7 1.2 1.2 ميزان الأصول ، ص 1.7 1.2 ، بذل النظر ، ص 1.7 1.2 ، المعتمد ، لأبسي الحسين البصري ، 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

الضّبطُ لما هو معنى هذا النّوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح أصلُ الكلامِ شرعاً ، فالتمييزُ لأصْلِ الكلامِ بالعقْلِ يحصُل ، والصّدقُ بالضّبطِ يحصُل وهما مطلوبان في الخبر ، وما يحصل به المطلوبُ (١) كان مطلوباً أيضاً ، فلذلك اشتُرط العقلُ والضّبط (٢) .

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : وما يحصلُ به في المطلوب .

<sup>(</sup>٢) يقول القاضي الإمام أبو زيد الدبّوسي : { الضّبطُ نوعان : ظاهرٌ وباطن ، فأما الظّاهرُ فضبطُ المتنِ بمعناه من حيث نطق به الحكمُ الشرعيّ \_ وهو المتنِ بمعناه من حيث نطق به الحكمُ الشرعيّ \_ وهو الفقه \_ } . لذلك قال الحنفية : المشروطُ في الرّاوي هو الضّبطُ الكامل \_ أي الضّبطُ بنوعيه الظّاهرُ والباطن \_ وعليه ، فروايةُ من عُرف بالفقه مقدّمةٌ على روايةٍ غيره .

أنظر : التقويم ( 1.5 - + )(-1.0) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 7/7 ، أصول السرخسي ، 7/7 ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، 7/7 .

# [ مَنْ لا تُقبل روايته ]

[ فلا يوجب العمل خبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة أو مجازفة .

والمستور كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث ما لم تظهر عدالته ، إلا في الصدر الأول على ما نبين ، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه مثل العدل فيما يخبر من نجاسة الماء ، وذكر في كتاب "الاستحسان" أنه مثل الفاسق ، وهو الصحيح ، وقال محمد - رحمه الله - في الفاسق يخبر بنجاسة الماء : أنه يحكم السامع رأيه فإن وقع في قلبه أنه صادق يتيمم من غير إراقة الماء ، فإن أراق فهو أحوط للتيمم ، وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه : إذا وقع في قلب السامع صدقهم بنجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم ، فإن أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل .

وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارة يعتبر خبر كل مميز ؛ لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط ، فإن الإنسان قلّ ما يجد المستجمع لتلك الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه ، ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر ، ولأن اعتبار هذه الشروط لتترجح جهة الصدق في الخبر ، فيصلح أن يكون ملزما ، وذلك فيما يتعلق به اللزوم فشرطناها في أمور الدين ، دون ما لا يتعلق به المعاملات .

وإنما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته ، وطهارة الماء ونجاسته ، إذا تأيد بأكبر الرأي ؛ لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم تلقيه من جهة العدول ، فوجب التحري في خبره للضرورة \_ وكونه مع الفسق أهلا للشهادة وانتفاء التهمة \_ حيث يلزمه بخبره ما يلزمه غيره ، إلا أن هذه الضرورة غير لازمة ، لأن العمل بالأصل ممكن

وهو أن الماء طاهر في الأصل ، فلم يجعل الفسق هدرا ، ولا ضرورة في المصير إلى روايته أصلا ؛ لأن في العدول من الرواة كثرة ، وبهم غنية ، فلا يصار إليه بالتحري .

وأما صاحب الهوى ، فالمذهب المختار أنه لاتقبل رواية من انتحل الهوى ، ودعا الناس إليه ؛ لأن المحاجة ودعوة الناس إلى النهوى سبب داع إلى التقول ، فلا يؤتمن على حديث رسول الله المؤلفية ]

ثمّ ذكر : { الصبيّ والمعتوه } (١) ( و لم يذكر المجنون ؛ لظهوره ، لأنّه لما لم تُقبل روايةُ الصبيّ والمعتوه )(١) باعتبارِ نُقصَانِ عقْلِهما ، فلأنْ لايقبل خبر المجنونِ لعدمِ عقْلِه بالطّريق الأوْلى .

وقيل في حدِّ المعتوه: هو منْ كان قليلَ الفَهْم، مختلطَ الكلام، فاسدَ التَّدبيرِ إلاّ أنّه لا يضرب ولا يشتم كالجنون، كذا في "النّوازل"(٢)، وذكر في "النّتمّة"(٤) المعتوهُ: منْ [٠٤٠] يختلطُ كلامُه وأفعاله(٠).

<sup>(</sup>١) شرَعَ في هذا المبحث في بيانِ حَالِ منْ لا تقبَلُ روايتُهم ، وهم : الكافرُ ، والفاسِقُ ، والصبيّ ، والمجنونُ ، والمعتوه ، والذي اشتدّت غفلتُه ، والمستورُ ، وصاحبُ الهوى .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص ( ١٢٥ ) ، و لم أستطع الوقـوف علـى هـذا النصّ

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص (١٠٧) .

<sup>(°)</sup> أنظر تعريف المعتوه وأقوال العلمـــاء فيه في :

التقويم ، لأبي زيد الدبوسي ( ۹۸ - ب )( 727 - v ) ، كشف الأسرار ، للبخاري ، 7727 + v ، تبيين الحقائق ، للزيلعي ، 191/0 + v ، التوضيح ، لصدر الشّريعة ، 170/1 + v ، التقريسر والتحبير ، 170/1 + v ، حاشية ابن عابدين ، 172/1 + v ، الكليات ، للكفوي ، 170/1 + v ، التوقيسف ، للمناوي ، 170/1 + v ، حستور العلماء ، 197/1 + v .

وسيأتي مزيد بيانٍ له في ( مبحث العته ) من مباحث عوارِضِ الأهليّة ص ( ١٤٠٨) من هذا الكتاب .

قوله: { والمستور }(١) ، هـ و الـذي لم تظهر عدالتُه وفسقُه (٢) ، وقوله : { إلا وقوله : { في باب الحديث } إحترازٌ عن القضاء بظاهر العدالة ، قوله : { إلا في الصدر الأول } وهو أهْلُ القرونِ التّلاثة ؛ لأنّ أهْلَ هـذه القرون مُزكَّوْا رسولَ الله عِلَيَّا ، فلما كان الرّجلُ مُزكَّى بتزكيةِ العدْلِ في كـلّ زمانٍ فلأنْ يكون مُزكَّى بتزكيةِ العدْلِ في كـلّ زمانٍ فلأنْ يكون مُزكَّى بتزكيةِ العدْلِ في كـلّ زمانٍ فلأنْ يكون مُزكَّى بتزكيةِ النبي عَلَيْ الطريقِ الأوْلى .

قوله : { وروى الحسن(٣) عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه مثل العدل فيما يخبر من نجاسة الماء } إلى آخِره ،وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي(١٠)

<sup>(</sup>١) هذا أحد منْ لا تُقبل روايته .

 <sup>(</sup>٢) المستور هو: الذي لم تظهر عدالته وفسقه في الباطن مع كونه عدلاً في الظّاهر ، أمّا منْ لم تظهر عدالتُه وفسقُه ظاهراً وباطناً فهو ( الجهول ) .

أنظر : أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٠٠/٣ ، أصول السرخسي ، ٣٧٠/١ ، شرح أدب القاضي ، للصّدر الشّهيد ، ٢١/٣ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٤٨-٤٧/٢ ، إرشاد طلاّب الحقائق ، للنووي ، ص ١١٢ ، البحر المحيط ، ٢٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي ، أبو علي الأنصاري ، مولاهم الكوفي ، العلاّمة فقيه العسراق ، صاحب أبي حنيفة ، نزل بغداد وصنف ، وتصدّر للفقه ، أحذ عنه محمد بن شجاع النّلجي ، وشعيب ابن أيوب ، وكان أحد البارعين في الرّأي ، ولي القضاء بعد حفص بن غياث ثمّ عزلَ نفسه ، ليّنه ابن المديني ، وضعّفه أبو حاتم ، ومات ـ رحمه الله ـ سنة ٢٠٤هـ .

أنظر ترجمته في : الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم ، ١٥/(٩٤) ، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ، للصيمري ، ص ١٣١-١٣٣ ، تاريخ بغداد ، ٣١٤/٧-٣١٧(٣٨٢٧) ، أخبار القضاة ، لوكيع ، الصيمري ، صير أعلام النبلاء ، ٤/٩٥-٥٤٥ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

- رحمه الله ـ في كتاب الاستحسانِ من "المبسوط" فقال : { المُخبِرُ بنجاسةِ الماء إما أنْ يكون عدلاً مرضياً ، أو فاسقاً ، أو مستوراً ، فإنْ كان عدلاً فليس له أَنْ يتوضّاً بذلك الماء ؛ ( لترجُّح جانبِ الصّدق في خبره ، لظهور عدالته .

وإنْ كان فاسقاً فله أنْ يتوضّاً بذلك الماء )(١) ؛ لعدم ترجُّح الصّدقِ في خبره (٢) ، فإنّ اعتبار دينه يدلُّ على صدقِه في خبره ، واعتبار تعاطيه [الكذب](٣) وارتكابه ما يعتقدُ الحُرمة فيه دليلٌ على كذبه في خسبره ، فتتحقّقُ(١) المعارضة (بينهما ، ولهذا )(١) أمرَ الله تعالى بالتوقّفِ في خسبر الفاسق بقوله تعالى : ﴿ فتبيّنوا ﴿ (١) ، وعند المعارضةِ الأصلُ في الماءِ الطّهارةُ فيتمسّكُ به ويتوضّا ، وهذا بخلافِ المعاملات ، فإنّه يجوز الأخدُ فيها بخبر الفاسق ؛ لأنّ الضرورة هناك تتحقّق ، فالعدل لا يوجدُ في كلّ موضع (٧) .

وكذلك إنْ كان مستوراً ، وأُلحِقَ المستورُ في ظاهرِ الرّوايـةِ بالفاسـق ، وفي روايةِ الحسن عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ قال : المستورُ في هذا كالعدّل ، وهو ظاهرٌ على مذهبه ، فإنه يجوِّزُ القضـــاءَ بشهادةِ المستورينَ إذا لم يطعنِ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين هكذا ( ) ساقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : إختلطت العبارة ، فهي هكــــذا : لعدمِ ترجُّعِ الصّدقِ في خبره ، لظهور عدالتــه فإنّ باعتبارِ دينه يدلّ على صدقه تعاطيــه وارتكابـه ...... ثمّ اتّفق الكلام .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين هكذا [ ] ساقطة من جميع النسخ ، ثابتةٌ في "المبسوط" .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : لتتحقّق المعارضة .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ج )

<sup>(</sup>٦) الآية (٦) من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٧) تركَ السّغناقي ـ رحمه الله ـ جملةً بعد هذا الموضع بقدْرِ خمسـة أسطر ، ثمّ تابعَ النّقلَ من كلام شمس الأئمة ـ رحمه الله ـ .

الخصم ، ولكنّ الأصحّ ما ذكره في ( الكتاب )(١) ؛ لأنّه لابدّ من اعتبارِ أحدِ شرطي الشّهادةِ ليكون الخبرُ ملزماً ، وقد سقط اعتبارُ العددِ(٢) ، فلم يبقَ إلاّ اعتبارُ العدالة .

وإذا ثبت أنّ العدالة شرطٌ قلنا: ما كان شرطاً لا يُكتفى بالوجودِ الظّاهــريّ، كمن قال لعبده: إنْ لم تدخلِ الدّار اليومَ فأنت حُرٌّ، ثمّ مضى ( اليوم ) (٣) فقال العبد: لم أدخلْ وقال الموْلى: دخلتَ ، فالقول قولُ الموْلى ؟ لأنّ عدمَ الدّخولِ شرطٌ ، فلا يُكتفى بثبوته ظاهراً \_ وهو التمسّكُ بالأصل ليزولَ العتق ، وكذلك إنْ كان المُخبِرُ عبداً ؟ لأنّ في أمورِ الدّين حبرُ العبدِ كخبرِ الحرّ ، كما في روايةِ الأحبار ، وهذا لأنّه يلتزمُ بنفسه ثمّ يتعدّى منه إلى غيره ، فلا يكون هذا من بابِ الولايةِ على الغير ، وبالرِّق يخرجُ منْ أنْ يكون أهلاً ، فامّا ( ما ) (٥) فيه التزامٌ فيستوي العبدُ بالحرّ لكونه مخاطباً ، وكذلك إنْ كان المُخبرُ امرأةً أو أمةً (١) .

ثمّ بيّن في الفاسقِ والمستورِ أنّه يُحكِّمُ رأيه ، فإنْ كان أكثرَ رأيه أنّه صادقٌ يتيمّمُ ولا يتوضّأ ( به )(٧) ؛ لأنّ أكثرَ الرّأي فيما يُبنى على الاحتياطِ كاليقين ، وإنْ أراقَه ثمّ تيمّم كان أحوَط ، وإنْ كان أكثرَ رأيه أنه كاذب توضّأ به ولم يتيمّم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة المطبوعة من "المبسوط" لشمس الأثمة السرخسي .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): العدم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ( د ) : يخرج من أن يكون هذا للولاية .

<sup>(°)</sup> ساقطة من (أ) و (ج)

<sup>(</sup>٦) أيضاً ترك السّغناقي \_ رحمه الله \_ هنا جملةً بقدر ثلاثة أسطر ، ثمّ تابع النّقل .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (أ) و (ب) و (د) .

فإنْ قيل : كان ينبغي أنْ يتيمّم احتياطاً لمعنى التّعارضِ في خبرِ الفاسق ، كما قلنا في سُؤرِ الحمار أنّه يجمعُ بين التوضّئ والتّيمم احتياطاً ؛ لتعارضِ الأدلّة في سؤر الحمار !

قلنا: حكمُ التوقّفِ في خبرِ الفاسقِ معلومٌ بالنصّ، وفي الأمْرِ بالتيمّمِ ههنا عملٌ بخبرهِ من وجهٍ ، فكان بخلافِ النصّ، وإذا ثبت التوقّفُ في حبره بقي أصلُ الطّهارةِ للماء ، فلا حاجة إلى ضمِّ التيمّم إليه(١) .

فإنْ كان الذي أخبره بنجاسةِ الماء رجلٌ من أهلِ الذمّة لم يُقبلْ قوله ، لا لأنّ الكُفرَ ينافي [٤٠١/ج] الصّدق في خبره ؛ ولكن ظهرَ منهم السّعيُ في إفسادِ دينِ الحقّ ، كما قال الله تعالى : ﴿ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾ فكان متّهماً في هذا الخبر ، فلا يُقبل منه }(١) .

<sup>(</sup>١) أيضاً تركَ السّغناقي ـ رحمه الله ـ هنا جملةً بقدر أربعةِ أسطر ، ثمّ تابعَ النّقل .

<sup>(</sup>٢) إنتهى كلام السرخسي ـ رحمه الله ـ من المبسوط ، ١٦٢/١٠ .

<sup>(</sup>٣) شرَعَ في بيان خبر الكافر والفاسقِ والصبيّ في المعاملات .

<sup>(؛)</sup> أنظر ص ( ٨٢٥ ) من هذا الكتاب . وهذا هو النوع الثالث من القسم الثالث الذي سقَطَ ذكره سهواً أوّل الباب .

ثمّ إنما يُقبل في المعاملاتِ التي تنفكُّ عن معنى الإلزام (كالوكالات )<<o>خبرُ كلّ مميِّزٍ كالصبيّ والكافرِ لوجهين :

أحدها : عمومُ الضرورة .

والثاني: أنّ هذا الخبر غيرُ ملزمٍ ، فلم يشترط شرطُ الإلزام(٢) .

قوله : { ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر } هذا احترازٌ عن الإخبار بنجاسةِ الماء ؛ لأنّ العمل بالأصل \_ وهو الطّهارة \_(٣) ممكن .

قوله: { لايستقيم تلقيه من جهة العدول } لأنّه إنما يستقيمُ الطلبُ ممن له وقوفٌ على ذلك ، وذلك لايختص بالعدول ، بلْ يتعلّقُ بمنْ وقَفَ عليه ، ومنْ وقَفَ عليه ربّما يكون فاسقاً ، بلْ هو الغالب ، لأنّ ذلك يكون في الفيافي والأسواق ، والغالبُ [١٤١/ب] فيهما الفسّاق ، فيُقبل حبرُ الفاسقِ في هذا لمعان [٢٩/د] ثلاثة ، وهي :

[ ١ ] الضّرورة .

[ ٢ ] وكوْن الفاسقِ أهلاً للشّهادة .

[ ٣ ] وكوْن التَّهمة منتفيةً عنه حيث يلزمه(١) بخبرِه ما يلزمُ غيره .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>٢) وسيأتي في ( مبحث الجهْل ) من مباحث عوارِضِ الأهليّة ص( ١٥١٧ ، ١٥٢٠ ) أنّ الجهْلَ في هذين النّوعين \_ أعني الوكالة والإذْن \_ مما يصلح عذْراً ، حتى لو تصرّف الوكيلُ أو المأذون قبل بلوغ الخبرِ إليهما \_ أي حبر التوكيلِ أو الإذْن \_ لا ينفذ تصرّفهما على الموكّل والمـوْلى ، وكذلك جهلهما بالعزْل يعتبرُ عذْراً ؛ لخفاء الدّليل ولزوم الضّرر .

أنظر أيضاً: كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٤٨-٣٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) في (ج): وهو الظَّاهر .

<sup>(</sup>٤) في (ج): يلزم.

لكنّ الضّرورة لما لم تكن لازمةً لزومها في المعاملات ، لأنّ العملَ بالأصْلِ ممكنٌ لم تمسَّ الضّرورة إلى قبولِ قولِ الفاسقِ على الإطلاق ، فلم يُجعل فِسقُه هدراً لذلك ، بل اعتبر فسقُه حتى اشتُرط لقبولِ قوله انضمامُ أكبرِ الرّأي إليه ، وهذا كلّه بخلافِ الرّواية ؛ لأنّ في العدُولِ من الرّواةِ كثرة ، فلا ضرورة أصلاً في المصير إلى قوله فيها مطلقاً ، فلا يُعتبرُ فيه أصلاً .

فالحاصل ، أنّ ما أخبره(١) الفاسقُ لا يخلو عن ثلاثةِ أوجه :

ففي الأوّل: وهي المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام يُعتبرُ خبره فيه من غير تحكيم الرّأي .

وفي الثاني : وهو روايةُ الأخبارِ عن النبيّ عِنْ اللهُ ، لا يُعتبرُ أصلاً . وهو الخبرُ بنجاسةِ الماء ، يعتبرُ خبره بشرطِ انضمام تحكيم الرّأي

أو نقول: إنَّ محلُّ الخبر لا يخلو من ثلاثةِ ( أوجه )(٢):

\_ أو لا إلزامَ فيه أصلاً ، فيعتبرُ فيه خبرُ كلّ مُمِّزٍ مطلقاً .

\_ إمّا إنْ كانت الضّرورةُ فيه لازمةٌ لخبره .

\_ أو لا ضرورةً فيه أصلاً .

\_ أو فيه ضرورةٌ من وجهٍ دون وجه .

\_ إمّا أنْ يكون هو مما فيه إلزامٌ محض وذلك مثلُ الشّهادة ، فلا يصحّ الخبرُ إلاّ بشرطِ الشّهادة .

<sup>(</sup>١) أي ما أخبرَ به .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج)

قوله : { وأما صاحب الهوى } (٢) الهوى : ميلانُ النّفسِ إلى ما تستلذّ به من الشّهوات(٢) . قوله : { إنه لاتقبل رواية من انتحل الهوى }(٤) ، قيد

(۱) أنظر ذلك مفصلاً في: أصول الجصّاص ، ٦٣/٣ ، ٢٩-٧١ ، التقويم ( ٩٩ ـ أ )( ١٠٠ ـ ب ) أصول البزدوي مع الكشف ، ٢٠/٣-٢٤ ، أصول السرخسي ، ٢٧٧-٣٧٠/١ ، كشـف الأســـرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٢/٢٤-٤٨ ، التقرير والتحبير ، ٢٧٧-٢٧٦/٢ .

(٣) كذا عرّفه اللاّمشي في كتابه "بيان كشف الألفاظ" ، وقيّد الجرحاني بقوله : من غير داعية الشّرع .

أنظر : بيان كشف الألفاظ ، ص ٢٥٤ ، التعريفات ، للجرجاني ، ص ٢٧٨ ، التوقيف ، للمناوي ص ٤٧٨ ، الكليات ، للكفوي ، ٥٣/٥ ، دستور العلماء ، ٤٧٨/٣ .

(؛) اتفق العلماء على أنّ المبتدعة إذا كفروا ببدعتهم ورأوا حواز الكذب ، أو لم يكفروا ببدعتهم ولكن يرون وحوبَ الكذب لم تُقبل روايتهم بالاتفاق ، وكذلك اتفقوا على ردّ رواية المبتدع الدّاعي إلى بدعته . أمّا غير هؤلاء منْ أهْلِ البدعِ والأهواء فقد اختلفوا في قبول قولهم على ثلاثة أقوال : القول الأول :

قبُ ولُ قوله سواءٌ أكان في الشّهادات أو الأخبارِ أو الرّوايات ، قال الزركشي : { هو قضيّة مذهب الشافعي } وهو الصّحيحُ من مذهب الحنابلة ، ونسبه ابن بَرْهان إلى محمد بن الحسن الشيباني وقد رُوي عن الإمام الشافعي قوله : { أقبلُ رواية أهلِ الأهواءِ إلاّ الخطّابية من الرّافضة ؛ لأنهم يرون الشّهادة بالزّورِ لموافقيهم } ، وكذا قال : { أقبلُ شهادة الحنفيّ وأحدّه إذا شرب النبيذ } ، قسالوا : وقد ثبت في الصحيحين الاحتجاجُ والرّوايةُ عن أهلِ الأهسسواء وهم كثرة ، ونُقل عن الإمام محمد ابن الحسن أنه قال : { لو حُذفت رواياتهم لابيضّت الكتب } ، وقالوا أيضاً : إحتج البخاري ومسلم بعمران بن حِطّان ، وداود بن الحصين ، وأبي معاوية محمد بن حازم ، وعبيد الله بن موسى وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) وهو أحدُ الذين لا تقبل روايتهم .

بالرّوايةِ لأنّ شهادته مقبولة ؛ لأنّه يعتقدُ الكذبَ حراماً ، ويمتنعُ عنه إلاّ الخطّابيّة(١) \_ على ما عُرف(٢) \_ .

\_ \_

#### القول الثاني :

لا يُقبلُ قولهم مطلقاً سواءٌ في الشّهادةِ أو الأخبارِ أو الرّواية ؛ لأنّ الفسقَ في العملِ مانعٌ من القبولِ فالفسقُ في الاعتقادُ أوْلى . وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والخُبّائيان والقاضي عبد الجبّار وأبو الحسين البصري والغسسزالي والآمدي ، وهو مذهبُ المالكية وروايةً للحنابلة .

#### القول الثالث:

وبه قالت الحنفية ، وقالوا بقبولِ شهادتِهم ، وردِّ أخبارِهم وروايتِهم ، إلاَّ الخطَّابية فــلا يقبـلُ منهم شيٌّ من ذلك ، وهو روايةٌ للحنابلة أيضاً .

أنظر: أصول البزدوي مع الكشف ، ٢/٠٢٠ ، أصول السرخسي ، ٢/٣٧٦-٣٧٤ ، الميزان ، ص ٤٣٣ـ٤٣٢ ، بذل النّظر ، ص ٤٣٣ـ٤٣٢ ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢/٢١ ، شرح اللّمع ، لشرح القصول ، للقرافي ، ص ٣٥٩ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢/٢٢ ، شرح اللّمع ، للشيرازي ، ٢/٢٢ ، المستصفى ، ١/٠١ الوصول إلى الأصول ، لابن برهان ، ٢/٢٨١-١٨٥ ، المحصول ، ٢٣٢/٢ ، المستصفى ، ١/٠٢١ الوصول إلى الأحول ، لابن برهان ، ٢/٢١ ، المحصول ، المحصول ، ٢/٢١ ، البحر المحيد ، ١٤٧/١ ، البحر المحيد ، ٢/٢٠ ، ألتمهيد ، للكلوذاني ، ٢/٢٠ - ٢١٩ ، شرح الكوكب المنير ، ٢/٢٠٤٠ ، التقرير والتحبير ، ٢/٢٠ - ٢٤٢ .

(١) طائفة من النتيعة تُنسبُ إلى محمد بن أبي زينب الأجدع ، أبي الخطّاب الأسدي ، وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبدا لله جعفر بن محمد الصّادق ، وهذه الطّائفة تقول : الأثمة آلهتُنا ، وعلي للهنا الأكبر وجعفر الصّادق إلهنا الأصغر ، لكنّ أبا الخطّاب أفضلَ منهما ، وأنّهم أبناء الله وأحبّاؤه ، وأنّ الألوهيّة نور في النبوّة ، والنبوّة ، والكذب عليهم ، وأنّ الجنّة نعيمُ الدّنيا ، والنّار آلامها ، واستباحوا المحرّمات ، وتراك الفرائض ، ولما وقف عيسى بن موسى على خبيث دعوة أبي الخطّاب قتله بسبحة الكوفة وصلبه بالكنائس .

أنظـــر: مقالات الإسلاميين ، لأبي الحسن الأشعري ، ٧٦/١-٧٨ ، الفرق بين الفرق ، لعبد القاهر البغدادي ، ص ٢٤٧ ، الملل والنّحل ، للشهرستاني ، ١٧٩/١-١٨٠ ، المواقف ، لعضد الدين الإيجي ص ٤٢٠ ، دستور العلماء ٨٩/٢ .

(٢) أنظر: شرح أدب القاضي، للصدر الشّهيد، ٣٠-٢٠/٣.

الانتحالُ: اتّحاذُ النّحلة(١)، وهي المِلّـة \_ أي الدِّيـن \_ ، التَّقُوُّل: سخن بركسي بريافتن(١) .

<sup>(</sup>١) وكذا التنحُّل ، قاله الزوزني في كتاب "المصادر" ( ٨٢ ـ ب ) .

<sup>(</sup>٢) وحاء في كتاب "المصــــادر" للزوزني في باب مصادر الأفعال ، باب التفعّل ، فصل الأحوف : { التقوُّّل : بركسي سخن يافتن } ( ٨٤ ـ أ ) .

# [ أحوالُ الرّواة ]

[ وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا:

ان كان الرّاوي معروف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين ، والعبادلة الثلاثة ، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وأبي موسى الأشعري ، وعائشة عَلَيْهُمُ أجمعين وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر ، كان حديثهم حجة يترك به القياس .

وإن كان الرّاوي معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه مثل أبي هريرة ، وأنس بن مالك ـ رضي الله عنهما ـ فإن وافق حديثه القياس عمل به ، وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي ، وذلك مثل حديث أبي هريرة في المصراة .

وإن كان الرّاوي مجهولا لا يعرف إلا بحديث رواه أو حديثين مثل وابصة بن معبد ، وسلمة بن المحبق ـ رضي الله عنهما ـ ، فإن روى عنه السلف وشهدوا بصحته ، أو سكتوا عن الطعن صار حديثه مثل حديث المعروف ، وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك عندنا ، وإن لم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا ، وإن كان لم يظهر حديثه في السلف فلم يقابل برد ولا قبول لم يجب العمل به ، لكن العمل به جائز ؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمان ، حتى إن رواية مثل هذا المجهـول في زماننا لايحل العمل به [ا] ؛ لظهور الفسق .

فصار المتواتر يوجب علم اليقين ، والمشهور علم طمأنينة ، وخبر الواحد علم غالب الرأي ، والمستنكر منه يفيد الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون الوجوب ] .

قوله: { وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا: إن كان الراوي معروفا } إلى آخِره ، لمّا ذكر مَنْ لا يُقبل حبره من الرّواةِ لنقصانِ حالهم ، ذكر بعده منْ يُقبل حبرُه منهم لكمالِ حالهم ، فالرّاوي الذي جُعل حبرُه حجةً نوعان : معروف و مجهول .

### والمعروف نوعـان(١):

[ أ ] منْ عُرف بالفقُّهِ والتقدُّم في الاجتهاد .

[ ب ] ومنْ عُرف بالرّوايةِ دون الفقْهِ والفُتْيا .

والمجهولُ (٢) على وجوهٍ خمسة (٢):

<sup>(</sup>۱) أنظر : أصول الجصّاص ، ۱۲۷/۳ ــ ۱۳۳ ، التقويم ( ۱۰۰ ــ ب ) ، أصول السبزدوي ٢٠٠٠ ، أصول السرخسي ، ۳۲۸/۱ ــ ۳۲۸ ،

<sup>(</sup>٢) قوله: المجهولُ على وجوهٍ خمسة ، أي فيما يتعلُّق بحكم مرويَّاته ، أما المجهولُ فهو نوعان :

جهولُ العين .
 وبجهولُ العدالة ( الحال ) .

فمجهولُ العين : هو من جُهل نسبُه ، و لم يُعلم من هو ؟ وهذه الجهالة مانعةٌ من قبولِ حبره .

ومجهولُ العدالة: هو من عُرف نسببُه وذاتُه ، ولكن لم تُعلم عدالته ظاهراً ولا باطناً ، وأكثرُ أهلِ العلم على ردِّ خبره .

والمجهولُ بهذا المعنى في الصّحابة لا يكون ، أما ما قصده الحنفيـــــة بالمجهولِ هنا هــو المجهولُ في روايةِ الحديث بأنْ لم يُعرف له إلاّ حديث أو حديثين ، قال شمس الأئمة السرخســـي : { فإنما نعني بهذا اللّفظِ من لم يشتهر بطولِ الصّحبة مع رسولِ الله عَلَيْنَ ، إنما عُـــرف بمــا رَوى من حديث أو حديثين ، نحو : وابِصَة بن مَعبَد ، وسَلَمة بن المُحبِّق ، ومَعقِلُ بن سِنان الأشْجعي وَلَيْنَ وغيرهم } . أصول السرخسي ، ٢٤٢/١ ، التقويم ( ١٠٢ ـ أ ) ، أصول الجصّاص ، ١٣٤/٣ ، أصول البردوي ، ٢٨٤/٢ ، أصول .

<sup>(</sup>٣) أنظر : أصول البزدوي ، ٣٧٧/٢ ، أصول السرخسي ، ٣٤٢/١ .

- [ ۱ ] إمّا أنْ يرويَ عنه التّقـــات ، ويعملوا بحديثه ، ويشهدوا له بصحّةِ الحديث(١) .
  - [ ٢ ] أو يسكتوا عن الطّعن فيه(٢) .
  - [ ٣ ] أو يعارضوه بالطّعن والردِّر٣) .
    - [ ٤] أو اختُلف فيه(٠٠).
  - [ ] أو لم يظهر حديثه بين السلف().

أنظر : أصول الجصّاص ، ١٣٦/٣ ، أصول البزدوي ، ٣٨٥/٢ ، أصول السرخسي ، ١٣٦/٣ ٣٤٣-٣٤٣ (٢) وفي هذه الحالة يقول فخر الإسلام البزدوي : { إنْ سكتوا عن الطّعنِ بعد النّقــلِ فكذلـك ؛ لأنّ السّكوتَ في موضع الحاجةِ للبيان بيانٌ ، ولا يُتّهم السّلفُ بالتقصير } ، أي يُقبلُ خبره بلا خلاف .

أنظر : أصول البزدوي ، ٢/٥٨٦ ، التقويم ( ١٠٢ ـ أ ) ، أصول السرخسي ، ٣٤٣/١ .

(٣) وفي هذه الحالة لم يقبلوا حِبرَ ذلك المجهول ، قال شمس الأئمة السرحسي: {لأنهم كانوا لأيتهمون بردِّ الحديثِ الثابتِ عن رسول الله عَلَيَّ ، ولا بترْكِ العملِ به ، وترجيح الرّأي بخلافه ، فاتفاقُهم على الردِّ دليـــــلُّ على أنّهم كذّبوه في هذه الرّواية ، وعلموا أنّ ذلك وهمٌ منه } .

أنظر : التقويم ( ١٠٢ ـ أ ) ، أصول السرحسي ، ٣٤٣/١ ، أصول البردوي ، ٣٨٧/٢ .

(؛) وفي هذه الحالة يُقبلُ حبره ، قبال شمس الأئمة السرخسي: { لأنّه حين قَبِله بعضُ الفقهاءِ المشهورين منهم ، فكأنه روى ذلك بنفسه } ، ومثّلوا لذلك بحديثِ معقِل بن سِنان الأشجعيّ في المفوَّضة حيث قبله ابن مسعودٍ ، وردَّه عليَّ ـ رضي الله عنهما ـ ، والحنفيّة قبِلوا الخبر .

أنظر: أصول السرحسي ، ٣٤٣/١ ، أصول البزدوي ، ٣٨٦-٣٨٥ .

(°) وفي هذه الحالة يقول فخر الإسلام البزدوي : { وأما إذا لم يظهر حديثه بـين السّلفِ فلـم يقـابَل بردِّ ولا قَبُولٍ لم يُترَك به القياس ، ولم يجب العملُ به ، لكنّ العملَ بـه حـائز ؛ لأنّ العدالـةَ أصّـــلٌ في ذلك الزّمان ، ولذلك حوّز أبو حنيفة القضاء بظاهرِ العدالة من غير تعديل ، حتى إنّ روايـةَ مثـل هـذا المجهول في زماننا لا يحلّ العملَ بهـ[\_ا] لظهور الفِسق } .

أنظر: التقويم ( ١٠٢ ـ أ ـ ب ) ، أصول البزدوي ، ٣٨٨/٢ ، أصول السرخسي ، ١٩٤١ .

<sup>(</sup>١) ففي هذه الحالة يقول الحنفية : يصيرُ حديثه مثلُ حديثِ المعروف ، ويُقبلُ خبره قولاً واحداً .

### العَبَادلة:

إِمَّا تَكْسِيرُ عَبْدَلْ ؛ لأنَّ من العربِ من يقول في عبْد : عبْدَل ، وفي زيْد زيْد زيْد (٢٠) ، وإمّا جمعُ العبدِ وضْعاً ، كالنساء للمرأة ، كذا في "الإقليد" (٢٠) .

ثم في العَبَادلة التَّلاثةِ خلافٌ بين المحدِّثين والفقهاء ، فعند الفقهاءِ هم : عبدا لله بن مسعود (٣) ، وعبد الله بن عمر (١) ، وعبد الله بن عباس . وعند المحدِّث المحدِّث المحدِّث المحدِّث الله عبد الله بن عباس . وعند المحدِّث ال

عبدا لله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزّبير ، وعبد الله عمرو بن العاص ، قال النّبوي في "التهذيب" : { نُقل عن أحمد بن حنبل أنّ ابن مسعود ليس منهم} ، قسال البيهقي : لأنّه تقدّم موته ، كذا حكاه عنه السيوطي .

وقال الجوهــري في "الصّحاح" هم : { عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن عمر ، وعبد الله ابن عمرو } . وغلّط السيوطي كلاً من الرّافعي والزمخشري في حصرهما العبادلة فـــي : ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ، وصحّح القولين الأولين .

قلت : لعلّهما ذكرا العبادلة في اصطلاح الفقهاء لا في اصطلاح المحدّثين ، كما هو صنيعُ السّغناقي ، فلا يردُ عليهما ذلك .

أنظر: الصّحاح، للجوهري، 7/0.00، طلبة الطّلبة، لأبي حفص النّسفي، ص 9.00، و تهذيب الأسماء واللغات، للنّروي، 171/11، نصب الرّاية، للزيلعي 171/11، الباعث الحثيث، لابن كثير، ص 17.1، 17.1، تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة للقرشي (17.1)، تدريب الرّاوي، للسّيوطي، 17.1، 17.1.

<sup>(</sup>١) فتكون " اللاّم " زائدة . قاله ابن جنّى في "سرّ صناعة الإعراب" ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص (١٠٤)، ولكن لم أستطِع الوقوف على هذا النصّ.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص ( ٣٤ ) من هذا الكتاب .

<sup>( ؛ )</sup> سبقت ترجمته ص ( ۷۸۰ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> والمشهور عند المحدِّثين أنَّهم أربعــــة :

عبد الله بن الزّبير(١) قائمٌ مقامَ عبد الله بن مسعود عَرِّيْتِمُ أَجْمَعين .

قوله: { وغيرهم } كحذيفةً بن اليَمان(٢) ، وعبد الرّحمن بن عـــوف ـــوف ـــرضي الله عنهما ـــ.

قوله : { دُون الفقه } أي غيرَ فقيهٍ بالنّسبةِ إلى فقهاءِ زمانهم من الخلفاءِ الرّاشدين ، ومن عُرفوا بالفقه والاجتهاد ، ونعني به : قُصوراً عند (٣) المقابلةِ

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن الزبير بن العوّام بن حويلد بن أسد القرشيّ ، ابن حواريّ رسول الله عُولِيَّ ، أمّه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ، وحالته عائشة أمّ المؤمنين و أله الميمود وهو مراهق ، وشهد يوم الجمل للمهاجرين بالمدينة المنورة ، عدادُه في صغار الصّحابة ، شهد اليرموك وهو مراهق ، وشهد يوم الجمل مع حالته ، وكان عابداً ملازماً المسجد حتى سُمّي بـ "حمامة المسجد" ، بويع له بالخلاف بعد موت يزيد ، فحك م الحجاز ومصر والعراق وخراسان وبعض الشّام ، ثمّ قام عبد الله بن مروان فحارب ابن الزّبير فقتله ضيّة سنة ٧٣ه .

أنظر ترجمته في : طبقات خليفة ، ص ٢٠١٣ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٥/٥ ( ٩ ) ، الاستيعاب الأسماء واللغات ، للنووي ١٥٠٥ ( ٩ ) ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي ١٥٠٥ ( ٢٩٤٧) ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي ٢٨٠-٢٦٦/١/١ ( ٢٤٠) ، وفيات الأعيان ، ٢١٧-٥٧ ( ٣٤٠) ، سير أعلام النبلاء ، ٣٨٠-٣٨٠ (٢) هو حذيفة بن اليّمان ، واليّمان أبوه هو حِسْل ، ويقال : حسيل بن حابر العبسيّ اليماني ، أبو عبد الله حليف الأنصار ، من أعيان المهاجرين ، ومن نُجباء أصحاب محمد عَلَيْنُهُم ، وصاحب سرّه شهد هو وأبوه أحداً ، وقتل المسلمون أباه خطأً فتصدّق عليهم حذيفة بديّته ، وليّ إمرة المدائن لعمر فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة ، ثمّ توفي وَلِينَ أجمعين سنة ٣٦ هـ .

أنظ ر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٣١٧/٧ ، طبقات خليفة ، ص ٤٨-٤٩ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٣٥-٩٩ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٣٥/٩-٣٢ (٢٢) ، المع رف ، ص ٢٦٣ ، حلية الأولياء ، ٢٠٧١-٢٨٣ (٤٢) ، الاستيعاب ، لابن عبدالبرّ ، ٣٣١-٣٣٥ (٤٩٢) صفة الصفوة ، ١/٠١٠-٢١٦ (٧٠) ، أسد الغابة ٢٨٠٤ (٢٠١٠) ، سير أعلام النبلاء ، ٣٦٩-٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب): عن .

بفقه الحديث ، فأمّا الإزدراء بهم فمعاذ الله من ذلك ، وكلُّ منهم نُجوم الهدى ، ومصابيح الدّجي .

قوله: { مثل حديث أبي هريرة ضَيَّتُهُ في المصراة } (١) ، وهو قوله قوله : ﴿ لاتصرّوا الإبلَ والغَنَم فمن اشترى مصرّاةً فهو بآخِر النّظرين إنْ شاءَ ردّها وردّ معها صاعاً من تمر ﴾ ورُوي : ﴿ صاعاً من طعامٍ لا سمراء ﴾ (٢٠) . التّصرية تفعيلٌ من الصّري وهو : الحبْس ، يقال : صَرَى الماء إذا حبسه ومنه " الصّراة " نهرٌ ينشعبُ من الموصلِ إلى بغداد (٢٠) ، وتفسيرها : أنْ يريد بيع النّاقة أو الشّاة فيحقن اللّبن ، أي فيحمعُ في ضَرْعها أياماً لا يحلبه ليُرى أنّها كثيرة اللّبن ، وفُسِّر الطّعام بالتّمر ، كذا في "الفائق" (١٠) .

<sup>(</sup>١) هذا مثالٌ لخبرِ منْ عُرف بالرّوايةِ دون الفقه والفُتيا ، المرموز لهما بالفقرة [ ب ] ص ( ١٩٤ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) حديث المصرّاة متفق عليه ، أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب النّهي للبائع ألا يُحفّل الإبل والبقر والغنم ، ٢/٥٥٧(٢٠٤١) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب حكم بيع المصرّاة ، الإبل والبقر والغنم ، ١٥٥٤(١٠٤) ، ولفظة : ﴿ لا سمراء ﴾ من صحيح مسلم ، قال النووي : بالسّين المهملة هي : الحنطة .

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت: الصراة نهران ببغداد ، الصراة الكبرى والصراة الصغرى ، ولا أعرف إلا واحدة ،
 والكبرى هو المشهور ، وإيّاه عنى أبو الطيّب بقوله :

أما وحدتّم في الصّراةِ مُلوحةً مما أُرقرقُ في الفراتِ دموعي ؟

أنظر : معجم البلدان ، لياقوت ، ٥٣/٣ (٧٥٠٨) ، معجم ما استعجم ، للبكري ، ٩٢٩/٣ ، مراصد الاطّلاع ، لصفيّ الدين البغدادي ، ٩٣٦/٢ .

<sup>(</sup>١) الفائق ، للزمخشري ، ٢٩٣/٢ .

وانظ ر أيضاً: غريب الحديث ، لأبي عبيد ، ٢٤١-٢٤١ ، إعملام الحديث ، للخطّابي ، وانظ ١٤٠٠ ، إعملام الحديث ، للخطّابي ، ٣٣٠ ، ٢٣٠ ، طلبة الطّلبة ، للنّسفي ، ص ٢٣٠ ، النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ، ٢٧/٣ .

فالأمرُ بردِّ صاعِ من التّمرِ مخــالف للقياسِ من كل وجه ؛ لأن تقدير الضّمان في العدوانات بالمِثْلِ أو بالقيمةِ حكم ثابت بالكتابِ والسنّةِ والإجماع فإنّا نقـــول :

أولاً: إنّه لايصح التّضمينُ ؛ لأنّ المشتري إنما تصرّف في ملكه . ثمّ إنّه لوكان يضمن و الله علي المنظل ، أو الله علي المنظل الله المنافق الله المنظل المنافقيمة .

والتّمرُ ليس بتَمنٍ ولا مِثْلٍ ولا قيمة ؛ لأنّ القِيرَ م إنما تكون بالدّراهمِ أو الدّنانير ، لأنّ قِيم الأشياءِ إنما تُعرف [٥٠١/ج] بها ، والقياسُ الصّحيحُ حجّةُ بالكتابِ [٢٤٢/ب] والسنّة ، فيصير الخبرُ على هذا ناسخاً لهما ، فلا يصحّ ذلك(٢) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>۲) أنظر : خلاصة الفتاوي ، لطاهر بن عبدالرّشيد البخاري ( ۱۷۰ ـ ب ) .

(١) هذا مثالٌ للمجهول من الرّواةِ عند الحنفيّة .

(٢) هو وابِصة بن مَعْبَد بن مالك بن عبيد ، أبو شدّاد الأسدي ، ويقال : أبو قرصافة ، وقيل هو : وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث من بني أسد ، له صُحبة ، سكن الكوفة ثمّ تحوّل إلى الرّقيّة فأقامَ بها إلى أن مات صُحِبّة ، روى عن النبي عَلَيْ أحاديثَ منها: أنّ رسولَ الله عَلَيْنَ أَمَرُ من صلّى منفرداً خلف الصفّ بإعادةِ الصّلاة .

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٤٧٦/٧ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٨٧/٨-١٨٨(٢٦٤٧) النظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٤٧٦/٧) ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ١٨٧/٨-٥٤٢١(٢٦٤٥) ، الإصابة ، الاستيعاب ، لابن عبد البيّر ، ٤/٦٥-١٥(٢٧٣٧) ، أسد الغابة ، ٥/٢١٤-٢٨٤(٥٤٢١) ، الإصابة ، ٥/٣١-٣٠٩-٣٠٥ (٩٠٨٦) .

(٣) وقيل: سلّمة بن ربيعة بن المُحبِّق ، واسم المحبِّق صخر بن عتبة بن الحارث بن حصين بن الحارث وقيل: بن عتبة بن صخر بن الحارث ، أبو سِنان الهذلي ، شهد حُنيناً وفتح المدائس مع سعد بس أبي وقاص ، سكن البصرة ، وروى عنه قبيصة بن حريث ، وجوْن بن قتادة ، وابنه سِنان ، لم يذكر أحددٌ ممن ترجم له تاريخ أو مكان وفاته .

أنظ سر ترجمته في : التاريخ الكبير ، للبخاري ، 1/2 - 1/(1997) ، الجرح والتعديل ، 1/17 - 1/(1997) ، الاستيعاب 1/17 - 1/(1997) ، أسد الغابة ، 1/17 - 1/(1997) ، تهذيب التهذيب ، 1/10 - 1/(1997) .

(؛) قال أبو عيسى : { هــــو حابر بن طارق ، ويقال ابن أبي طارق ، وهو رحلٌ من أصحاب رسول الله عَلَيْنَ } ، وقيل هو : حابر بن عوف ابن طارق ، وقيل : بن عون الأحمسيّ ، بطنٌ من بَحيلة ، نزل الكوفة ، قال ابن حجر : وهِمَ ابن حبّان حين فرّق بينهما .

أنظر: طبقات ابن سعد، ٣٦/٦، التاريخ الكبير، للبخاري، ٢٠٨/٢ (٢٢١٠)، شمائل النبيّ ، للبخاري، ٢٠٨/٢)، تهذيب التهذيب، للترمذي، ص ٨٤ (١٦٢)، أسد الغابة، ١/٥٠٠-٣٠٥ (٦٤٣)، تهذيب التهذيب، ٢/١٤-٤١): .

(°) وهو الحديث الذي أخوجه الرّمذي في "شمائل النبيّ عَلَيْ " قال : حدّثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم ابن جابر عن أبيه قال : دخلتُ على النبيّ عَلَيْ فَا فَرَايتُ عنده دُبّاءَ يُقطّع فقلت : ما هذا ؟ قال : ﴿ نكثر به طعامنا ﴾ . قال أبو عيسي : { ولا نعرفُ له إلاّ هذا الحديث الواحد } كتاب الشّمائل ، للرّمذي ، ص ٨٤ ( ١٦٢ ) .

وكذلك حنَّان الأسديِّ(١). كذا ذُكر في "شمائل النبيِّ عِنَّالُمَّا"(٢).

قوله: { و إن اختلف فيه مع ( نقل )(٣) الثقات عنه فكذلك عندنا }(٤) مثلُ حــــديث معْقِل بن سِنان الأشجعيّ (٠) في حديثِ بَرْوَع بنت واشِقِ

<sup>(</sup>١) هو حنان الأســـديّ ، من بني أسد ابن شريك ، بصريّ قال ابن أبي حــــاتم الرّازي : { صاحب الرّقيق عمّ والد مسدّد ، روى عن أبي عثمان النّهدي ، وروى عنه الحجّاج ابن أبي عثمان الصـوّاف ، سمعت أبي يقول ذلك } .

أنظر : التاريخ الكبير ، للبخاري ، ١١٢/٣ (٣٧٩) ، شمائل النبي عَلَيْنُ ، للترمذي، ص ٢٢١)١١١ (٢٢١) الجرح والتعديل ، للرازي ، ٢٩٩٣ (١٣٠٠) ، تهذيب التهذيب ، ٢٧/٥ (١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) قال أبو عيسى الترمذي في كتابه "شمائل النبيّ عَلَيْهُ" حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجّاج الصوّاف عن حنان عن أبي عثمان النّهدي قال : قال رسول الله عن أبي عثمان النّهدي قال أبوعيسى : { ولا نعرفُ لحنان غير هذا الحديث } قال أبوعيسى : { ولا نعرفُ لحنان غير هذا الحديث } . كتاب الشمائل ، ص ١١١ ( ٢٢١ ) .

<sup>(</sup> ۳ ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(؛)</sup> هذا مثالٌ للحالة الرابعة في حالة مالو كان الرّاوي بجهولاً ، المرموز لها بالفقرة [ ٤ ] ص (٩٩٥) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> هو معقِل بن سِنان بن مظهِّر بن عَرْكي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان أبو عبد الرَّحمن الأشجعيّ ، وقيل : أبو محمد ، وقيل : أبو زيد ، وقيل : أبو سِنان ، شهد فتح مكّة المكرّمة ثمّ أتى المدينة المنورة فأقام بها ، كان ممن خلع يزيد بن معاوية مع أهل المدينة ، فقتله مسلم ابن عقبة المرّي لما ظفِرَ بأهل الدينة ( يومَ الحرّة ) صوراً سنة ٣٣هـ ﴿ اللهِ عَنه علقمة ومسروق والشّعبي والحسن البصري وغيرهم .

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٢٨٢/٤ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ١٩١/٧ (١٧٠٤) الظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٢٨٢/٤ (٢٨٠٠) ، السيد الغابة ، ٥/٢٠١ (٢٣١ (٢٠٠٥) ، سير أعالام النبلاء ، الاستيعاب ، ٢٣١/٥٠) ، الإصلام النبلاء ، ١٣٥٥ (٨١٣١) .

الأشجعيّة(١) أنّه ماتَ عنها هلالُ بن مُرّة(٢) ولم يكن فرَضَ لها ولا دخلَ بها ، فقضى لها رسولُ الله عِنْ الله عِنْ أَلَمُ الله عِنْ أَلَمُ الله عَنْ الله عَ

(۱) هي بَرْوَع بنت واشِق الرّواسية الكلابية ،أو الأشجعيّة ، ورُواس اسمه الحارث بن كلاب بن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ، وهي مشهورةٌ بقصّة المفوِّضــة ، وهي : مــنْ يتوفّى عنهـا زوجهـا و لم يكـن فرضَ لها ولا دخلَ بها ، روى حديثها معقل بن سنان الأشجعي .

أنظر ترجمتها في : الاستيعاب ، ١٧٩٥/٤ (٣٢٥٣) ، أسد الغابة ، ٧/٧٣(٦٧٦٥) ، تهذيب الأسماء للقرشي (٧-أ) ، الإصابة ، ٢٩/٨(١٧٤) .

(٢) هو هلال بن مرّة الأشجعيّ ، وقيل : هلال بن مروان ، زوج بَرْوَع بنت واشق ، قال ابن الأثير ذُكر فيمن اسمه الجرّاح . وفي ترجمة الجرّاح الأشجعيّ تبيّن أنّ الجرّاح هو من شهد مع معقل بن سنان في قصّة بَرْوّع أمام عبد الله ابن مسعود بقضاء رسول الله عِلَيْنَ ، وكذا يظهر من ترجمة ابن حجرٍ لـه أما زوج بروع فهو هــــلال بن مرّة .

أنظـــر ترجمته في : الاستيعاب ، لابن عبد البرّ ، ١/٢٦٧(٩٤٣) ، أسد الغابة ، ٥/٢١٤(٢٩٥) ، أنظـــر ترجمته في : الاستيعاب ، لابن عبد البرّ ، ١/٦٣١-٢٤٠(١١١٣) . (٧١٤)٣٢-٣٢٨/١) .

(٣) رُوي عن عبد الله بن مسعود رضي أنه سُئل عن رجلٍ تـزوّج امرأةً و لم يفرض لها صداقاً و لم يدخل بها حتى مات ، فقال : إنّ لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وإنّ لها المـيراث ، وعليها العدّة ، فإنْ يكُ صواباً فمن الله ، وإنْ يكن خطأً فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان ، فقام ناس من أشجع فيهم الجرّاح وأبو سينان فقالوا : يابن مسعود نحن نشهدُ أنّ رســـول الله عن قضاها فينا \_ في بَرُوع بنت واشق وإنّ زوجها هلال بن مرّة الأشجعي \_ كما قضيت ، قال : ففسر وابن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضـاء رسول الله عن مرّة المناهمي \_ كما قضيت .

أخوج ولم يسم صداقاً حتى مات ، المحروم و كتاب النكاح ، باب فيمن تزوّج و لم يسم صداقاً حتى مات ، ١٩/٥ - ١٩/٥ (٢١١٦) ، والترمذي في كتاب النكاح ، باب في الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ، ١٩/٥٤ (١١٤٥) ، والنسّائي في كتاب النكاح ، باب إباحة التزوّج بغير صداق ، ١٦/١-١٢١ (٣٥٥ - ٣٥٥) ، وابن ماجة في كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ، ١٩/١ - ١٨٥١) ، وأحمد في "مسنده" ، ١٣٧٦ — ١٣٨ (٢٢٦٤) بتحقيق أحمد شاكر ، والدارمي في كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها أحمد شاكر ، والدارمي في كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً ، ٢٩٢١) ، وسعيد بن منصور في كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً ، ٢٩٢١) ، وسعيد بن منصور في كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً ، ٢٩٢١) ،

وردّه عليٌّ ـ رضي الله عنهما ـ لما خالفَ رأيه وقال : { مانصنعُ بقولِ أعرابيٌّ بوّالِ على عقبيه ؟ }(١) .

ولم يعمل الشّافعي ـ رحمه الله ـ بهذا القسم ؛ لأنّه خالفَ القياسَ عنده وعندنا (هو )(٢) حجّة ؛ لأنّه وافق القياسَ عندنا ، فلما اختلفوا فيه في الصّدرِ الأولِ أَخذنا بروايته ، لأنّ الفقه ـ الله عندنا عندنا بروايته ، لأنّ الفقه ـ الله عندنا بدوايته ، لأنّ الفقه ـ الله عندنا بدوايته ، لأنّ الفقه الله عندنا بدوايته ، لأنّ الفقه الله بدوايته ، لأنّ الفقه الله بدوايته ، الله بدوايته ، لأنّ الفقه الله بدوايته ، الله بدوايته ، لأنّ الفقه الله بدوايته ، اله بدوا

<sup>= =</sup> وابن أبي شيبة في "مصنفه" ، ٢٠١/٢/٤ ، وعبد الرزّاق في "مصنفه" ، ٢٠١/٢/٤ وقــــال : ٢ / ٢٠٠ (كه" ، ٢/٠٨٩ وقــــال : { صحيحُ على شرط مسلم } ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) لم أحدُ هذه اللفظة عن علي علي الله ولكن حكى الغُماري أنّ صاحب "الرّوض النّضير" عزاهُ للقاضي زيد ، أما الثابتُ عن علي علي الله أنه كان يجعلُ لها الميراث وعليها العدّة ، ولا يجعلُ لها صداقاً ، وقال : { لا يُقبلُ قولُ أعرابي من أشجع على كتابِ الله } كذا ذكره سعيد بن منصور ، وفي "مصنف" عبد الرزّاق : { لا تصدّق الأعراب على رسول الله عَلَيْنَ } .

أنظر : سنن سعيد بن منصور ، ٢٣٢/١٣٣-٢٣٢ (٩٣١) ، مصنف عبد الرزّاق ، ٢٩٣٦ (١٠٨٩٤) ، الطبن الكبرى ، للبيهقي ، ٢٤٧/٧ ، تخريج أحاديث اللمع ، للغماري ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) و (د) .

<sup>(</sup>٣) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النّجعي ، أبو شبلِ الكوفيّ ، كنّاه بذلك عبدالله ابن مسعود ، فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها ، الإمام الحافظ عمّ الأسود بن يزيد ، وحال فقيه العراق إبراهيم النّجعي ، وُلد في أيام الرسالة المحمدية ، عداده في المخضرمين ، هاجر في طلب العلم والاجتهاد ، نزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم فكان يُشبّه به في هديه ودلّه وسَمّته ، حدّث عن عددٍ من الصّحابة وكان من الفقهاء أصحاب الفتيا بعد أصحاب رسول الله في شهد مع علي صفين ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ٢٢هـ ، وقيل : ٢١هـ ، وقيل : ٣٣هـ .

أنظــــر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٦/٦٨-٩٦ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ١/٧٤(١٧٧) ، الطرفة والتاريخ ، للفسوي ، ٢/٢٥٥-٥٩ ، الجـــرح والتعديل ، ٤/٤٠٤-٥٠٤(٢٢٥٨) ، تاريخ بغداد ، ٢/٦٠٢-٢٠٦(٣٤٢) ، سير أعلام النبلاء ، ٤/٣٥-٦٦ ، تهذيب التهذيب ، لابس حجر ، بغداد ، ٢٧٦/٢(٤٨٤) ، طبقات الحفّاظ ، للسيوطي ، ص ١٢-١٣(٢٤) .

ومسروق (۱) والحسن (۲) قبلوا روايته ، فصار معدّلاً بقبولِ الفقهاء روايته ، وقوله : " بوّالٍ على عقبيه "، قال مولانا شمس الدِّين الكرْدري (۲) ـ رَحمه الله ـ { إِنّ من عادة العربِ الجلوس محتبياً فإذا بالَ يقعُ البوْلُ على عقبيه ، وهذا لبيانِ قلّة احتياطِ الأعراب حيثُ لم يستنزهوا البول ، وهذا طعن من البيانِ قلّة احتياطِ الأعراب .

قوله : { فكذلك عندنا } أي يُقبل إذا كان موافقاً للقياس (°) ، فالحاصل : أنّ الرّاوي المشهور مع المجهول على طرفيْ نقيض ، فالأصلُ في

<sup>(</sup>۱) هو مسسوق بن الأحدع بن مالك بن أميّة بن عبد الله بن مُرّ بن سليمان بن معمر الوادعي ، أبو عائشة الهمداني ، الإمام القدوة العَلَم ، عداده في كبار التّابعين ، ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبيّ عَلَيّ ، كان أبو الأحدع أفرس فارس باليمن ، ومسروق ابن أخت عمرو بن معد يكرب ، يقال : إنه سُرق وهو صغير ثمّ وُحد فسمّي مسروقا ، حدّث عن جملة من الصّحابة ، وروى عنه كثيرٌ من التابعين ، قال يحي بن معين : مسروق تُقة لا يُسأل عن مثله ، حضر القادسيّة وشُلت يده فيها ، وأصابته آمّة ، وشهد قتال الحرورية مع عليّ ، وتخلّف عن صِفّين ، مات \_ رحمه الله \_ سنة فيها ، وقيل : ٣٣هـ .

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، 7/7۷-۱۸ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، 8/707-17(0.77) ، الجرح والتعديل 1/707-1/707-1/707) ، تاريخ بغداد ، 1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707-1/707

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ( ٨٣٥ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٧٤) .

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بكتاب شمس الدِّين الكرُّدري \_ رحمه الله \_ في القسم الدَّراسي ص (١٢٠) و لم أَقِف عليه .

<sup>(°)</sup> أي في حال اختلافِ نقْل الثقات عنه .

رواية المشهورِ القَبُولُ والردُّ بعارضٍ \_ وهو كونه مخالفاً للقياس \_ ، والأصلُ في روايةِ المجهولِ الردُّ والقَبُولُ بعارضٍ \_ وهو كونه موافقاً (١) للقياس \_ .

قوله : { والمستنكر منه يفيد الظن } وهو الحديثُ الذي رواهُ الجمهولُ ثُمّ لم يظهر من السّلفِ إلاّ ردُّه . قوله : { والمستتر } وهو الذي كان راويه مستورَ الحال فلم تُعلم عدالته ولا فِسْقه .

<sup>(</sup>١) في (ج): مخالفاً ، وهو خطأ .

# [ أسبابُ ردّ الحديث ]

[ ويسقط العمل بالحديث إذا ظهر[ت] مخالفته قولا أو عملا من الراوي بعد الرواية ، أو من غيره من أئمة الصحابة ، والحديث ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم ، ويحمل على الانتساخ .

واختلف فيما إذا أنكره المروي عنه ، قال بعضهم: يسقط العمل به ، وهو الأشبه وقد قيل: إن هذا قول أبي يوسف خلافا لمحمد - رحمهما الله - وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا عند القاضي بقضية وهو لايذكرها ، قال أبو يوسف: لا يقبل ، وقال محمد يقبل .

والطعن المبهم لا يوجب جرحاً في الراوي ، كما لا يوجبه في الشاهد ، ولا يمتنع العمل به إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة والإتقان دون التعصب والعداوة من أئمة الحديث ] .

قوله : { ويسقط العمل بالحديث } إلى آخِره ، هذا أحدُ قسمي الخبرِ المطعون ( لأنّ الخبرَ المطعون )(١) الذي ردّه السّلف على نوعين(١) :

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ( ٨٢٦) من هذا الكتاب .

نوغ لحِقه الطّعنُ والنّكيرُ من قِبَل راوي الحديث ، وهذا النوع على أربعة أقسام :

أحدها: ما أنكرَه صريحاً.

والثاني : أنْ يعمل بخلافه قبلَ أنْ يبلغُه ، أو بعدَ ما بلغُه ، أو لايُعرف تاريخه

والثالث: أنْ يعيِّن بعضَ ما احتمله اللَّفظُ من تأويل أو تخصيص .

والرّابع: أنْ يمتنعَ عن العملِ به .

أمّا إذا عمِل بخلافه \_ وهو القسم الثّاني من هذه الأقسام \_ وهو الـذي أريد بما ذُكر في "الكتاب" :

\_\_ إِنْ كَانَ قَبْلَ رُوالِيتِه وَقَبْلُ أَنْ يَلِغُه لَمْ يَكُنَ جَرَّحاً ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّه تَـرَكَ ذَلك العَمَلَ ( الذي عَمِل )(١) بخلاف الحديث بالحديث ، إحساناً(٢) للظَّنَّ(٢)

\_\_ وأمّا إذا عَمِل بخلافِه [٣٩/د] بعدَه مما هو خلافٌ للحديثِ بيقين (٠) بأنْ لا يكون الحديثُ مشتركاً أو عاماً فإنّ ذلك جَرْحٌ فيه ؟ لأنّ ذلك :

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) ، وهو هكذا في باقي النَّسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ب): استحساناً.

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : للطّعن به .

<sup>(</sup>١) فلا يكون ذلك قدْحاً في الحديثِ ولا في الرّاوي .

أنظر : التقويم ( ١١٢ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٦٣/٣ ، أصول السرخسي ، ٢/٥ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٧٩/٢ .

<sup>(°)</sup> في (أ) و (ب) و (د): يتعيّن.

- \_ إِنْ كَانِ(١) حَقًّا ، فقد بطل الاحتجاجُ بالحديث .
- \_ وإنْ كان ( خلافه )(٢) باطلاً ، فقد سقطت به روايته ، وذلك لأنّ الحال لا يخلـــــــو :
- \_ إما إنْ كانت الرّوايةُ تقوّلاً منه لا عنْ سماع فيكون واجب الردّ .
- أَوْ تَكَــــون فتواهُ وعمله بخلافِ الحديثِ على وجهِ قلَّةِ المبالاةِ ، والنَّهاون بالحديث ، فيصير به فاسقاً ، لاتقبل روايته حينئذٍ أصلاً
- أوْ يكون ذلك منه بأنه علِمَ انتساخَ حكمِ الحديث ، وهذا أحسنُ الوجوه ، فيجبُ الحملُ عليه ؛ تحسيناً للظنِّ بروايتِه وعمَلِه ، فإنّه رُوى على طريقِ إبقاءِ الإسناد ، وعلِمَ أنّه منسوخٌ فأفتى بخلافه ، أو عمل بالنّاسخ .

ثمّ على تقدير أنْ تكون فتواهُ أو عمله بناءً على نسيان أو غفلةٍ غير مستدامةٍ ينبغي أنْ يبقى الحديثُ صحيحاً ، لكن كما يتوهّمُ هذا يتوهّم أيضاً أنْ تكون روايتُه بناءً على غلطٍ وقع له ، وباعتبار التّعارض بينهما ينقطعُ الاتّصال .

<sup>(</sup>١) أي خلافه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج)

وبيان هذا(١) في حديثِ أبي هريرة(٢) وَفَا النبيّ عَلَيْهُ ( أَنّ النبيّ عَلَيْهُ )(٢) قال ﴿ يُغسِلُ الإِناءُ من ولوغِ الكلبِ سبعاً ﴾(١) ، ثمّ صحح ( مِنْ )(١) فتواهُ أنّه يطهُر بالغسل ثلاثاً(١) ، فحملناهُ على أنّه علِمَ انتساخَ هذا الحكم ، أو علِمَ

(°) ساقطة من (أ)

(٢) أخوجه الدارقطني عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً ، وقال : { لم يروو هكذا غير عبد الملك عن عطاء } ، ٢٣/١ ، والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" ، ٢٣/١ ، وابين عدي في "الكامل" من طريق الحسين بن علي الكرابيسي : حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً ، ٢٧٦/٢ ، وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريق ابن عدي وقال : { حديثٌ لايصح ، لم يرفعه غير الكرابيسي ، وهو ممن لايحتج بجديثه } ، ٢٣٣/١ ، وقسال البيهقي في كتاب "المعرفة" : { لم يروه غير عبد الملك ، وعبد الملك لا يقبلُ منه ما يخالف فيه الثقات البيهقي في كتاب "المعرفة" : { لم يروه غير عبد الملك ، وعبد الملك لا يقبلُ منه ما يخالف فيه الثقات من أوجه كثيرة لايكون مثلها غلطاً برواية واحد ؟! } معرفة السنن والآثار ، ٢/٢٥ (١٧٤٠) .

وقال الطحاوي : { فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهّر الإناء من ولوغ الكلبِ فيه وقد روى عن النبيّ عليه ما ذكرنا ، ثبت بذلك نسخ السّبْع ؛ لأنا نُحسنُ الظنّ به ، فلا نتوهّم عليه أنّه يترك ما سمعه من النبيّ عَلَيْهُ إلاّ إلى مثله ، وإلاّ سقطت عدالته ، فلم يقبل قوله ولا روايته } شرح معاني الآثار ، ٢٣/١ .

<sup>(</sup>١) أي هذا بيانٌ أو مثالٌ لفتُوى الرَّاوي بخلافَ ما يرويه .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ( ٨٣٣ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه الجماعة إلا البخاري .

بدلالة الحال بأنّ مرادَ رسول الله ﷺ النَّدب فيما وراء الثَّلاثة(١).

وأمّا في العمل (٢) فبيانُ هذا في حديثِ عائشة رضي الله عنها . : ﴿ أَيَّا امرأَةٍ نَكْحَتُ بَغِيرِ إِذْنِ وليَّها ﴾ الحديث (٣) ، ثمّ صحّ أنها زوّجت إبنة ﴿ أَيَّا امرأَةٍ نَكْحَتُ بغيرِ إِذْنِ وليَّها ﴾ الحديث (٣) مَنْ الله عنها عبد الرّحم في الله عنها عبد الله عنه على الله عنها عبد الله عنها عبد الله عنها عبد الله عنها عبد الله ع

<sup>(</sup>۱) أنظر: التقويم (۱۱۲ ـ ب) ، شرح معاني الآثار ، ۲۲/۱ ، أصول السرحسي ، ٦/٢ ، بذل النّظر ، للأسمندي ، ص ٤٨٢ ، مختلف الرّاوية ، للأسمندي ، ص ٣٥٩ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفى ، ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) أي هذا مثالٌ لمحالفة الرَّاوي بعملِه خلافَ ما رواه .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان ، إبن أبي بكر الصديق بن أبي قُحافة القرشي التّيمي ، شقيق عائشة أمّ المؤمنين ﴿ أَمِعِينَ سَكُنَ المدينة ، وتوفي بمكة ودُفن بها ، شَهِد بدراً وأحداً مع قومه كافراً ، وكان من الرّماة الشّجعان ، ثمّ أسلم وحسُن إسلامه ، ولا يُعرف في الصّحابة أربعة أسلموا وصحِبوا كلّ منهم ابن الذي قبله إلا أبو قُحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه محمد ، شهد وقعة الجمل مع أخته عائشة ، توفي عَرِيْ الله سنة ٥٣ هـ ، وقيل : ٥٥ هـ .

أنظر ترجمته في : التاريخ الكبير ، للبخاري ، ه/٢٤٢ (٧٩٥) ، الاستيعاب ، 7.17.4 - 7.14(1.00) أنظر ترجمته في : التاريخ الكبير ، للبخاري ، هو البخاري ، 7.17.4 - 7.18(1.00) ، سير أعلام النبلاء ، 7.11.4 - 7.18(1.00) ، تهذيب التهذيب ، 7.11.1 - 7.18(1.00) .

وكذلك إنْ لم يُعلَّم التاريخ (٣) ، بأنّ عملَه أو فتُواهُ قَبْلَ روايةِ الحديثِ أو بعدها ، لا يُسقِطُ الاحتجاجَ بالحديث ؛ لأنّ الحمْلَ على أحسنِ الوجهينِ واحبٌ ما لم يتبيّن خلافه ، وهو أنْ يكون ذلك منه قبْلَ أنْ يبلغه الحديث ، ثمّ رجعَ إلى الحديث (١) .

<sup>(</sup>۱) الأثر أخرجه الإمام مالك في "موطئه" عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أنّ عائشة زوج النبيّ وَحَت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزّبير \_ وعبد الرحمن غائب بالشّام \_ فلما قدم قال: ومثلي يُصنع هذا به ؟ ومثلي يُفتاتُ عليه ؟ فكلّمت عائشة المنذر بن الزّبير فقال المنذر: فإنّ ذلك بيدِ عبدالرحمن ، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ أرد أمراً قضيته ، فقررت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقاً .

موطأ الإمام مالك ، كتاب الطّلاق ، باب ما لايبين من التمليك ، ٢/٥٥٥ ، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح ، باب من أجاز النكاح بغير وليٍّ ولم يفرّق ، ١٣٤/٢/٤ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، ٨/٣ ، والبيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب النّكاح ، باب لا نكاح إلاّ بوليّ ، ١٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: التقويم (١١٣ ـ أ) ، شرح معاني الآثار ، للطحاوي ، ٨/٣ ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٦/٣ ، أصول السرخسي ، ٦/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) هذه الحالة وجميعُ الحالات السّابقة هي أمثلةٌ للقسم الثاني ( وهو أنْ يعملَ الرّاوي بخلافِ روايتـــه قبل أنْ يبلغَه أو ما بعد ما بلغَه أو لا يعرف تاريخه ) من النّوعِ الأوّل ( وهو ما لحِقَه الطّعنُ والنّكيرُ من قبل راوي الحديث ) الواردة ص ( ٩٠٧ ) من هذا الكتاب .

<sup>( ؛ )</sup> أنظر : التقويم ( ١١٢ ـ ب ) ، أصول البزدوي ، ٦٣/٣ ، أصول السرخسي ، ٥/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ٧٩/٢ .

أما عنــــد الجمهور فالحكمُ في جميع الحالات السّابقة الثّلاث واحدٌ وهو : الأخْــذُ بـالحديثِ والعملُ به ، وأنّ عمل الرّاوي بخلاف ما روى لايضرّ بالمرويّ .

أنظــر: إحكام الفصول ، للباحي ، ص ٢٦٨ ، البرهان ، للجوييني ، ٢٤٣-٢٤٣ ، الوصول إلى الأصول ، لابن بَرْهان ، ١٩٥/٢ ، المحصول ، ١٣٠/١/٢ \_ ٦٣١ ، البحر المحيط ، ٣٤٦/٤ .

وأمّا إذا عمِلَ ببعض محتملات الحديث (١) كان ذلك ردّاً منه لسائر الوجوه ، لكنّه لا يشبتُ الحَرحُ بهذا ؛ لأنّ احتمال الكلامِ لغةً لا يَيْطلُ بتأويله (٢) ، وذلك مثل: حديث ابن عمر (٣) - رضي الله عنهما - : ﴿ المتبايعان بالحيار ما لم يتفرّقا ﴾ (١) ، وحَملَه هو على افتراق الأبدان ، والحديث محتملٌ افتراق الأقوال .

<sup>(</sup>١) هذا بيانٌ للقسم التَّالَث من النوع الأوّل ( وهو نوعُ ما لحِقه الطّعنُ والنّكيرُ من قِبَل راوي الحديث ) ، بأنْ كان الحديثُ الذي رواه عاماً فعمِل الرّاوي بخصوصه ، أو مشتركاً فعمِل بأحد وجوهه ، السّابق ذكره ص ( ٩٠٧ ) ، قالت الحنفية : وإنْ كانت روايته حجة ، فهذا لايعني أنّ تأويله حجة ، وتأويلُه لا يغيّر ظاهر الحديث ، ولا يُبطل ما احتمله الكلامُ لغة ، فيجبُ التأمّلُ والنّظر وبه قال أبوالحسن الكرخي .

وقال الجمهور: إنّ عمل الرّاوي بأحد محتملات الخبر الذي رواه أوْلى من احتهادِ غيره ؛ لأنّ الظّاهر من حال النبيّ ﷺ أنه لاينطق باللفظ بقصد التشريع وتعريف الأحكام ويُحلِيه عن قرينة حاليّة أو مقاليّة تُعينُ على فهم المقصودِ من الكلام ، والصّحابيّ الرّاوي المشاهدُ للحالِ أعرفُ بذلك من غيره فوجب الحملُ عليه ، ونسبَ كثيرٌ من الشّافعية هذا القولَ للحنفية .

أنظر : أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٥٣ ، أصول السرخسي ، ٢٠٦٧ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٢٠٩٧ - ٨ ، بذل النّظر ، ص ٤٨٢ - ٤٨٣ ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢/٥٧ ، المحصول ، للقرافي ، ص ٣٧١ ، جمع الجوامع ، ٢/٥٧ ، المحصول ، للبحر المحيط ، ٣٧١ - ٣٦٩ ، شرح الكوكب المنير ، ٢/٥٥ - ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) : لا يُبطِل تأويلُه .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ( ٧٨٠ ) من هذا الكتاب .

<sup>( ؛ )</sup> سبق تخریجه ص ( ۲٦٨ ) من هذا الكتاب

والامتناعُ عن العمَلِ به(١) مثلُ العمَلِ بخلافهِ ، حتى يخرجَ به من أنْ يكون حجّة ، وذلك مثلُ : تركِ ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ العمَلَ بحديث رفْع اليدين عند الرّكوع(٢) .

أما أثرُ ترْك ابن عمر - رضي الله عنهما - رفع اليدين عند الرّكوع فقد أخوجه الطّحاوي بسنده عن ابن أبي داود قال : حدّثنا أحمد بن يونس قال : حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن حصين عن بحاهد قال : {صلّيتُ خلف ابن عمر - رضي الله عنهما - فلم يكن يرفعُ يديه إلاّ في التكبيرة الأولى من الصّلاة } ، شـرح معاني الآثار ، ٢٢٥/١ ، وأخوجه ابن المنذر في "الأوسط" ، ٢٨٧/١ (١٣٩٠) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ، ٢٣٧/١ .

قال أبوجعفر : { يجوز أن يكون ابن عمر فعل مارآه طاوس يفعله قبلَ أن تقومَ عنده الحجةُ بنسخه ، ثمّ قامت عنده الحجةُ بنسخه فتركه ، وفعَلَ ما ذكره عنه مجاهد ، هكذا ينبغي أن يُحمل ما رُوي عنهم ، ويُنفى عنه الوهم حتى يتحقّق ذلك ، وإلاّ سقطَ أكثر الرّوايات } شرح معاني الآثار ، ٢٢٦/١

قال الزيلعي نقلاً عن ابن معـــــين : { إنما هو توهّم لا أصْلَ له ، أو هو محمولٌ على السّهو كبعض ما يسهو الرّحل في صلاته ، و لم يكن ابن عمر يدّعُ ما رواه عن النبيّ عَلَيْنًا ، مع ما رواه عن ابن عمر مثل طاوس وسالم ونافع ومحارب بن دِثار وأبي الزبير أنّه كان يرفع يديه ، فلو صحّت رواية محاهد لكانت رواية هؤلاء أوْلى } نصب الراية ، ٣٩٢/١ .

<sup>(</sup>١) هذا هو القسمُ الرّابع من النّوع الأول . أنظر ص ( ٩٠٧ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) حديثُ رفْع اليدين عند الرّكوع متفقٌ عليه ، أخرجه الجماعة عن عبد الله بن عمر ـــ رضي الله عنهما ـ قال : { رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا افتتحَ الصّلاةَ رفعَ يديه حتى يحاذي منكبيه قبل أن يركع ، وإذا رفعَ من الرّكوع ، ولا يرفعهما بين السجدتين } .

فأمّا إذا أنكره المرويّ عنه(١) ، فقد اختلف فيه أهلُ الحديثِ والفقهِ من السّلف .

(۱) هذا بيانٌ للقسمِ الأول ( وهو ما إذا أنكرَ الرّاوي روايته ) من النّوع الأول ( وهو نـوعُ مـا لحِقـه الطّعنُ والنّكيرُ من قِبَل راوي الحديث ) السّابق ذكره ص ( ٩٠٧ ) ، وهنــا يجب التفريق بين مسألتين المسألة الأولى :

الإنكار الصّريح ، أي إنكار الرّاوي لما رُوي عنه إنكارَ حاحدٍ مكذَّب ، بأنْ يقول : كذَّبَ عليّ ، أو ما رويتُ هذا الحديثَ قطّ ، وفي هذه المسألة افترق العلماء على ثلاثة أقوال :

#### القول الأول:

يسقطُ العملُ بهذا الحديث ولكن لايسقط الاحتجاجُ بالرّواة ، ولا يقدحُ ذلك في عدالتهما ، وهو مذهب الدّهماء من العلماء ، بل قال علاء الدّين البخاري : بلا خِلاف ، قالوا : لأنّ كلّ واحد منهما مكذّبٌ للآخر فيما يدّعيه ، فلا بدّ أنْ يكون أحدهما كاذباً قطعاً ، فيصير كتعارض البيّنتين فيتساقطا ، لكن لا تسقط عدالتهما ، وفائدته تظهر في قبول رواية كلّ واحد منهما في غير ذلك الخير .

### القول الثاني :

#### القول الثالث:

التوقّف ؛ لأنّه تعارضَ أمران وليس أحدهما بأوْلى من الآخر ، وهو اختسيارُ القاضي أبي بكر الباقلاني والإمامين ، وهو ظاهر كلام ابن الصبّاغ .

### المسألة الثانية:

أنْ لايصرِّح الأصلُ بالتكذيب ، بلُ كان ذلك على طريق الشكّ أو الظنّ ، بأنْ قــــال : لا أذكره ، أو لا أعرفه ، أو يغلب على ظنّي أني ما حدّثتك به ، ونحوذلك ، والفرغُ حازمٌ بالرّواية ، وفي هذه المســالةِ ما في المسألة الأولى من أقوال ، فمن قبِلَ الحديثَ هناك قبِله هنا من باب أوْلى ، ومن ردّه هناك أو توقّف إحتلفوا فيه هنا على قولين :

### القول الأول :

أنّ إنكارَ الأصلِ للفرعِ لا يضرَ ، ولا يسقطُ الاحتجاجُ بالحديث ، وهو قول عامّة أهل العلم وعمِل به محمد بن الحسن من الحنفية .

### بيكانُ هذا فيما ذكر سليمان بن موسى (١) عن الرّهريّ عن عروة (٢)

#### = = القول الثاني :

أنّ الحديثُ لايُقبل في هذه الحالة ، ويسقط الاحتجاجُ به ، وهو مذهب أبي الحسن الكرخي والقاضي الإمام الدبّوسي ومتأخّري الحنفية .

أنظر: أصول الجصّاص ،  $7/71_-$  ، التقويم (  $117_-$  أ. ب) ، أصول السرخسي ،  $7/7_-$  كشف الأسرار ، للبخاري ،  $9/7_-$  ، إحكام الفصول ، للباحي ، ص  $77_-$  ،  $100_-$  ، أحكام الفصول ، للباحي ، ص  $100_-$  ، ألم تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص  $100_-$  ، العضد على ابن الحاجب ،  $100_-$  ، شرح اللّمع ، للشيرازي ،  $100_-$  ، البرهان ، للجويني ،  $100_-$  ، المستصفى ،  $100_-$  ، الإحكام ، للآمدي ،  $100_-$  ، البرهان ، للجوامع ،  $100_-$  ، البحر المحيط ،  $100_-$  ، العدة ، لأبي يعلى  $100_-$  ، التمهيد ، للكلوذاني ،  $100_-$  ، المسوّدة ، ص  $100_-$  ، شرح الكوكب المنير  $100_-$  ، التقرير والتحبير ،  $100_-$  ، فواتح الرحموت ،  $100_-$  ، التقرير والتحبير ،  $100_-$ 

(۱) هو سليمان بن موسى بن الأشدق أبو أيوب الدّمشقي ، فقيه أهل الشّام في زمانه ،روى عن واثلة ابن الأسقع وأبي أمامة وطاوس والزّهري ونافع وأبي الأشعث الصّنعاني وكريب وعمرو بن شعيب ومكحول وعطاء وغيرهم ، وعنه ابن جُريج وسعيد بن عبد العزيز وزيد بن واقد وبرد بن سِنان والأوزاعي وغيرهم ، قال أبو حاتم : محلّه الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب ، ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت ، وقال يحي بن معين ليحي ابن أكثم : سليمان بن موسى ثقة ، وحديثه صحيحُ عندنا ، وكان خولط قبل موته بيسير ، مات سنة ١١٥هـ ، وقيل : ١٩٩هـ .

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٧/٧٥٤ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٤/٣٨-٣٩(١٨٨٨) ، الخرح والتعديل ، ٤/١٤١ـ١٤١(٢١٥) ، ميزان الاعتدال ، ٢/٥٢٦ـ٢٢٦(٣٥١٨) ، تهذيب التهذيب ، ٤/٢٦-٢٢٧(٣٧٧) .

(٢) هو عُروة بن الزّبير بن العوّام بن حويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ بن كلاب ، أبو عبد الله القرشيّ ، أمّه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ، الإمام عالم أهل المدينة ، أحـدُ الفقهاء السّبعة ، وُلد سنة ٣٣هـ ، تابعيٌّ ثقةٌ كبير ، كثير الحديث مأموناً ثبتاً ، وهو الذي حفر بئر عروة بالمدينة ، قال عنه ولده هشام : ما سمعتُ أحداً من أهلِ الأهـواءِ يذكر أبي بسوء ، مات \_ رحمه الله \_ سنة ٩٤هـ ، وقيل : ٩٣هـ ، وهو ابن سبع وستين سنة .

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، 0/101-101 ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، 0/17-171/11 الخرح والتعديل ، 0/17-171/11 ) ، وفيات الأعيان ، 0/101-101/11 ) ، سمير أعمالا النبلاء ، 0/101-101/11 ) ، تهذيب التهذيب ، 0/101-101/11 ) .

عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنّ النبيّ وَ الله عنها \_ أنّ النبيّ وَ الله عنها ـ أنّ النبيّ وَ الله عنها ـ أنّ النبيّ والله الله عنها ـ أنّ النبيّ وليّها فنكاحُها باطل الله الحديث (١) ، ثمّ إنّ ابن جُريجٍ (١) سألَ الزّهريّ (١) عن هذا الحديثِ فلم يعرفه (١) .

أنظر ترجمته في: التاريخ الكبير، للبخاري، ٢٢/٥٤ـــــــــــــــــــــــ ، الجرح والتعديسل، ٥٥٢٥ــــــــــــــــ ، ١٦٤-١٦٣/٣)، الجرح والتعديسل، ٥٥٢٥-١٦٤ . ١٦٤-١٦٣/٣)، وفيات الأعيان، ٣/٦٠-١٦٤ (٥٧٣) . سير أعلام النبلاء، ٣/٥٦ــــ ٣٣٦، تهذيب التهذيب، ٢/٦٠٤-١٠٤ (٨٨٥) .

(٣) سبقت ترجمته ص ( ٣٢١ ) من هذا الكتاب .

(١) أخرج هذا الخبر الطحاوي قال: حدّثنا ابن أبي عمران قال: أخبرنا يحي بن معين عن ابن عُليّة عن ابن عُليّة عن ابن جُريج أنه سأل ابن شهاب عن هذا الحديث الذي رواه ، فلم يعرفه . شرح معاني الآثار ، ٨/٣ ، وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" في ترجمة سليمان بن موسى ، ٣٨/٤ ، والإمام أهمد ابن حنبل في "مسنده" ٢٧/٤ ، وابن عددي في "الكامل" في ترجمة سليمان بن موسى ، ٣١١٥/١ ، وأبو بكر الجحسّاص في "أصوله" ، ١٨٣/٣ ، والبيهقي في "المعرفة" ، ١٠/٠٣(١٥٥١) .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۹۱۰) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج ، أبو خالد وقيل : أبو الوليد القرشيّ بالولاء المكّي، وُلد سنة ١٨٠ ، الإمام العلاّمة شيخ الحرم ، صاحب التصانيف ، وأوّل من دوّن العلم بمكّة ، لازَمَ عطاء سبع عشرة سنة ، كان صدوقاً فإذا قال : حدّثني فهو سماع ، وإذا قال : أنبأني أو أخبرني فهو قراءة ، وروايات ابن جريج وافرة في الكتب السّتة ، وقال يحي : لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جُريج ، وقال أحمد بن حنبل : ابن جُريج ثبت صحيحُ الحديث ، لم يحدّث بشئ إلا أتقنه ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ، ١٥هـ .

ثمّ عمل به محمدٌ والشّافعي ـ رحمهما الله ـ مع إنكارِ الرّاوي ، و لم يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف ـ رحمهما الله ـ لإنكار الرّاوي إيّاه(١) .

قيل: (هذا)(٢) فرعُ الاحتلافِ بين علمائنا [٦٠١/ج] بهذه الصّفة في مسألةٍ أخرى وهي: ما لوادّعي رجلٌ عند قاضٍ أنّه قضى له بحقٌ على هذا الخصّم، ولم يعرف (القاضي)(٢) قضاءه، فأقام المدّعي شاهدين على قضائه بهذه الصّفة، فإنّ على قسول أبي يوسف ـ رحمه الله ـ لايقبَلُ القاضي هذه البيّنة، ولا ينفذُ قضاؤه بها، وعلى قسول محمد ـ رحمه الله ـ يقبلُها وينفذُ قضاؤه، فإذا ثبتَ هذا الخلافُ بينهما في قضاءٍ ينكِرُه القاضي، فكذلك في حديثٍ ينكِرُه راوي الأصل(١٠).

<sup>= =</sup> وقال الحافظ ابن حبّان : { وليس هذا مما يَهي الخبرُ بمثله ، وذلك أنّ الخيّر الفاضل ، المتقن الضّابط من أهل العلم قد يحدّث بالحديثِ ثمّ ينسساه ، وإذا سئل عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشّئ الذي حدّث به بدالٌ على بطسلانِ أصلِ الخبر } أنظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان ، الشّئ الذي حدّث به بدالٌ على بطسلانِ أصلِ الخبر } أنظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان ، المرّح ١٨٥/٣٨ .

بلُ إِنَّ كثيراً من العلماء صرّحوا بسماع هذا الحديث من الزّهـــري ، يقول الحافظ الذهبيّ : {سمعه أبو عاصم منه ، وعبد الرزّاق ، ويحي بن أيوب ، وحجّاج بن محمد من ابن حريج مصرّحين السّماع من الزّهري ، فلا يُعلّل هذا فقد ينسى الثّقة } التلخيص على المستدرك ، ١٦٨/٢ . أنظر هذه الروايات وأقوال العلماء في هذه المسألة في : سنن الترمذي ، ١٠/٣ ، شرح معاني الآثار للطحاوي ، ٣/٨ ، المستدرك ، للحاكم ، ١٦٨/٢ -١٦٩ ، نصب الراية ، للزيلعي ، ٣/١٨٥٠ ، محمد تحفه الطالب ، لابن كثير ، ص ٤٤٣-٢٥٥ .

<sup>(</sup>١) في (ب) : إليه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>١) أنظر : أصول الجصّاص ، 7.18 ، التقويم ( 111 - 1 ) ، أصول البزدوي ،  $7.7^\circ$  ، أصول السرخسي ،  $7/7^\circ$  .

وعلى هذا ما يُحكى من المحاورة [٩١١/أ] التي حرت بين أبي يوسف ومحمد في الرّوايةِ عن أبي حنيفة - رحمهم الله - في مسائل معدودة من "الجامع الصغير"(١) فإنّ محمداً(١) أثبت ما رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بعد إنكار أبي يوسف ، وأبو يوسف لم يعتمد على رواية محمد عنه حين لم يتذكّر.

# فأمّا مَنْ قَبِله فقد احتجّ:

[ أ ] بما رُوي في حديثِ ذي اليدين (٣) أنّ النبيّ عِلَيْ الله عَبْل حبرَه حين قال : أقصرت الصّلاةُ أم نسيتها ؟ فقال عِلَيْ : ﴿ كُلّ ذَلْكُ لَم يكن ﴾ فقال ذو اليدين : بعضُ ذلك قد كان ، وقال لأبي بكرٍ وعمر : ﴿ أحقُ ما يقول ؟ ﴾ فقالا : نعم ، فقبل شهادتهما فيما لم يذكر (١٠) .

[ ب ] ولأنّ النّسيان محتَملٌ من المرويّ عنه ، بخلافِ الشّهادةِ على الشّهادة لأنّها لا تصحّ إلاّ بتحميلِ الأصول ، فلذلك بطلت بإنكارهم .

<sup>(</sup>١) قال شمس الأئمة السرخسي في "أصوله" : هي ثلاث مسائل ، وذكر أنه بيّنها في "شرح الجامع الصّغير" . أنظر : أصول السرخسي ، ٢/٢-٤ .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ ( محمد ) بالرّفع .

<sup>(</sup>٣) هو الخِرباقُ السّلمي ، من بني سُليم ، كان ينزلُ بذي خَشَب من ناحيةِ المدينة ، سُمّي ذا اليدين لطولٍ في يديه ، عاش طويلاً حتى روى عنه المتأخرون من التابعين ، وبعض العلماء يخلط بينه وبين ذي الشّمالين المقتول ببدر ، قاله البيهقي ، وذو اليدين هو الذي أخبرَ النييّ عَلَيْنًا بسهوه .

أنظ ر ترجمته في : المعارف ، ص ٣٢٢ ، السنن الكبرى ، للبيهقي ، ٣٦٦/٢ ، الاستيعاب ، انظ رحمته في : المعارف ، ص ٣٢٢) . الإصابة ، ٢/٢٥٤) . الإصابة ، ٢/٢٨٤) .

<sup>(؛)</sup> الحديث متفق عليه عن أبي هريرة فلطنه ، أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الجماعة والإمامة ، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ، ٢٥٢/١ (٦٨٢) ، ومسلم في "صحيحه" كتاب المساحد ومواضع الصّلة، باب السّهو في الصّلاة والسجود له ، ٤/١ ٤ (٥٧٣) .

# والحجّةُ للقول الثاني :

[ أ ] ما رُوي عن عمّار بن ياسر (١) أنّه قال لعمر ـ رضي الله عنهما ـ : { أما تذكر حين كنّا في إبلٍ فأجنبتُ فتمعّكتُ في التّراب ، فذكرتُ ذلك لرسولِ الله عَلَيْ فقال : ﴿ أما يكفيكَ ضربتان ﴾ فلم يذكره عمر (١) ، فلم يقبلْ خبرَه مع عدالته .

[ ب ] ولأنّا قد بيّنا أنّ خبرَ الواحدِ قد يُردّ بتكذيب العادة كما في حديث مسِّ الذَّكر ٢٠) ، فتكذيبُ الرّاوي \_ وعليه مدارُه \_ أوْلى .

وحديثُ ذي اليدين ليس بحجّةٍ ؛ لأنّ النبيّ عَلَيْهُ أَنَّا هُ مَعمِلَ بِذِكْرِه وعِلْمِه \_ وهو الظّاهرُ من حالِه \_ لأنّه كان لا يُقرُّ على الخطأ ، والحاكي يحتملُ أنّه سمعه من غيره فنسيّه ، وهما في الاحتمال على السّواء .

<sup>(</sup>۱) هو عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة العنسي من قحطان ، يُكنى أبا اليقظان ، أحد السّابقين الأولين إلى الإسلام ، شهد مع رسول الله على الله المشاهد كلّها ، هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة الهجرة الثانية ، أمّه سُميّة أوّل شهيدة في الإسلام ،كان يُعذّب هو وأبو وأمّه فيمر بهم على فيقول : ﴿ صبراً آلَ ياسر فإنّ موعد كم الجنّة ﴾ ، وفيه نزل قوله تعالى : ﴿ إِلاّ مَنْ أَكْرِهَ وقلبُه مطْمئنٌ بالإيمان ﴾ ويقول عنه على الله عنهما ـ سنة ٣٧هـ ، وهوابن ثلاث وتسعين سنة .

أنظ ر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٣/٢٤٦ - ٢٦٤ ، حلية الأولياء ، ١٣٩١٤٣/١ (٢٢) ، الطبية ، الاستيعاب ، ٣/١٥٥ - ١١٤١ (١٨٦٣) ، صفة الصفوة ، ٢/١٤١ - ١٤٤١ (٢٧٦) ، أسد الغابة ، الاستيعاب ، ٣/١٥٠ - ١١٤١ (٣٧٩٨) ، صبر أعلام النبلاء ، ٢/١٠ ٤-٢٨٤ ، الإصابة ، ٤/٣٧٢ - ٢٧٣/٤ ) . (٢) متفق علي مه وفي صحيح مسلم { قال عمر : إنّ ق الله ياعمّار ! قال عمر : إنْ شئت لم أحدّث به ، فقال عمر : نوليك ما توليت } .

صحيح البخاري ، كتاب التيمم ، باب المتيمم هل ينفخ فيهما ، ١٩٩/١ (٣٣١) ، صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب التيمم ، ٢٨٠/١ (٣٦٨) .

<sup>(</sup>٣) السَّابق تخريجه ص ( ٨٦٥ ) .

قوله : { أو من غيره من أئمة الصحابة فَيْكُمْ } هذا هو القسم الثاني من الخَبرِ المطعون(١) ، فالطّعنُ الذي يلحقُ الحديثُ من قِبَل غير راويه على قسمين أيضاً :

- \_ قَسْمٌ من ذلك ( ما )(٢) يلحقه من طعن أصحابِ النبيّ عِنْقُشُ و رَبِّيْتُمْ .
  - وقسْمٌ منه ما يلحقه من قبيل أئمة الحديث .

وما يلحقه من قبيل الصحابة ، فعلى وجهيـــن :

- \_ إما أنْ يكون من جنْسِ ما يحتملُ الخفاءَ عليه [م] .
  - \_ أوْ لا يحتمــله .

والقسم الثاني(٣) على وجهيــــن أيضاً:

- \_\_ إمّا أنْ يقعَ الطّعنُ مُبهماً بلا تفسير .
- \_ أو يكون مفسَّراً بسببِ الجَرْح ، فإنْ كان مفسّراً فعلى وجهين
  - \_ إمّا أنْ يكون السّببُ مما يصلحُ للجَرْح به .
    - \_ أوْ لا يصلح .

فإنْ صلُّح فعلى وجهين

- \_ إمّا أنْ يكون ( ذلك )(١) مجتهداً في كونه جَرْحاً .
  - \_ أو متفق\_اً عليه .

<sup>(</sup>١) سبق ذكر النوع الأول ــ وهو ما لحِقه الطّعنُ والنّكيرُ من قِبَـل راويـه ــ ص ( ٩٠٧ ) مـن هـذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) أي: ما يلحقه الطّعنُ من قبيل أئمة الحديث .

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (أ) و (ج) .

فإنْ كان متفقــــاً عليه فعلى وجهين :

- \_ إمّا أنْ يكون الطّاعنُ موصوفًا بالإتقانِ والنّصيحة [ ٤٤ / اب] .
  - \_ أوْ بالعصبيّةِ والعداوة .

## أمَّا القسمُ الأوَّل \_ وهو طعْنُ الصّحابة \_ ، فمثل(١) :

<sup>(</sup>١) هذا مثال للوجه الشّـاني (وهو ما كان من حنس ما لا يحتملُ الخفاء عليهم) من القسم الأول (وهو قسم ما لحقه الطّعن من الصحابة والله الصّفحة السّابقة .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ( ٨٥٦ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج)

لكنّ الثابت عن عمر ﴿ اللَّهُ النَّفْي ، فقد نَفَى من المدينة المنورة إلى البصرة ، ومن المدينة إلى خيبر وإلى فَدَك وغيرها ، قال ابن شهاب \_ فيما أخرجه البخاري عنه \_ عن عروة بسن الزّبير أنّ عمر بن الخطّاب غرّب ثمّ لم تزل تلك السنّة .

صحيح البخاري ، كتاب الحاربين ، باب البكران يُحلدان وينفيان ، ٢٥٠٧/٦ (٦٤٤٤،٦٤٤٣) .

عليٌّ وَلِيُكِنَهُ : { كَفَى بِالنَّفِي فَتَنَة } (١) ، وهذا من حنْسِ ما لايحتملُ الخفاءَ علي فَيْكُنَهُ ؛ لأنّ إقامةَ الحدِّ من حظِّ الأئمة ، ومبناهُ على الشُّهرة ، فلو صحّ لما خفِيَ عليهما ، فيُحمل ذلك على الانتساخ (١) .

ومثالُ ما كان من ( الصحابة )(٣) ولكن يحتملُ الخفاءَ عليهم(١): ما رُوي عــن أبي موسى الأشعريّ(٠) رضِّ الله لم يعمل بحديث: ﴿ الوضوءُ

<sup>(</sup>۱) أخوجسه عبد الوزّاق في "مصنفه" عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم قال : قال عبد الله في البكر يزني بالبكر : يُجلدان مائة ويُنفيان ، قال : وقال عليّ : { حسبُهما من الفتنة أنْ يُنفيا } في كتاب الطّلاق ، باب في النّفي ، ۱۹۵۷ (۱۳۳۲۷) ، وأخوجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" باب البكر يفجر بالبكر ، ص ۱۳۶ (۲۱٤) ، وأخوجه أيضاً من كلام إبراهيم النّحعي \_ رحمه الله \_ ص ۱۳۶ (۲۱۵) .

<sup>(</sup>٢) أوْ أَنَّ ذلك الحكم لم يجب حتماً ، كما قاله الشيخ عبدالعزيز البخاري .

أنظر : التقويم (  $117 - 1 - \psi$  ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 77-77 ، أصول السرخسي ، 7/7 ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، 7/7 .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ( ٩٢٠ ) من هذا الكتاب .

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٣٤٥/٣٤٥/٢ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٢٢/٥-٣٥٥(٥٣) تاريخ الفسوي ، ٢٦/١ ، الجرح والتعديل، ١٣٨٥(٦٤٦) ، المستدرك ، للحاكم ، ٣٦٧/٢٤٥-٤٦٧ الاستيعاب ، ٣١٣٥/٩١/٣ (٣١٣٥) ، أسد الغابة ، ٣٦٧/٣-٣٦٩(٣١٣٥) .

على من قهقه في الصّلاة ﴿(١) ، ولم يكنْ ذلك جَرْحاً ؛ لأنّ ( ذلك )(٢) من الحوادثِ النّادرةِ خصوصاً في حقِّ الصحابة ﴿ إِلَيْهُ ، فاحتملَ الحفاء(٣) .

أنظر: نصب الراية ، ٧/١-٤٥ ، سنن الدارقطني ، ١٧١-١٦١/١ .

وأما مخالفة أبي موسى ضيطية لهذا الحديثِ الذي رواه فقد أخرج الدارقطني عن دعلج بن أحمد أخبرنا محمد بن علي بن زيد أخبرنا سعيد بن منصـــور حدثنا هشيم حدثنا سليم بن المغيرة عن حميد ابن هلال قال : صلّى أبو موسى بأصحابه فرأوا شيئاً فضحكوا منه ، فقــال أبو موسى حين انصرف من صلاته : { من كان ضحك منكم فليُعد صلاته } ، ومثل ذلك أخـــرج عن أحمد بن عبد الله الوكيل عن الحسن بن عرفة عن هشيم ، ثم ساق الواقعة .

أنظر: سنن الدارقطني، ١٧٤/١.

وعلى هذا فأبو موسى ظَيْنِيَّهُ لم يعملْ بما رواه من حديث القهقهة ــ على فرضِ صحّة ثبوتِ الرّواية عنه ــ ، فيكون هذا من قبيل النّــوع الأول الذي ذكره السّغناقيّ ـ رحمه الله ـ ( وهو ما لجقه الطّعنُ والنّكيرُ من قِبَل راوي الحديث ) ، من القسم الرّابع منه . السّابق ذكرُه ص ( ٩٠٧ ) ( ٩٠٧ ) وعلى تقديرٍ عدمٍ صحّة هذا الحديثِ عنه فيكون من قبيل ما ذكره هنا ، لكنّ الحنفيّة يستدلّون بحديثِ أبي موسى في القهقهة .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) والحكمُ هنا : أنّه يجبُ العملُ بالحديث ، ويُحملُ طعْنُ الصّحابيّ على أنّه لم يبلغُهُ الخبر . أنظر : أصول البزدوي مع الكشف ، ٦٨/٣ ، أصول السرخسي ، ٨/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٨٣/٢ .

وأمّا الطّعسنُ من أئمّةِ الحديث (١) فلا يُقبلُ بحملاً (٢) ؛ لأنّ العدالة ظاهرةٌ في المسلمين ، خصوصاً في القرون الأولى ، ألا ترى أنّ الشّهادة في الحكمِ أضيقُ من هذا ، بدليلِ اشتراطِ الحرّيّةِ والعددِ واللّفظِ الخاصِّ والمحلسِ

### القول الأول:

أنّ التعديلَ يُقبل من غير ذِكْر السّبب ؛ لأنّ أسبابَ التعديلِ كثيرة فيشقّ ذكرها ، أما الجَـرْحُ فيشترطُ فيه ذكر السّبب ؛ لأنّ الجَرْح يكفي حصوله بأمرٍ واحد ، ولأنه ربّما اعتمد في جَرْحه على ما لايوجبُ جرْحاً ، قــال النّووي : { هو الصحيحُ المشهور } .

### القول الثاني :

عكسُـــه ، وهو أنّ التعديلَ لايُقبل بحملاً ، بلْ لابدّ من ذِكْر السّبب ؛ لأنّ مطلـق التعديـل لايحصلُ به الثّقة لتسارع الناس إلى الظّاهر ، أما مطلق الجرْح فإنّه مبطلٌ للثّقة ، ونسـَـــبه إمام الحرمين للقاضي أبي بكر الباقلاني ، ووصف الزركشي هذه النسبة بأنّها وهُمّ من إمام الحرمين .

### القول الثالث:

أنّه لابدٌ من ذِكْر السّببِ فيهما جميعاً ؛ أخْذاً بمجامع كلٌّ من الفريقين ، وبه قال المـــاوردي ، وهــــــو مذهب الحنابلة .

### القول الرابع:

عكسه ، أنّه لايجبُ ذِكْر السّببِ فيهما ؛ لأنّه إنْ لم يكن بصيراً بهذا الشّانِ لم يصلح للتزكية وإنْ كان بصيراً به فلا معنى للسؤال ، وهو اختيـــارُ القاضي أبي بكر الباقلاني والإمامان والخطيب البغدادي والآمدي وأبي الفضل العراقي والبلقيني ، وهو مذهب المالكيّة ، وظاهر مذهب الشافعي . أنظر : تدريب الراوي على تقريب النواوي ، للسيوطي ، ١/٥٠٣-٣٠٨ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ١/٨٥-٣٠ ، إحكام الفصول ، للباحي ، ص ٢٠٦ ، شرح اللّمع ، للشيرازي ، ٢/٢٦ ، البرهان ، للجويني ، ١/٢٠-٢٢ ، المستصفى ، ١/٦٢-١٦٣ ، المحصول ، ٢/١/٨٥-٨٥٥ ، الإحكام ، للآمدي ، ١/٢٠١ ، جمع الجوامع ، ٢/٢١ - ١٦٤ ، البحر المحيط ، ٤/٣٢ - ٢٩٥ ، العددة ، لأبي يعلى ، ٣٠١/٣ ، جمع الجوامع ، ٢/١/١ ، المحافظ ، ٤/٣٩ - ٢٩٥ ، العددة ، لأبي يعلى ، ٣/١٥ - ٣٠٣ ، التقرير والتحبير ، ٢/٨٧ ، مواتح الرهموت ٢٠/١ ، شرح الكوكب المنير ، ٢/٣٠ - ٢٩٠ ، التقرير والتحبير ، ٢/٨٠ - ٢٠ ، فواتح الرهموت ٢/١٥ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>١) هذا هو القسم الثّاني من النّوع الثاني (وهو ما لحِقه الطّعنُ والنّكيرُ من قِبَسلِ أَثمـة الحديث). أنظر ص (٩٢٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في هذه المسألة أربعة أقوال للعلماء :

الخاص، ومع ذلك لا يُقبل الطّعنُ المبهَم من المدّعَى عليه ، بأنْ قال : إنّه مطعونٌ أو مجروح ، وكذلك من المزكّي ، ولا يمتنعُ العملُ بالشّهادةِ لأحلِ الطّعنِ المبهَم ، فلأنْ لا يُحرَح الحديثُ بالطّعنِ المبهَم لمحرّد قوله : إنّه مطعونٌ ، منْ أنْ يكون حجّةً أوْلى ، وهذا للعادة الظّاهرة أنّ الإنسانَ إذا لحِقه من غيره ما يسوؤه فإنّه يعجزُ عن إمساكِ لسانه في ذلك الوقت حتى يطعنَ فيه طعناً مبهماً \_ إلاّ من عصمه الله تعالى \_ ، ثمّ إذا طُلب التفسيرُ في ذلك منه لا يكون له أصلٌ .

والمفسَّرُ الذي لايصلحُ أنْ يكون طعْناً لا يوجبُ الجَرْحَ أيضاً ، كالطَّعنِ بالتَّدليسِ(١) على منْ يقول : حدَّثني فلانٌ عن فلان ، ولا يقول : حدَّثني فلانٌ

### القسم الأول: تدليسُ المتن

<sup>(</sup>١) الدّلسُ في اللّغة هو الظّــلام ، لذلك يُسمّى كتمانُ عيبٍ في مبيعٍ ونخوه تدليساً ، كأنّه أظلم أمره على النّاظر لتغطية وجه الصّوابِ فيه .

وفي اصطلاح المحدّثين هو مشتقٌّ من معناه اللّغوي ، وله قسمان :

وهو الإدراج ، وهو أن يُدخل الرّاوي شيئاً من كلامه في أوّل الحديثِ أو وسطه أو آخـــــره موهماً أنّه منه ، وهذا مضرٌّ عند العلماء يُحرّح به فاعله .

القسم الثاني: تدليسُ الرّواة ، وله أنواع :

<sup>1)</sup> تدليسُ الإسناد: وهو أنْ يرويَ المحدِّث عمّنْ سمع منه ما لم يسمعه منه ، من غير أنْ يذكر أنّه سمعه ، موهماً أنّه سمعه منه ، والفررقُ بينه وبين الإرسال أنّ الإرسالَ روايته عمن لم يسمعه منه ، وأما التدليس فإنّه قد سمع منه ، ومثّلوا له بما رواه الترمدي عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً ﴿ لانذُرُ فِي معصية وكفّارته كفّارةُ يمين ﴾ ، قال الـترمذي : هذا حديثٌ لايصح ؛ لأنّ الزّهري لم يسمعه من أبي سلمة وذكر بينهما سليمان بن أرقم .

٢) تدليسُ الشيوخ: وهو أنْ يروي عن شيخه فيُسمّيه أو يكنّيه أو ينسبه أو يصفه بما الأيعرف كيلا
 يُعرف ، كقــــــول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام حدّثنا عبد الله بن أبي أوفى

قال: حدّثني فلان، فإنّ هذا لايصلحُ أنْ يكون طعْناً؛ لأنّ هذا يُوهِم الإرسال، وإذا كانت حقيقةُ الإرسالِ دليلُ زيادةِ الإتقانِ \_ على ما بيّنا(١) \_ فما يُوهِم الإرسالَ كيف يكون طعناً ؟!

وكالطّعنِ بالاستكثارِ من تفريعِ مسائل الفقه فإنّ ذلك دليل الاجتهاد ، وقوّة الخاطر فيُستدلّ به على حُسنِ الضّبطِ والإتقان ، فكيف يصلحُ أنْ يكون (طعْناً )(٢) ؟!

أمّا إذا وقعَ الطّعنُ مفســـراً بما هو فسقٌ وحَرْحٌ لكنّ الطّاعنَ يُتّهم بالعداوةِ والعصبيّةِ لم يُسمع ، مثلُ طعْنِ من يتنحلُ مذهب الإمام الشّافعيّ على بعض أصحابنا المتقدّمين .

<sup>= =</sup> \_\_\_\_ يريدُ به عبد الله ابن أبي داود السجستاني ، وكقــولِ الخطيب البغدادي أخبرنا عليّ ابن أبي عليّ التنوخي \_\_ .

٣) أنْ يسمّي شيخه باسمٍ شيخ آخر لا يمكن أنْ يكون قد رواه عنه ، كما يقــــول تلامذة الحافظ الذّهبي : حدّثنا أبو عبدا لله الحافظ ، تشبيهاً بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي عبدا لله الحاكم حدّثنا أبو عبد الله الحافظ ، وهـذا لايقدح لظهور المقصودِ منه .

 <sup>\$ )</sup> أَنْ يَأْتِي فِي التّحديثِ بلفظٍ يوهم أمراً لا قدْحَ في إبهامه ، كقوله : حدّثنا وراءَ النّهر ، ويقصد نهر بغداد ، أو نهر مصر ، وهذا وإنْ يُوهِم الرّحلة لكنه صدق في نفسه .

وذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ إلى أنّ التدليسَ بأنواعه مكروة مطلقاً ، وهو حرَّحٌ يُردّ به الحديث ، واختاره ابن السّمعاني من الشافعية ، والمشهورُ من أقوال العلماء التفصيل ، فما رواه بلفظ محتملٍ ولم يبيّن فيه السّماع فمرسل ، وما بيّنه فيه كسمعتُ وحدّثنا وأخبرنا وشبهها فمقبولٌ محتجٌ به أنظـر : إرشاد طلاّب الحقائق ، للّنوي ، ص ٩٢-٩٤ ، النكت على ابن الصّلاح ، ١٩٤٦-١٥١ ، تدريب الرّاوي ، ١٩٢١-١٣٦١ لحصول ، للرازي ، ١٩٢٦-١٦٦ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، تدريب الرّاوي ، ١٩٠١-١٣١ الحصول ، للرازي ، ٢١/١٦ على المنير ، ٢٩٠١-١٥١ ،

<sup>(</sup>١) ص ( ۸۳۲ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) . وفي هذا المعنى أنظر : أصول البزدوي ، ٧٥/٣ ، أصول السرخسي ، ١١/٢

# [فصلٌ في المعارضة

وهذه الحجج التي سبق ذكرها من الكتاب والسنة لا تتعارض في أنفسها وضعا ولا تتناقض ؛ لأن ذلك من أمارات العجز ــ تعالى الله عن ذلك ـ وإنما يقع التعارض بينها لجهلنا بالناسخ من المنسوخ .

وحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة ، وبين سنتين المصير إلى القياس وأقوال الصحابة \_ على الترتيب في الحجج \_ إن أمكن ، لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطا ، لاندفاع كل واحدة منهما بالأخرى ، فيجب المصير إلى بعدهما من الحجة ، وعند تعذر المصير إليه يجب تقرير الأصول ، كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل ولم يصلح القياس شاهدا ؛ لأنه لايصلح لنصب الحكم ابتداء ، قي لل إن الماء عرف طاهرا في الأصل فلا يتنجس بالعارض ، ولم يزل به الحدث ، فوجب ضم التيمم إليه ]

# فصْــــلٌ في المعارضــــــة

لما قدّم ذِكْر الحجم السّالمة عن المعارضة وكيفيّة العمل بها ؟ لأصالتها لأنّ الأصل في الكلام عدم التعارض والتّناقض ، خصوصاً في كلام الحكيم الذي لايسفه [٠٢/أ] العليم الذي لا يجهل(١)، ذَكَر حكم ما يتراءى معارضة ، ووجه المخلص منها ، ليتمكّن المسترشد من العمل على الطريقة

<sup>(</sup>۱) كان بإمكانه \_ رحمه الله \_ تنزيه الله حلّ جلاله بغير هذه الألفاظ . أمني من العصا ألم تر أنّ السيف أمضى من العصا

المستقيمة عند نزولها ، لأنّ المُرشِد كما يرشدُ السّالك إلى [٧٠١/ج] سلوك الجادّة يُرشده أيضاً إلى الطريق المخلّصِ من البليّاتِ(١) إذا وقعَ فيها ، فيحتاج في هذا إلى تفسيرِ المعارضةِ ، وركنها ، وحكمها ، وشرطها ، ووجه المخلص منها .

### أمّا تفسيرها لغة :

فهي الممانعةُ على سبيلِ المقابلة ، يقال : عرَضَ لي كـذا ، أي استقبلني فمنعَني مما قصدته ، ومنه سُمّيت الموانعُ عوارض(٢) .

### وأمّا ركنها:

فهو تقابلُ الحجّتين المتساويتين في القوّةِ على وجهٍ توجيبُ كلّ واحدةٍ منهما ضدّ ما توجبه الأخرى ، كالحِلِّ والحُرمة ؛ لأنّ ركنَ الشّئ ما يقومُ به ذلك الشّئ ، وبالحجّتين المتساويتين تقوم المقابلة ، إذْ لامقابلة للضّعيفِ مع القويّ(٢) .

<sup>(</sup>١) في (ب) و (د): البُنيّات ، هكذا بالشكل .

<sup>(</sup>٢) وأما في الاصطلاح فهـــي: تقابلُ الدَّليلين على سبيل الممانعةِ والمدافعة .

أنظر: ميزان الأصول ، ص ٦٨٦-٢٨٦ ، أصول اللاّمشي ، ص ١٩٥ ، المغني ، للخبازي ،ص ٢٢٤ التحصيل ، للأرموي ، ٢/٣ ، البحر المحيط ، ١٠٩/٦ ، التقرير والتحبير ، ٢/٣ شرح الكوكب المنير ، ٢/٣ ، التوقيف ، للمناوي ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) لو جعلَ المساواة في القوّة شرطًا لكان أوْلى ؛ لأنّ كثيراً من العلماء منع ذلك من أنْ يكون شرطًا فضلاً من أنْ يكون ركناً ، وعدم اشتراطِ المساواة في القوّة هو ما رجّحه ابن الهمام - رحمـه الله ـ من الحنفيّة .

### وأمّا شرطها(١) :

فهو أنْ يكون تقابُل الدّليلين في وقت واحد ، وفي محلِّ واحد ، وإنما قلنا : (إنّ )(٢) اتّحاد المحلِّ شرْطُ قيامِ المعارضة لا ركنها ؛ لأنّها لا تعملُ عملَها إلاّ عند اتّحادِ المحلِّ ولا تعملُ بالمحلّ ، وهذا(٢) آية الشّرطية ، كذا في "التقويم"(١) ، لأنّ المضادّة والتّنافي لا تتحقّق بين الشّيئين في وقتين أو في محلين حسّاً وحكماً .

<sup>= =</sup> ومما يجدُر ذكرُه أنّ من العلماء منْ يرى حواز تعارض الدّليلين القطعيين ، حلافاً لمن قال : يلزمُ من العملِ بهما الجمعُ بين النقيضين في الإثبات ، وفي عدمِ العملِ بهما جمعٌ بين النّقيضين في النّفي أو العملُ بأحدهما وهو تحكّم .

أنظر: التقويم ( ١١٩ - أ) ، أصول البزدوي ، ٧٧/٣ ، أصول السرخسي ، ١٣-١٢ ، الميزان ، ص ٢٨٧ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢٧/٨ ، التقرير والتحبير ، ٣/٣ ، المستصفى ، ٣/٣٣ ، الإحكام ، للآمدي ، ٣/٣٠ ، بيان المختصر ، للأصفهاني ، ٣٧٣/٣ ، جمع الجوامع ، ٣٩٣/٢ ، التلويح على التوضيح ، للتفتازاني ٢/٣٠١ ، البحر المحيط ، ١١٣/٦ ، شرح الكوكب المنير ، ٤/٧٠٠ .

<sup>(</sup>۱) أنظر هذه الشروط وغيرها في : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ۱۷۸/۲ ، التقويم ، للدبوسي (۱) أنظر هذه الشروط وغيرها في : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ۱۲/۲ ميزان الأصول ، ص 110 ، أصول السرخسي ، 110 ، أصول السرخسي ، 110 ، أصول اللاّمشي ، ص 110 ، كشف الأسرار ، للبخاري ، 110 ، التلويح على التوضيح ، للتفتازاني ، 110 ، البحر المحيط ، 110 ، 110 .

والشوكاني نقل هذه الشروط عن "البحر" لكنه جعلها شروطاً للترجيح لا للتعارض ، فلعلّه سهوٌ منه رحمه الله \_ ، أنظر إرشاد الفحول ، ص ٢٧٣ . وسيأتي في الكتاب هنا ص (٩٥٧) زيادة بيانٍ \_ إنْ شاءَ الله تعالى \_ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): وهذه.

<sup>(</sup>١) لأبي زيد للدبّوسي (١١٩ ـ أ) .

ومن الحسيّات : اللّيلُ والنّهار ، لايتصوّر احتماعهما في وقت واحد ، ولكن يجوزُ أنْ يكون بعضُ الزّمان ليلاً وبعضُه نهاراً ، وكذلك السّواد مع البياضُ يجتمعان في العين في محلين ، ولا يتصوّر احتماعهما في محلّ واحد .

ومن الحكميّات : الصــّـــومُ يجبُ في وقتٍ‹١) والفطـرُ في وقتٍ آخـر والنكاح ( فإنه )‹١) يوجِبُ الحِلَّ في المنكوحةِ والحرمةَ في أمّها وابنتها .

ومن الشّرْطِ : أنْ يكون كلّ واحدٍ منهما موجباً على وجهٍ يجوز أنْ يكون ناسخاً للآخرِ إذا عُرف التّاريخُ بينهما ، ولهذا [٥٠٤/ب] قلنا : لايقعُ التّعارضُ بين القياسيين ؛ لأنّ أحدَهما لايجوزُ أنْ يكون ناسخاً للآخر ، ولايكون ذلك إلاّ عن تاريخ ، وذلك لا يتحقّق في القياسين ؛ لأنه لا يمكن أنْ يقال : المعنى المؤثّرُ المستنبَط من النصّ أحدُهما أوّلُ والآخرُ آخِر .

وكذلك لايقعُ التّعارضُ في أقاويل الصّحابة وَ لَأَنْ كلّ واحدٍ منهم إنما قال ذلك عنْ رأيه ، فكان الحكمُ فيهما كالحكمِ في القياسين ، وكما أنّ الرّأييْنِ منْ واحدٍ لا يصلحُ أحدهما أنْ يكون ناسخاً (٢) للآخر ، فكذلك من اثنين (١) .

 <sup>(</sup>١) في (أ): في كلّ وقت . ويظهر أنّ كلمة (كل) زائدة .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (د) : لايصلحُ أنْ يكون أحدهما ناسخاً ..... والمعنى واحدٌ لايختلف .

<sup>(؛)</sup> من أوّل تفسير المعارضة من بداية هذا الفصل إلى هنا نقلاً من "أصول السرخسي" بتصرّف يسمير ومع ذلك فإنّ السّغناقيّ ـ رحمه ا لله ـ لم يُشِر إلى هذا النّقلِ هنا ، ولكنّه أشار إليه في موضعٍ آخر وهمو ص ( ٩٤٧ ) من هذا الكتاب .

أنظر: أصول السرخسي ، ١٢/٢ ـ ١٣ .

### وأمّا حكمها:

فنقول متى وقعَ التّعارضُ بين الآيتين(١) فالسّبيلُ هو الرّجوعُ إلى سببِ النّزول ، ليُعلم التّاريخُ بينهما ، فإذا عُلم ذلك كان المتأخِّرُ ناسخاً للمتقدّم ، فيحبُ العملُ بالنّاسخِ دون المنسوخ ، فإنْ لم يُعلم ذلك فحينتُ في يجبُ المصيرُ إلى السُّنَة لمعرفةِ حُكم الحادثة(٢) .

ونظير التعارض بين قراءتين قوله تعالى : ﴿ وأرجُلكم ﴾ بالنصب والجرّ ، فمقتضى إحداهما المسيحُ والأخرى الغُسل ، ثمّ صيرَ إلى السنة فقد ثبت عنه عِنْهُمُ أنه كان يغسلُ رجليه في الوضوء . أنظر : كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢٩/٣ ، التلويح ، للتفتازاني ، ٢/٥٠١ ، التقرير والتحبير ، ٣/٣ أنظر : كشف الأسرار ، للبخاري هنا إشكالاً وهـو : { أنهم صرّحوا بأنّه لاعبرة بكثرة الأدلة ، بـل بقوتها حتى لو كانت في جانب آية ، وفي جانب آيتان ، أو في جانب حديث وفي الآخر حديثان ، لايبرَكُ الآيةُ الواحدة أو الحديثُ الواحد ، بل يصار من الكتاب إلى السنة ، ومن السنة إلى القياس ، إذْ لا ترجيح بالكثرة ، ويلزمُ من هـذا ترجيحُ الآية والسنة على الآيتين \_ فيما إذا كان الحديث موافقاً للآية الواحدة \_ وكذا ترجيحُ السنة والقياس على حديثين ، وهذا بعيـــ تحداً ؛ لأنّه إنْ كان باعتبار تقـوِّي الآليةِ بالسنة ، أو تقوِّي السنة بالقياس ، فإذا جاز تقوِّي اللاليلُ بماهو دونه فلم لا يجــوز تقوِّيه بمـا هـو مثله ؟ وإنْ كان باعتبار تساقط المتعارضين ووقوع العمل بالسنة ، أو القياس السّالم عن المعارض فلم لا يجـوز تساقط الآيتين ووقوع العمل بالآيةِ السّالمة عن المعارض ؟ وكذا في السنة ! } ثمّ أحاب عن مثله ؟ ما يدلّ على ضعف الجواب \_ فقـال : { وغايةُ ما يمكن في هذا المقام أن يقال إنّ الأدنى يجوز أن يصير بمنزلة النابع للأقوى فيرجحه ، بخلاف المماثل } التلويح على التوضيح ٢/١٠٤ . وبمثله أن يصير بمنزلة النابع للأقوى فيرجحه ، بخلاف المماثل } التلويح على التوضيح ٢/١٠٤ . ومثله أحاب الشّيخ الأنصاري صاحب "فواتح الرهموت" ٢/١٠٤ ، وأحاب أيضاً بحواب آخر فيه نظر .

ثم قـال التفتازاني : { أَوْ يَقَالَ : إِنَّ القياسَ يَعْتَبُرُ مَتَاخِراً عَنِ السَّنَّة ، والسَّنَّة عَـن الكتَّـاب ، فالمتعارضان يتساقطان ، ويقع العمل بالمتأخّر ، قال : وإلى هذا يشير كلام السرخسي ـ رحمــه الله ــ} التلويح ، ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>١) أو قراءتين في آية ، نظير الأول : قوله تعالى :﴿ فَاقْرُؤُا مَا تَيسَّرَ مِنَ القُرْآنَ ﴾ مع قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُ وا ﴾ فإنّ الآية الأولى بعمومها توجب القراءة على الإمام والمقتدي ، والثانية تنفي وجوبها عن المقتدي ، فيصار حينئذ إلى الحديث وهو قوله على الأمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ﴾ .

وكذلك إنْ وقعَ التّعارضُ بين السُّسنّتين ولم يُعرف التّاريخُ(١) ، فإنّه يصارُ إلى ما بعد السُّنة من الحجّةِ في حُكمِ الحادثة ، وذلك قولُ الصّحابيّ(٢) والقياسُ الصّحيح(٢) ، كذا ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي(١) ، وكذا

(١) ونظيره: ما روى النّعمان بن بشير ضَّجُنُهُ أنّ النبيّ عَلَيْ صَلّى صلاةً الكسوف كما تصلون ركعةً وسجدتين، وما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنه صلاّها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، فلما تعارضا صير إلى القياس وهو الاعتبار بسائر الصّلوات .

أنظر : كشف الأسرار ، للبخاري ، ٧٩/٣ ، التلويح ، للتفتازاني ، ١٠٤/٢ .

(٢) في (أ): وكذا قول الصحابي ، وهو خطأ .

(٣) وعلى هذا ، فمذهبُ الحنفيّة في الأدلّة المتعارضة : أنه إذا عُلم التاريخُ فالمتأخّرُ ناسخٌ للمتقدِّم ، ولا معارضةَ إلاّ بين دليلين متساويين في القوّة والرّتبة ، بأن يكون الدّليلان المتعارضان آيتان أو سُنتانِ أو سُنتانِ أو قياسانِ أو قولانِ لصحابيين فلو عارضَ دليلٌ غيره أضعفَ منه فالقويّ مقدّمٌ على الضّعيف .

وإذا حُهـ ل التاريخُ عُمد إلى الترجيحِ بينهما ، وطرُقُ الترجيحِ عندهم خمسة ، سيأتي ذكرُها مفصّلةً \_ إنْ شاءَ الله تعالى \_ ص ( ١٢٤٤) من هذا الكتاب ، ثمّ يصارُ إلى الجمع ، فإنْ تعذّر الجمعُ تساقطا وصيرَ إلى ما دونهما ، هذا هو الحكم العامّ للترجيح ، وينفـردُ تعارضُ الأقيسةِ وأقوال الصّحابة بأحكامٍ خاصّة ، فإنّه إذا لم يمكن الترجيحُ بين القياسين فلا يُجمعُ بينهما ؛ لأنّ أحدَهما خطأً والأخرُ صـواب \_ على ما سيأتي في تعارض الأقيسة \_ ولا يصارُ إلى ما بعدهما ؛ لأنّه ليس بعدهما دليل ، ولكن يتخيّرُ المجتهدُ ويتحرّى أيّهما أقربُ إلى الحقّ والصّواب ، ويعملُ بما شهد له قلبه .

أنظر: التقويم ( ١١٩ - أ) ، أصول الشاشي ، ص ٣٠٤ ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٧٨/٣ ، أصول البردوي مع الكشف ، ١٩٦ ، المغني ، أصول السرخسي ١٣/٢ ، ميزان الأصول ، ص ٦٨٨ - ٢٩٥ ، أصول اللاّمشي ، ص ١٩٦ ، المغني ، ص ٢٢٥ - ٢٢٥ ، كشف الأسرار شرح المنار، للنّسفي ، ٢/٩٨ ، تبيين الحقائق ، ٢/٣٩ ، التوضيح لصدر الشّريعة ، ٢/٣٠ ، التقرير والتحبير ، ٣/٣ ، فواتح الرجموت ، ١٩٠١ - ١٩٠ .

بينما سلك المتكلمون منهجاً آخر في الترجيح بين الأدلّة المتعارضة ، وقد لخّص ابن أمير الحاج ـ رحمه الله ـ منهجهم ذلك في كتابه "التقرير والتحبير" ١٢/٣ .

أنظر: شرح اللَّمع، للشيرازي، ٢٥٧/٢، المحصول، لـلرازي، ٢/١/٢٥-٥٥، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٤٢١، مجمع الجوامع، لابن السبكي، ٣٦٣-٣٦٣، نهاية السـّـــول، للإسنوي، ٤/١٤، ٤٧١-٤٧١، البحر المحيط، ١١٥٦-١١٢، فواتح الرحموت، ١٩٤/٢.

(١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣ ) .

ذكره أيضاً صاحب "التقويم"(١) \_ رحمهما الله \_(٢) وقال : { إِنْ كَانَ بِينَ السُّنِتِينَ فَالْمِيلُ إِلَى أقوال الصّحابة ، ثمّ إلى الرّأي }(٢) فعُلم بهذا أنّ تقديم القياس على أقوال الصحابة في "المختصر" وقع اتفاقاً(١٠) .

وذكر فخر الإسلام (٥) ( في أصوله ) (١) كالمذكور في "المختصر" ولكن قال فيه : { وحكم المعارضة بين سُنتين نوعان : المصير إلى القياس وأقوال الصّحابة على الترتيب في الحُجج } (٧) قيل : أحدهما \_ من النوعين \_ المصير إلى القياس ، والثاني : ( المصير ) (٨) إلى أقوال الصّحابة (١) ، يعني به : أنّ ترتيب الحجج أنْ يبدأ بالكتاب ثمّ بالسنّة ثمّ بأقوال الصّحابة ثمّ بالقياس ،

<sup>(</sup>١) القاضي أبو زيد الدَّبوسي ، وقد سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: أصول السرخسي ، ١٣/٢ ، التقويم ، للدَّبُوسي (١١٩ ـ أ ) .

<sup>(</sup>٣) التقويم ، للدَّبوسي (١١٩ - أ) .

<sup>( ° )</sup> سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٧) أصول فخر الإسلام البزدوي ، ٧٨/٣ .

<sup>(^)</sup> ساقطة من (أ) .

<sup>(°)</sup> وقيل : المصيرُ إلى أقوال الصحابة والقياس نوعٌ ـ عند إمكانِ المصيرِ إليهما ـ ، والمصيرُ إلى تقرير الأصول ـ عند العجز عن المصير إليهما ـ نوعٌ ثانٍ ، فيكون هذان النوعان تفسيرٌ آخر لقول البزدوي ـ رحمه الله ـ : {وبين سنتين نوعان} وقال البخاري : {في هذا الكلامِ نوعُ اشتباهٍ و لم يتضّح له سرّه} أنظر : كشف الأسرار ، ٧٩/٣ .

وهذا مستمرُّ على ما اختاره أبوسعيد البرْدَعيّ(١) فإنّ عنده تقليدَ الصّحابي واحبُ مطلقاً فيما يُدرك بالقياسِ (أو لايُدرك) (٢)، وعلى قوْلِ أبي الحسن الكرخيّ(٢) إنما يُقدّم قول الصّحابي على القياسِ (فيما لايُدرك بالقياس، فأمّا فيما يُدرك بالقياس كان القياس) (١) مقدّماً ، ولا يجبُ تقليده .

فكان معنى قوله: { على الترتيب في الحجج } أي على حسب اختلاف العلماء في ترتيب الحجج بعد السُّنتين ، فإنّ لعلمائنا \_ رحمهم الله \_ ليس فيه مذهبٌ ثابتٌ (٥) في تقديم أقوال الصّحابة على القياس \_ على ما يأتيك بيانه \_ (١) وعلى حسب اتفاقهم على الترتيب إلى السُّنتين (٧) .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن الحسين ، أبوسعيد البَرْدَعيّ ، نسبةً إلى برْدَعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان ، أحدُ الفقهاء الكبــــار ، وأحد المتقدّمين من شيوخ الحنفية ، ومن كبار متكلّمي المعتزلة ، قدم بغداد حاجاً فسكن بها ، تفقّه على أبي علي الدقّاق وعلي بن موسى بن نصر ، وتفقّه عليه أبو الحسن الكرحيّ ، وأبو طاهر الدبّاس ، وأبو عمرو الطّبري ، حرج إلى الحجّ عام ٣١٧هـ فقُتل مع من قُتل مسن الحاجّ في وقعة القرامطة بمكّة المكرّمة .

أنظــــــر ترجمته في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ، للصيمري ، ص ١٦٠-١٦٠ ، تـــاريخ بغـــداد ، والطــــــر ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ، للصيمري ، ص ١٦٠-١٦٣٨ــ ٢٨٣٦(٢٨٣٦) ، العبر ، للذهبي ، ٤٧٥-٤٧٤/١ ، الوافي بالوفيات ، ٢٨٣٦ـــ٣٣٤(٢٨٣) . الجواهر المضيئة ، ١٨٥/١-١٦٦(١٠٣) ، الطبقات السنيّة ، ١٨٤/٣-٣٩٥(١٨٥) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج)

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٨٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .

<sup>(°)</sup> العبارةُ وردَت هكذا في جميع النّسخ ، والأوْلى أنْ يقول : فإنّ علماءنا ـ رحمهم الله ـ ليـس لهـم فيه مذهبٌ ثابتٌ .

<sup>(</sup>٦) في باب تقليد الصّحابيّ إنْ شاء الله تعالى ص ( ١٠٦٢ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٧) أي على قول أبي سعيد البردعيّ ـ رحمه الله ـ كتابٌ ثمّ بعده سنّة ثمّ أقوال الصحابة ثمّ القياس ، وعلى قــــوْل أبي الحسن الكرخيّ ـ رحمه الله ـ بعد التعارض بين سُنتين أقوال الصحابة فيما لا يُدرك بالقياس ، أو القياسُ . كــذا ذكره الإمام حميد الدّين الضّرير ـ رحمه الله ـ في الفوائد ( ١٥٥ ـ ب )

قوله : { لا تتعارض في أنفسها وضعاً ولا تتناقض } الفرقُ بين المعارضة والمناقضة(١) :

أَنَّ المعارضة: منْعُ الحكمِ دون الدَّليل(٢) ، كما تِقول: ما ذكرْتَ وإنْ دلّ على ثبوتِ الحكم هنا لكنّ عندي دليلٌ ينفي ذلك الحكم .

والمناقضة: إبطالُ الدّليلِ بإيراد النّقْض، فلما لم يثبت الدّليلُ لم يثبت الحكم بناءً عليه، فكان الإبطالُ في المناقضة أكثر.

فعلى هذا كان ينبغي أن يقدّم ذكر عدم التّناقض على عدم التعارض ؟ لأنّ في مثل هذا الموضع يُذكر الأعلى ثمّ الأدنى (٣) ، كما تقول : فلانٌ رجلٌ صالحٌ لا يشربُ الخمرَ ولا يجلسُ مع شَرَبة الخمر ، ولكنّ الكلام في المعارضة مقصودٌ ، إذْ هو في فصلِها ، فقدّم ذِكر عدم التعارض لذلك .

قوله : { يجب تقرير الأصول كما [171/أ] في سؤر الحمار } قلت : لشيخي الإمام الزّاهدُ ، المُتْقنُ المحقّق ، الماهرُ المرفق (، المدقّق ، درّاكُ شوارد الدّلالات الشرعيّة ، ولاّج مضايق العويصات الفقهيّة ، مولانا فخر الدّين محمّد بن عمّد بن إلياس المامرغيّ (، - تغمّده الله بالرّحمةِ والرّضوان - : { لو

 <sup>(</sup>١) أنظر في هذا : كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٢/٨٨ ، الكليات ، للكفوي ، ٤/٥٦٧
 ٩١/٢ ، التوقيف ، للمناوي ، ص ٢٠٩ ، دستور العلماء ، ٢٩٣/٣ ، ٣٣٨\_٣٣٧ .

وسيأتي شرحه لهما أيضاً ص ( ١٢٢١ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في (ج): منعُ الحكم على الدليل.

<sup>(</sup>٣) في (ج) : يُذكر الأعلى دون الأدنى .

<sup>(</sup>١) وردت في جميع النَّسخ هكذا : المدقق ، من غير نقط .

<sup>(°)</sup> سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٣٥) .

كان (١) في سؤر الحمار تقريرُ الأصول لوجب أن نقول: طاهرٌ ومطهِّر ؟ لأنّ الماء في أصْلِه كان متصفاً بهاتين الصفتين [٩/٤] فقد تغيّر في سؤر الحمار عن كونه مطهّراً ، فلا يكون عملاً فيه بتقرير الأصول ، قال صَلَّى المرادُ من تقريرِ الأصول إبقاء كلّ واحدٍ من الطّرفين \_ أعيني طرف المحدِثِ تقريرِ الأصول إبقاء كلّ واحدٍ من الطّرفين \_ أعيني طرف المحدِث مطهّراً لقلنا بحصول الطهارة للمحدِث ، لأنّ استعمال المطهّر في محلً قابلٍ للتطهير يُشِتُ الطهّارة لامحالة ، فحينه الغينا طرف المحدِث في حقّ تقريرِ أصْلِه كما كان ، فلذلك قلن إلى المناء على المحدِث المناء كما كان ، وهو صفة أصلية (له) (٢) ، والتطهيرُ صفة عارضة ؛ لوجود الطّهارة بلا تطهير ، بخلاف العكس ، وبقاء المحدِث على حَدَثِه كما كان تقريراً لأصولِ الطّرفين ، وعملاً ( بالدّليلين ) (٢) ، بقدر الإمكان [٢٠٠] } () .

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (ج): أَنْ لُو كَانَ ، بزيادة (أَنْ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(؛)</sup> سبق التعريف بكتاب فخر الدِّين المايمرغي \_ رحمـه الله \_ في القسـم الدَّراسـي ص ( ١٢٠ ) و لم أقِف عليه .

قوله : { لما تعارضت الدلائل } فإنّه تعارضت الأقوالُ في سؤرِه ، والأحبارُ في لحمِه .

أما الأقوال: فإنّ ابن عباسٍ ضَيْطَنِهُ كَانَ يَقُول: { الحمارُ يَعْتَلَفُ القَتَّرَنَ وَالنَّبِنُ وَسؤره طاهر } (٢) ، وابن عمر (٣) ـ رضي الله عنهما ـ كَانَ يَقُول: { إنّه رِجْس } (٢) ، فتعارضَ قولُه مع قولِ ابن عباس .

<sup>(</sup>١) القَتّ هو : الفسفسة اليابسة ، أو الفصفصة اليابسة ، وقيـــل : القتّ لايكون إلا رطباً ، وقيل : هو حبٌّ برّيٌّ لا يُنبته الآدمي فإذا كان عام قحطٍ وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبنٍ وتمرٍ ونحـوه ، دقّوه وطبخوه واحتزؤا به على ما فيه من الخشونة .

أنظر: تهذيب اللغة ، ٢٧٢/٨ ، المصباح المنير ، ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) لم أستطع الوقوف على هذا الأثر عن ابن عباس \_ \_ رضي الله عنهما \_ .

ولكن مما يستدل به على طهارة سؤر الحمار ما يذكره أكثر العلماء من حديث حابر بن عبدالله ولكن مما يستدل به على طهارة سؤر الحمار ما يذكره أكثر العلماء من حديث حابر بن عبدالله ولله عنه على الله انتوضأ بما أفضلت الحُمر ؟ قال : ﴿ وبما أفضلت السّباع ﴾ أخوجـــه الشافعي في كتابه "الأم" ١/٥ ، والدارقطني في "سننه" ١/٢٦ وقال : { فيه ابسن أبي يحيى ، وهو ضعيف } ، وأخوجه البيهقي في "سننه الكبرى" ، ٢٤٩/١ وقال : تابعه ابن أبي حبيبة ، ١/٢٥٠ ، ولكنّ الدارقطني قد ذكر أنه ضعيف أيضاً .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص ( ٧٨٠) من هذا الكتاب .

<sup>(؛)</sup> أخرج ابن أبي شيبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار ، مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الطهارات ، باب في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه ، ٢٩/١ ، وابن المنار قي وعبدالرزّاق في "مصنفه" كتاب الطهارة ، باب سؤر الدواب ، ١/٥٠١ (٣٧٣) ، وابن المنار في "الأوسط" ، ١/٥٠١ (٣٧٣) ، والبيهقي في "المعرفة" ، ٧٠/٢ .

وكذلك الأخبار تعارضت في أكْلِ لحْمِه : رُوي أنّ النبيّ عَلَيْ الله عَن أكْلِ لحوم الحُمْرِ الأهليّة يوم حيبر(١) ، ورُوي (عن )(١) غالب بن أبحر(٣) المُعَلَيّة على من مالي إلاّ حميرات ، فقال عَلَيْنَا : ﴿ كُلْ من سمين مالك ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) رُوي ذلك عن عددٍ من الصحــــابة ﴿ الله على بن أبي طالب وابن عمر وحابر والبراء وعبدا لله ابن أبي أوفى وأبو ثعلبة وأنس بن مالك وغيرهم .

أنظر: صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد ، باب لحوم الحمر الإنسيّة ، ٢١٠٣-٢١٠٣ ( ٢١٠٣-٢١٠٣) ، صحيح مسلم ، كتاب الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيّة ، (٢٠٠٥-١٥٢٠) ، صحيح مسلم ، كتاب الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيّة ،

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) هو غالب بن أبجر المزني ، كوفيٌّ له صحبة ، وقيل : هو غالب بـن ديخ ، وقيل : ديخٌ حـدّه ، وقيل : بل هو غيره .

أنظ ـــر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٢/٨٤ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٩٨/٧ (٣٦٦) ، الجرح والتعديل ، ٤/٢٥٣ (٢٦٣) ، الاستيعاب ، ٢/٥٦ (٢٠٥٦) ، أســـد الغابــة ، ٤/٥٣ (٢١٦٣) ، الإصابة ، ٥/٨٦ (٦٨٩٦) .

<sup>(\*)</sup> أخوج ه أبو داود عن عبد الله بن أبي زياد حدّثنا عبيدا لله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبدالرحمن عن غالب بن أبجر ، قـــال أبو داود : { روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن أناسٍ من مزينـة أنّ سيّد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي عليه أو وواه مســعر فقال : عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر ، أحدهما عبدا لله بن عمرو بن عويم } . سنن أبي داود ، كتاب الأطعمة ، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ، ١٦٣/٤ (٣٨٠٩) .

ومن طريق شعبة عن عبيد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" وقال : { عن أناسٍ من مزينة } ٢٦٧-٢٦٨) ، وابن سعد في "الطبقات" ، ٤٨/٦ ، والطبراني في "الكبير" ، ٢٦٥/١٨ / ٢٦٠-٢٦٧) ، والبيهقي في "سننه الكبرى" ، ٣٣٠٢/٩ ، وقال : { حديثٌ مختلفٌ في إسناده } .

ومن طريق مسعر أخرجه عبدالرزّاق والطبراني والبيهقي ، أنظر : مصنف عبد الرزاق ، 2000 < 0.000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000 < 0.0000

وكذلك اعتبارُ سؤرِه بعَرَقِه يدلّ على طهارته ، واعتبارُه بلبَنِه يدلّ على على غاسته .

ولأن أصْلَ البَلْوَى الذي أشارَ إليه رسولُ الله عِلَى الهرّةِ موجودٌ في الحِمَارِ لأنّه يخالطُ النّاس ، ولكنه دون ما في الهرّةِ فإنّه لايد حل في المضايق ، فلو جود أصْلِ البَلْوَى لا نقولُ بنجاسته ، ولكنّ البَلْوَى فيه متقاعدةً عن البَلْوَى فيه الهرّة فلا نقول لذلك بطهارته ، فبقي مشكوكاً فيه ، وأدلّةُ الشّرع أمارات يجوز أنْ تتعارضَ ظاهراً ، والحكمُ فيها الوقف (١) . كذا في "المبسوط" (١) .

ثمّ بعد تع ارضِ الأدلّة لم يكن العملُ بأحدِ النصّين دون الآخر ؟ لتساقطهما بالتّعارض ، ولا وجْه إلى العملِ بالقياس ؛ لأنّ القياس لتعْديية الحكمِ لا للاثباتِ ابتداءً من غير تعديةٍ ، ولابدّ له من منصوصٍ عليه ، وإنّه معدومٌ ههنا ؟ لتساقطه بالتعارض ، فلم يمكن المصيرُ إلى القياس لذلك(٢) .

<sup>=</sup> قال المنفري: { احتلف في إسناده اختلافاً كثيراً } وقال ابن حجر: { مداره على عبيد أبي الحسن } . أنظر: مختصر سنن أبي داود ، للمنفري ، ٥/٠٣، الإصابة ، لابن حجر، ٥/٠٣٠ نصب الراية ، للزيلعي ، ١٩٧/٤ .

<sup>(</sup>١) فكان سؤر الحمار وكذلك البغل مشكوكاً في طهارته ونجاسته ، فيتوضاً به إنْ لم يجد غيره ويتيمّم وكان القياسُ أنّ عرق الحمار كسؤره ، ولكن ترك لضرورة ركوبه ، فقد كان النبيّ على المحرورة فيه ظاهرة الحُمر من غير سُرُج ، والحرّ حرُّ الحجاز فلا بدّ من أن يعرق الحمار ، فكان معنى الضرورة فيه ظاهرة أنظر : الأسرار ، للدبّوسي ( ١٧ \_ أ \_ ب ) ، المبسوط ، للسرحسي ، ٩/١ ، مختلف الرّواية ، للأسمن ين من ١٨٥ ، الهداية وشروحها ، ١١٧/١-١١٧ ، تبيين الحقائق ، للزيلعي ، ٣٤/١ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) للسرخسي ، ١/٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : المختلف بين الأصحاب ، لأبي اللّيث السّمرقندي ( ٨ ـ ب ) .

فإنْ قلت : هذا واردٌ في كلّ متعارضين من السنّة ، فحينئذٍ يبطلُ قوله { وحكم المعارضة بين سنتين المصير إلى القياس } فإنّهما ( لما )(١) تعارضتا تساقطتا ، وانعدم حُكمُهما ، فلا يمكن القياسُ على المعدوم بعد ذلك !

قلت: ليس المرادُ منْ قولِه: { المصير إلى القياس } القياسُ على حُكمِ أحدِ هذين النصين ، فإنّ ذلك انعدمَ بالتّعارضِ فلم يبثقَ حُكماً ، بلْ المرادُ به حكمٌ آخرَ منْ جنسِه اتفقوا على ذلك الحكم .

وَمُثِــــالُ ذلك : فيما احتجّ به الشافعيّ ـ رحمه الله ـ في جوازِ صلاةِ الوتْر بالرّكعة الواحدة :

[ أ ] بما رُوي عن النبيّ عِلَيْنَا أَنّه قال : ﴿ صلاةُ اللّيلِ مثنى مثنى فإذا حشيتَ الصّبحَ فأوتر بركعة ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب الوتر ، باب ما جاء في الوتر ، ٩٤٦)٣٣٧/١) ، ومسلم في "صحيحه" في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل مثنى مثنى ، ١٦/١٥(٧٤٩) .

[ ب ] وكذا ( رُوي )(١) عن أبي أيوبٍ الأنصاري(٢) فَيُؤَيِّنُهُ عن النبيُّ عَلَى النبيُّ عَلَى النبيُّ عَلَى النبيُّ عَلَى اللهُ الله

(٣) أخوجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب كم الوتر ؟ ٢٢٢/٢(٢٤٢١) ، والنسائي في كتاب قيام اللّيل ، باب ذكر الاختلاف على الزّهري في حديث أبي أيسوب في الوتر ، ٢٣٨/٣ (١١٩٠) ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصّلاة ، باب ما حاء في الوتر ، ٢٧٦/١ (١١٩٠) ، وأحمد في "مسنده" ، ٥/٨١٤ ، والدارقطني في كتاب إقامة الصّلاة ، باب الوتر بخمس أو ثلاث أو واحدة ، ٢٢/٢ - ٢٣ ، والطبراني في "الكبير" ، ٤/٥٧ (٢٩٦٢) ، وابن المندر في "الأوسط" ، ٥/١٨ (٢٦٥٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ، ٢٩١/١ ، والحاكم في "مستدركه" ، ٥/١٨ (٢٩٥٤) ، وقال : { صحيح على شرط الشيخين و لم يخرّجاه } وتابعه الذهبي ، والبيه قي في "سنه الكبرى" ، ٢٧/٣ ، وقال : { رفعه جماعة ، ووقفه آخرون عن الزّهري } .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) و ( ج ) و ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجّار ، أبو أيوب الأنصاري ، من السّابقين شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها ، وعليه نزل رسول الله على حين هاجر إلى المدينة ، وآخى بينه وبين مصعب بن الزبير ، وشهد الفتوح ، وداوم الغزو ، واستخلفه علي على المدينة ، ثمّ لحِق به وشهد معه قتال الخوارج ، مات في غزوه بلاد الرّوم زمن معاوية سنة ٥٢ هـ في القسطنطينية .

ولنـــا: [ أ ] ما رَوى محمد بن كعب القُرظيّ (١) هُوَيَّ بَهُ : { أَنَّ النّبِيّ عُلِيْكُ نَهَى عن البُتَيراء } (١) ، والبُتيراءُ أَنْ يوتِر الرّحلُ بركعة ، هكذا رُوي مفسّراً عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ (٢) .

أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد، في الجزء المتمّم، ص ١٣٤ـ١٣٧ (٤٠)، التاريخ الكبير، للبخاري، ١٦/١ ــ ٢١٦/١ (٢٧٥)، حلية الأولياء، ٢١٢/٣ ــ ٢١٦/١ ــ ٢١٦/١ ــ ٢١٦/١ محلية الأولياء، ٣/١٠ ــ ٢١٦/١ (٢٣٨)، الجرح والتعديل، البخاري، سير أعلام النبـــلاء، ٥/٥٠ ــ ، تهذيب التهذيب، ٢٠/٩ ــ ٢١٤ (٢٨٩). (٢٠) ذكر هذا الخبر أيضاً الأسمندي في "مختلف الرّواية" ص ٤٠٠، ولم أستطع الوقوف على من

خرّجه عن محمد بن كعب القُرظي ، وإنما ذكر الزيلعي أنه من رواية أبي سعيد الخدري ظُلِّجُهُ أنّ النبيّ عرّجه عن محمد بن كعب القُرظي ، وإنما ذكر الزيلعي أنه من رواية أبي سعيد الجدري ظُلِّجُهُ أنّ النبيّ والمحمد" ، وذكر عن ابن القطّ ان أنه قال : حديثٌ شاذ . أنظر : نصب الراية ، للزيلعي ، ٢٠/٢ .

وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه "التحقيق" وقال : { رووا أنّ رسول الله عَلَيْنُ نهى عن البُتيراء } ٤٥٧/١ .

(٣) هذا التفسيسيرُ المرويّ عن أمّ المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ والذي ذكره السّغناقي صاحب الكتاب لم أستطع الوقوف عليه ، ولكن ذُكر هذا التفسير عن راوي الحديث أبي سعيد رضي المثن مرّ في الهامش السّابق في تخريج هذا الأثر .

وما وقفتُ عليه من تفسير أمّ المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ للبتيراء ، أنّ البتيراء هي الوترُ بثلاث فقد أخوج الإمام الطحاوي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: كان الوترُ سبعاً وخمساً والثلاثُ بتيراء ، شرح معاني الآثار ، ٢٨٩/١ ، وكذا أخوجه ابن المنذر في "الأوسط" ، ٥/١٨٣ (٢٦٥٨) وذكره عبدالوزّاق عن ابن عباسِ ـ رضي الله عنهما ـ في "المصنف" ٢٣٢ (٤٦٤٨) . = = =

## [ ب ] وكذلك قوله ﷺ : ﴿ مَنْ لَمْ يُوتِر بثلاثٍ فليس منَّا ﴾(١) .

فلما تعارضت الأخبارُ جئنا إلى القياس ، فما وجدنا من جنْسِ الصّلاةِ لا في الفَرائضِ ولا في النّوافلِ أنْ تكون البُتيراءُ صلاةً ، فأخذنا بالقياس ، وحعلنا الرّواية التي جاءت بالثّلاث تفسير ذلك القياس ، ومثلُ هذا كثيرٌ في "شرح الآثار"(٢) ، بل عامّة مسائل(٣) الخلافِ على هذا الأصل ، وذكر في

= وهناك تفسير آخر للبتيراء مروي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وهو ما أخوجه البيهقي في "المعرفة" أنّ ابن عمر سئل عن البتيراء فقال : { أن يصلّي بركوع ناقص وسجود ناقص } البيهقي في "المعرفة" أنّ ابن عمر سئل عن البتيراء فقال : { أن يصلّي بركوع ناقص وسجود ناقص } ٤/٧٥ـ٨٥(٤٥٤)) ، وعارضه الزيلعي بما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الوتر فأمره أن يفصل ، فقال الرجل : إني لأخاف أن يقول الناس هي البتيراء ، ٢٧٩/١ ابن عمر على الرجل ذلك } نصب الراية ، ٢٠/٢ ، وانظر أيضاً : التحقيق ، لابن الجوزي ، ٢/٧١ .

أنظر تفسير البتيراء في : المجموع المغيث ، لأبي عيسى الأصفهاني ، ١٢٦/١ ، النهاية ، لابن الأثـير ، ٩٣/١ .

(١) لم أستطع الوقوف عليه بهذا اللفظ ، وإنما رُوي عن عبيد الله بن بريدة عن أبيه ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : سمعتُ رسول اللهِ عَلَيْهُ يقول : ﴿ الوترُ حقٌ فمن لم يوتِر فليس منّا ﴾ .

أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ، ٥٧/٥ ، وأبو داود في كتاب الصّلاة ، باب فيمن لم يوتر اخرجه الإمام أحمد في كتاب الوتر ، باب الوتر حقّ ، ٢٠٥/١ ، قال الذهبي: { صحيح} وذكر الزيلعي أنّ الإمام أحمد أخرجه عن أبي هريرة على أيضاً ، وقال : { هو منقطع } نصب الرايـة ١١٣/٢ .

(٢) قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار": { ثمّ أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النّظر ، فوجدنا الوتر لايخلو من أحد وجهين: إما أن يكون فرضاً أو سنّة ، فإن كان فرضاً فإنا لم نرّ شيئاً من الفرائضِ إلاّ على ثلاثة أوجه فمنه ما هو ركعتان ، ومنه ماهو أربع ، ومنه ماهو ثلاث ، وكلّ قد أجمع أنّ الوتر لايكون اثنتين ولا أربعاً ، فثبت بذلك أنه ثلاث } ٢٩٢/١ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) و ( د ) : بل بُني عامّة مسائل .....

"الأسرار": { فإنما أشكل علينا سؤر الجمار لأنّا نعتبرُ السُّؤرَ باللّحم، وكلُّ حيوان حرُمَ أكْلُ لحْمِه لا لاحترامه كان سؤره نجساً، ولحْمُ الجِمَارِ مشكلٌ حُرمته ؛ لاختلاف الأخبار }(١). وقال شيخ الإسلام المعروف بخواهرزادة (٢) وقال شيخ الإسلام المعروف بخواهرزادة (٢) وهذا لايقوى ؛ لأنّ لحْمَه حرامٌ بلا إشكال ، لأنّه اجتمع (٢) الحرِّم مع المبيح ، فغلب المحرِّم على المبيح ، كما إذا أخبر عدلٌ أنّ هذا اللّحمَ ذبحَه بحوسيّ ، وأخبر آخر أنّه ذبحَه مسلم ، فإنّه لايحلُّ أكلُه ، وإذا حرُم لحْمُه بلا إشكال ، يكون لُعابُه نجساً بلا إشكال ، ووقع في الماء ما هو نجسسس بلا إشكال ، يجبُ أنْ يتنجّس الماء كما لو وقع فيه نجاسة أخرى (١) ، لكنّ الصّحيح فيه أنْ يقال : إنما لم يوجب نجاسة الماء ؛ لما فيه من الضرورة والبَلْوَى لأنّ الحِمَارَ يربطُ في الدّورِ والأفنية فيشربُ من [٢٢١/أ] الأواني كالهرة ، وللضرورة أثرٌ في إسقاط النجّاسة ، إلاّ أنّ الضّرورة والبَلْوَى دون الضّرورة في وللضّرورة ألله في إسقاط النجّاسة ، إلاّ أنّ الضّرورة والبَلْوَى دون الضّرورة في

<sup>(</sup>١) الأسرار ، لأبي زيد الدَّبوسي (١٦ ـ ب) .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص (٤٨) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : لأنه لو احتمع .

<sup>(؛)</sup> وذكر الشيخ عبد العزيز البخاري وجهاً آخر في عدم معارضة خبرِ غالب بن أبجر ضَّطَيَّة مع الخبر المحرِّم فقــــال : { كيف والدليل الموجب للحلِّ \_ وهو حديثُ غالب \_ مأوّلٌ ، فإنه السَّلَيُّكِلاً قال له للحرِّم فقـــال : { كيف والدليل الموجب للحلِّ \_ وهو حديثُ غالب \_ مأوّلٌ ، فإنه السَّلَيُّلاً قال له للخرِّ من سمين مالك ﴾ وذلك محمولٌ على أكلِ الثّمن على ما عُرف ، أو على حال الضرورة على ما روي في بعض الروايات أنه قيل للنيي عَلَيْلاً : أنه قد أصابتنا سنةٌ وإنّ سمين مالنا في الحُمر فقـــال : ﴿ كُلُوا من سمين مالكم ﴾ ، وإذا كان كذلك لم يتحقّق شرْطُ التّعارض ، وهو المساواةُ في الحجّتين ، أو اتّحاد المحلّ } كشف الأسرار ، ٨٦/٣ .

أمّا ابن أمير حاج صاحب كتاب "التقرير والتحبير" فقد أورَد وجهاً آخر في عدم تحقّق شرط المعارضة فقال: { كيف لا ! وحديث التحريم صحيح الإسلام والمتن لا اضطراب فيه ، وحديث الإباحة مضطربُ الإسنادِ ذكره البيهقي ثمّ النّووي ثمّ النّي ثمّ الذهبي ، فلم يوجد ركن المعارضة } التقرير والتحبير ، ٢/٣٠ .

الهرة ، فتحققت الضرورة منْ وجْهٍ دون وجْه ، ولو تحققت منْ كلِّ وجْهٍ لكان منْ كلِّ وجْهٍ لكان سؤره نجساً كالكلب ، ولو تحققت منْ كلِّ وجْهٍ لكان الماء طاهراً ومطهّراً كسُؤر الهرة ، فلما استوى الوجهان من غير ترجيح تساقطا ، فوجب المصير إلى ما كان ثابتاً ، وقد كان الثابت شيئين : الطّهارة في جانب الماء ، والنّجاسة في جانب اللّعاب ، وليس أحدهما بأوْلى من الآخر في جانب الماء ، والنّجاسة ما كان نجساً ، ولا ينجُسُ [٧٤ ١/ب] ما كان فيقي مُشكلاً (١) ، فلا يطهر ما كان نجساً ، ولا ينجُسُ [٧٤ ١/ب] ما كان طاهراً } (٢٠) .

<sup>(</sup>١) وهذا التعليلُ الذي ذكره شيخ الإسلام خواهر زادة في كون التعارض حاصلاً بين حرمةِ لحم الحمار المقتضي نجاسة سؤره ، والضرورةِ المقتضيةِ طهارته ـ لا كونه حاصلاً بين تعارض الأخبارِ في حلّ لحمه وحرمته ـ هو ما رجّحه الإمام الكمال ابن الهمام ـ رحمه الله ـ ، ولكنّ الشيخ الأنصاري صاحب كتاب "فواتح الرحموت" أورَد عليه سؤلان :

الثاني : المعتبرُ في الضرورة هي الضرورة الشديدة \_ كما هو الحــال في الهـرّة \_ وعليــــه فـالضرورة الخاصلةُ من اختلاطِ الحمارِ بالآدمي ليست معتبرة ، قـــــــال : { والأوْلى أن يقال : عارضه حديثُ الرّكوبِ على الحمار ولا يخلو من المخالطةِ بالعرق } .

أنظر : التقرير والتحبير شرح التحرير ، ١٢/٢ ، فواتح الرحموت ، ١٩٢/٢ .

أما الإمام أبو طاهر الدبّاس ـ رحمه الله ـ فقد كان ينكر هذا ويقول : لا يجوز أن يكون شئ من حكم الشّرع مشكوكاً فيه ، ولكن يحتاطُ فيه ، فلا يجوز أن يتوضأ به حالة الاختيار ، وإذا لم يجد غيره يجمعُ بينه وبين التيمّم احتياطاً ، وبأيّهما بـدأ أحزأه ، ذكره الإمام شمس الأئمة السرحسي في "مبسوطه" ، ٤٩/١ . ٥٠-٤ .

<sup>(</sup>٢) انتهى كلام شيخ الإسلام حواهر زادة ـ رحمـه الله ـ من "مبسوطه" وقـد سبق التعريف بهـذا الكتاب في القسم الدّراسي ص ( ١٢١ ) .

ولكن ذكر هذا النّقل عنه الشيخ عبدالعزيز البخاري في "كشف الأسرار" ٨٦/٣ ، والبـابرتي في "العناية" نقلاً عن السّغناقي في "النّهاية شرح الهداية" أنظر العناية ، ١١٥/١ .

على مثالِ ما قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ في خنثى مشكل : إنّه متى لم يوجد ما يترجّحُ فيه جهة الذّكورة والأنوثة يجبُ تقريرُ الأصول ، والزّائدُ على نصيبِ البنْتِ لم يكن ثابتاً ، فلا يثبتُ عند التّعارض بالشكّ(١) .

ومثل هذا كثيرٌ خصوصاً على أصل أبي حنيفة ضيطة كما في خُروج وقْتِ الظّهرِ وبقائه ، وكوْن دار الإسلام دار حربٍ وبقائها على ما كانت دار الإسلام ، وكوْن العصير خمراً وبقائه على ما كان ، وتبدّل السّكنى في قوله : لا أسكنُ هذه الدّار [٩٠١/ج] وبقائها على ما كانت ، وكذلك قالوا جميعاً في المفقود : إنّه لا يَرِثُه أحدٌ ولا يَرِثُ هو أحداً ؛ لأنّ مالَه لم يكنْ لغيره ، ومالَ غيره لم يكنْ لَهُ ، فبقي كلُّ واحدٍ منهما على ما كان ، ولا يثبتُ أمرٌ حادثٌ بالشكّر، .

<sup>(</sup>١) حيث قال أبوحنيفة \_ رحمه الله \_ في الخنثى المشكل : إنه أنثى في الميراث إلا أن يتبيّن غير ذلك ؛ لأنّ ميراث الأنثى متيقّنٌ به ، وفيما زاد عليه شك ، فأثبت المتيقّن قصراً عليه ، لأنّ المال لا يجب بالشك ، بينهما يرى أبويوسف ومحمد \_ رحمهما الله \_ أنّ للخنثى المشكل نصف ميراث ذكرٍ ونصف ميراث أنثى ، على خلاف بينهما في سهام المسألة .

أنظ ــــر: التقويم ( ١١٩ ـ ب ) ، المبسوط ، للسرحسي ، ٣/٢٩ـ٣٣ ، الهدايـة مع شروحها ، ١١٥/٥ ، الفوائد ، لحميد الدين الضّريـر ( ١٥٨ ـ أ ) ، الاختيـار ، للموصلي ، ٥/٥١٠ ، تبيين الحقائق ، ٢/٢٦-٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) يقول شمس الأئمة السرحسي - رحمه الله - : { الأصلُ فيه أنّ الفقودَ يجعلُ حياً في ماله ، ميْساً في مال غيره ، حتى لا يورث عنه ماله ، ولا يقسم بين ورثته ما لم يعلم موته ، ولا يُعطى له ميراثُ أحديد من قرابته إذا مات قبل أن يتبيّن حاله ، ولكن يوقف نصيب المفقود كما يوقف نصيب الحمل ؛ لأنّ حياته كانت معلومة ، وما عُلم ثبوته فالأصلُ بقـــاؤه } المبسوط ، ٥٤/٣٠ .

قال الإمام حميد الدين الضّرير : { وهو معنى قول المشائخ " المُقَودُ حيٌّ في مالِ نفسه ، ميتٌ في مالِ غيره" } الفوائد ( ١٥٨ ـ أ ) .

أنظر أيضاً: الهداية مع شروحها ، ١٤٩/٦ ، الاختيار ، للموصلي ، ٥/١١٤ .

# [ تعارُض الأقيسَة ]

[ وأمّا إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال ، بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه ؛ لأن القياس حجة يعمل بها أصاب المجتهد الحق أو أخطأ ، فكان العمل بأحدهما \_ وهو حجة \_ اطمأن قلبه إليها بنور الفراسة أولى من العمل بالحال ] .

قوله : {لم يسقطا بالتعارض} والفرقُ بينه وبين سائرِ الحُجج في هذا : [ أُولاً ] :

أنّ التّعارضَ غير متحقّق بين القياسيْنِ على الحقيقة ، على ما ذكرنا من كلمات الشّيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي (١) - رحمه الله - (٢) ؛ لأنّ (٢) من شر طر التّعارض أن يكون كلّ واحد (من) (١) المتعارضين موجباً للحكم على وجه يجوزُ أن يكون المتأخّرُ ناسخاً لما تقدّمَ إذا عُلم التاريخُ بينهما ، والنسخُ لايجري فيما لايوجبُ العلم ، فلمّا لم يوجب القياسُ العلم ولا يصح فيه التقدّمُ والتأخّرُ ، لم يصلح أن يكون ناسخاً ، فلم يتحقّق لذلك حقيقةُ التّعارض بين القياسيْن ؛ لفقد شرطها ، فلم يتحقّق التساقطُ لذلك ؛ لأنّ التساقط بين الحجتين مبنيٌ على التعارض ، فلمّا لم يوجد الأصلُ لم يوجد الفرعُ المبنيّ على ذلك الأصْل ، بخلاف سائر الحُجج من الكتابِ والسنة ، وهذا لأنّ القياسَ ذلك الأصْل ، بخلاف سائر الحُجج من الكتابِ والسنة ، وهذا لأنّ القياسَ ذلك الأصْل ، بخلاف سائر الحُجج من الكتابِ والسنة ، وهذا لأنّ القياسَ

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>٢) ص ( ٩٣٠ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) و (د): أنّ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١) .

وُضع في الشّرع ليُعملَ به لا ليُعتقد [٦/٩٦] لأنّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ في حقّ العمل ، وإنْ كان أحدهما مخطئاً فيما يرجعُ إلى الاعتقاد .

### [ ٹانیاً ] :

ولأنّا متى أسقط اعتبار النصّين بحكم المعارضة أمكن العمل بها وراءه [م] النه في ما وراءه [م] النه حجة شرعية أمكن العمل بها وهي القياس وأمّا إذا أسقط القياسين بالتّعارض ففيما وراءهما استصحاب الحال وذلك عبارةٌ عن عدّم الدّليل والعدم لا يكون دليلاً شرعياً ، فحينئذ يتعذّر العمل بحجة شرعية ، فكان له أنْ يعمل بأحدهما ، على مثال ما قال علماؤنا فيمن كان عنده إناء آن أحدهما نجس والآخر طاهر ، وقد اشتبه عليه ، فإنه لا يتحرَّى للتّوضئ ؛ لانعدامهما حكماً بتعارض الاشتباه ، ولكنة يتيمّم المناتة النعين انعدما بالتعارض فيعمل بما بعدهما من الحجة وكذلك ههنا يعمل بالتيمّم ؛ لأنّ الرّاب خلف عن الماء في حق استباحة الصّلاة ، فلو لو يمكن (٢) العمل بالماء أمكن العمل بما هو خلف عنه القياسين النو ما لو احتاج إلى شُرب الماء فإنه يتحرّى وفكان بمنزلة تعارض القياسين النون الرّاب لايصلح خلفاً للماء في حقّ الشّرب ، فاضطّر إلى ترجيح أحدهما بالتحرّي ، وكذلك يتيمّمُ من حضرته حنازةٌ وهو غيرُ الوليّ نخاف أن المناف أنْ المنتغل بالوضوء تفوتُه صلاة الجنازة ؛ لأنها لاتقضَى ، وكذلك في فخاف أن النتخل بالوضوء تفوتُه صلاة الجنازة ؛ لأنها لاتقضَى ، وكذلك في فخاف أن ها عداد ألها المناف المنا

<sup>(</sup>١) في جميع النَّسخ: وراءها ، والصَّوابُ ما أثبتُّه بالتثنية .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : فلو لم يكن .

### [ ٹالٹاً ] :

ولأن كل واحد منهما حجة يعمل بها أصاب المجتهد أو أخطأ ، والمحتهد معذور في ذلك ، فكان له أن يختار أيهما شاء بشهادة قلبه ؛ لأن لقلب المؤمن نوراً يهتدي به إلى الباطن الذي لا دليل فيه ، على ما قال والقل القلب المؤمن فوراً يهتدي به إلى الباطن الذي لا دليل فيه ، على ما قال على القلب القوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله تعالى الله تعالى بعلم وبصيرة يخصه الله تعالى به .

أما حديثُ أبي أمامة على فقد أخوجه الطبراني في "الكبير" ، ١٦١/٨ (٧٤٩٧) ، قال الهيثمي : { إسناده حسن } مجمع الزوائد ، ٢٦٨/١ ، وأخوجه ابن عديٌ في "الكامل" ، ١٥٢٣/٤ الهيثمي : { إسناده حسن } مجمع الزوائد ، ٢٦٨/١ ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ، ٩٩/٥ ، والشهاب القُضاعي في "مسنده" ، ٣٨٨-٣٨٨ (٦٦٣) .

وحديثُ أبي سعيد ره المخاري في "تاريخه الكبير" في ترجمة مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد ، ١٩١٧(٢١٥) ، والترمذي في "سننه" ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الحجر ، ٥/٢٧(٢١٧) وقال : { حديثٌ غريبٌ إنما نعرفه من هذا الوجه ، وقد رُوي عن بعض أهل العلم } وابن جريو في تفسيره ، ١٩١/٤ ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٩١/٧ ، ومدارُه على عطية العوفي وهو ضعيف ، وقال المناوي : { فيه المصعب بن سلام ضعيف } ١٤٤/١ ، وأورده ابن الحسوزي في "الموضوعات" ١٤٥٠ه ، والسخاوي في "المقاصد الحسنة" وضعفه ، ص ١٩ (٣٢) .

وحديثُ ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أخوجـــــه ابن جريو في "تفسيره" ، ٢/١٤ ، وأبو نُعيــم في "الحِلْية" ٩٤/٤ ، وفيه مؤمّل بن سعيد الرّحبي ، وهو ضعيف ، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ، ٩٤/٣ .

وعلى كلِّ فالحسديثُ حكمَ ابن الجوزي بوضعه ، والسخاوي بضعفه و لم يصوِّب المناوي كلّ واحدٍ منهما ، بلْ ذكر أنّ إسنادَ الطبراني حسنٌ \_ كما حسّنه الهيثمي \_ وقال : { إنّ الإمام السّيوطي ذكر أنّ الحديث حسنٌ صحيح } فيض القدير ، ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>١) رُوي هذا الحديث عن عددٍ من الصّحابة ، منهـم : أبو أمامة وأبو سعيد وابن عمر وأبو هريسرة وثوبان وغيرهم وَالْفِيْنَا .

والفِراسَةُ: خاطرٌ يهجمُ على القلْبِ فينتفي ما يضادّه مما لايرتضيه الشّرع(١)، وهي على حسب قوّة الإيمان، وكلُّ (منْ)(٢) كان أقوى إيماناً كان أحدّ فراسةً، وقيل: منْ غضَّ بصَرَه عن المحارم، فأمسك نفسَه عن الشّهوات، وعمر وقته بدوام المراقبة، وتعوّد أكْل الحلال لم تُخطئ فراسته.

فإنْ قيل: لما كان كلّ واحدٍ من القياسيْن حجّة بجبُ العملُ بها ، وجبَ أَنْ يَختارَ أَيّهما شاءَ من غير تأمّل (كما في أنواع كفّارة اليمين ، فإنّه لما كان كلّ واحدٍ منها حجة جائزٌ العملُ بها ، وجبَ أَنْ يَختارَ أَيّها شاءَ من غير تأمّل )(٢) .

قلنا: لا تعارض بين القياسين في العَمَل ، ( وباعتباره و حب أنْ يثبت له الخيار \_ كما في الكفّارات \_ ولكن بينهما تعارض في العِلْم )(1) ؛ لأنّ أحدَهما خطأ والآخر صواب ، ولا يدري أيّهما الصّواب ، كما في النصّين إذا لم يعرف التّاريخ بينهما(١) ، وباعتباره [٣٢ الرأ] و جب (١) التساقط ، أي سقَطَ العلْمُ(٧) بأنْ أيّهما صواب ؟ كما هو الحكم في المتعارضين فإنّه يثبت أ

<sup>(</sup>١) قسّم ابن أبي العزّ الحنفي شارح "الطحاوية" الفِراسَةَ ثلاثــة أنـواع ، فراسـةٌ إيمانيّــة ، ورياضيّــة ، وحَلْقيّة . والمراد هنا النّوع الأوّل .

أنظر : شرح العقيدة الطّحاوية ، ص ٥٠٣ ، الرّسالة القشيرية ، ٤٢٨/٢ ، النهاية ، لابن الأثـير ، ٤٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) و (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج)

<sup>(°)</sup> في ( ج ) : إذا لم يعرف إذا لم التاريخ بينهما ، وكلمة ( إذا لم ) الثانية مكررة .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : يوجب .

 <sup>(</sup>٧) في ( د ) : سقط العمل .

التساقطُ عند عدَمِ إمكانِ الترجيح (١) ، [٨٤ ١/ب] فلذلك قلنا: إنّه يعمَلُ بشهادةِ قلبِه ، ونظ من اشتبهت عليه القِبْلة ، فإنّه يجبُ العملُ بشهادةِ قلبِه وإنْ لم يوجدُ ما يوجبُ العِلْم ، لما أنّ الصّوابَ واحدُ ولا يدري أيّ هو ؟ فلم يسقط الابتلاء ، بلْ وجَبَ العمَلُ بشهَادةِ قلبِه (٢) .

فإنْ قلت: قوله { فأما إذا وقع التعارض بين القياسين } مع قوله فيما تقدّم: { ولم يصلح القياس شاهدا } متناقضان ؛ لما أنّه أو جب العمل بأحدِ القياسيْن في الثّاني ، ولم يوجب في الأوّل – وهو سُؤرُ الحِمَار – مع وجودِ القياسيْن فيه – على ما مرّ وهو اعتبارُ عرَقِه واعتبارُ لينِه ، أو اعتبارُ سُؤر الهرّة واعتبارُ سُؤر الكلب – ، وليس القياسُ إلاّ هو اعتبارُ النّظ بيرِ ( بالنّظ يرِ )(٢) بالمعنى الجامع بينهما(١٠) .

<sup>(</sup>١) في ( ج ): عند إمكان عدم الترجيح .

<sup>(</sup>٢) أنظر مسألة تعارض الأقيسة في: التقويم ( ١١٩ ـ أ ـ ب )، أصول البزدوي مع الكشف، ٩٢ ـ ٩١/٢ ، أصول البزدوي مع الكشف، ٩٢ ـ ٩٢ ، ١٥ . ١٩٤ ، التقرير والتحبير ، ٣/٣ ـ ٤ ، فواتح الرحموت ، ١٩٣/٢ .

أما الشّافعية فيرون أنّ الأقيسة إذا تعارضت فللمجتهد أن يعمل بأيّها شاءً من غير تحرِّ ، ولهذا صار للشّافعي ـ رحمه الله ـ قولان في المسألة أو أقوال ، بل عدّ الإمام الرازي ذلك من مناقب الشّافعي والحنفيــــة اعتذروا عن تعدّد الأقوال عندهم في المسألة الواحدة بأنّ ذلك احتلاف في نقُل الروايات ، أو تجدّد الاجتهاد ، أو تغيّر الأقوال .

أنظ ر: المحصول ، ٢٢/١/٢ ، ٥٢٨-٥٢٨ ، نهاية السّول ، للإسنوي ، ٤٤٣-٤٤٣ ، حاشية الشيخ المطيعي على نهاية السّول ، ٤٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

<sup>( ؛ )</sup> أُورَدَ السّغناقي ـ رحمه الله ـ هذا السّؤال ليبيّن أنّ مسألة سؤرِ الحمار ليس فيها تعارضُ أقيسةٍ ، وإنما فيها تعارضُ أدلة .

قلت : القياسُ عبارةٌ عن إثارةِ المعنى المؤثّر من الأصْلِ بشرائطه ، ثمّ تعديتُه إلى فرعٍ هو نظيره ، ومثلُ هذا غيرُ موجودٍ في العَرَق وغيره ، فلا يكون فيه تعارضُ القياسيْن ؛ وذلك :

[ أ ] لأنّ الضّرورةَ في العرَق أكثر بالنّسبةِ إلى السّؤر .

[ ب ] ولأنّه يمكنُ صــوْنُ الأواني عن شُرْبِه ، ولا يمكن احترازُ من لايجدُ السُّرجَ \_ وهو ( محتاجٌ )(١) إلى الرّكوبِ \_ عن عَرَقِه .

[ ج ] ولا يمكنُ اعتبارُ سُؤرِه أيضاً بلحْمِه ؛ لأنّ الضّرورةَ في لُعَابِه أكثر بنسبةِ لحْمِه ، لكوْن الإنسان مختلطاً به ولا ضرورةَ في اللّحم .

[ ه ] ولا يمكنُ اعتبارُه بلبَنِهِ أيضاً ؛ لاختلافِ الرّوايةِ في طهارته ونجاسته .

ولا يمكنُ الاعتبارُ بسؤرِ الهرّة ؛ لأنّها تلِجُ المداخِلَ والمضائقَ دون
 الحِمَار ، فكانت الضّرورةُ ثُمّة أكبر .

[ و ] ولا يمكنُ الاعتبارُ بسؤرِ الكلبِ ؛ لأنَّه لاضرورةَ ( فيه )(٢) أصْلاً .

فإذا لم يكن (له) (٣) نظيرٌ فلو قلنا: بأنّه [١١٠/ج] نحس أو طاهر ، يكون نصْب الحكم ابتداءً بالقياسِ من تلقاء أنفسنا ، وذا لا يجوز ، فوجب المصيرُ إلى ما كان ثابتاً في الأصْلِ ، إبقاءً لما كان على ما كان ، وإلى هذا أشار بقوله: { لأنه لا يصلحُ لنصب الحكم ابتداء } فلو اعتبر أحدَن هذه الأشياء أصلاً له لما قال: { ابتداء } فعُلم بهذا أنّه ليس له نظيرٌ من الأصل

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).

 <sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (ج). فلو اعتبرنا أحد هذه الأشياء.

ليُلحقَ هذا بذاك ، فبقي خلواً عن الأصل ، وتعارضت الأدلّةُ السّمعيةُ منْ غير ترجيح ، فأورثت تقرير الأصولِ على حالها .

وأمّا قوله: { فأما إذا وقع التعارض بين القياسين } (١) فهو فيما تعارض المعنى المؤثّر المشهود له بالصحّة من أصْل مجمّع عليه بـآخَرَ في هـذا الوصْف، ولكن بإثبات حُكم على خلاف حُكم الأوّل، وهـذا كثيرُ النّظير في طريقة الحلاف، ولكن الما اختار كلُّ من الطرفين ما (١) لاح لـه من الصحّة بحسب قوّة دركهم وفراستهم، وأثبتوا الأحكام بحيالها، يتراءى أنّه ليس بنظيرٍ لمسألتنا وإلا فهو نظيرٌ قبل تقرّر الحكم به.

كما اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه - رحمهم الله - في التوكيل بالخصومة هل يُشترط رضا الخصم أم لا ؟(٣) عند أبي حنيفة - رحمه الله - : يشترط ، وعندهما : لا ، فيقولان : إنّ التوكيل تصرّف في خالص حقّه ، فلا يتوقّف على رضا غيره ، كالتوكيل بتقاضي الدّيون ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إنّ الجواب مستحق على الخصم ، يتضرّر هو بلزومه ، لتفاوت النّاس في الخصومة ، فيتوقّف على رضاه ، كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخير الآخر (١٠) .

<sup>(</sup>١) بدأ \_ رحمه إلله \_ الآن بالتمثيل لتعارض الأقيسة الصحيحة .

<sup>(</sup>٢) الثابت في جميع النَّسخ : بما لاحَ له ؛ لأنَّ الفعل ( اختار ) لا يتعدَّى بحرف " الباء" .

<sup>(</sup>٣) هذا هو المثال الأول .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) [V] إذا كان الموكّل غائباً أو مسافراً مسيرةً ثلاثة أيام أو مريضاً فيجوز حينئذ بغير رضا الخصم . أنظر : مختصر اختلاف العلماء ، للجصّاص ،  $3\sqrt{7}$  ، الكتـاب ، للقـدوري ،  $7\sqrt{7}$  ، المبسوط ، للسرخسي ، 9/7/7 - 9 ، الهداية ، للمرغيناني ، 9/7/7 - 100 ، خلاصة الفتـاوى ( 100/7 - 100 ) ، بدائع الصّنائع ، للكاساني ، 100/7 - 100 ، الاختيار ، للموصلي ، 100/7 - 100 .

حيث أثار كل واحد منهما معنى دقيقاً ينصر قولَه مع أصل مجمّع عليه فلو لم يعلم اختيارُ (١) كل واحد منهما ووقع هذان المعنيان في القلب ، وكل واحد منهما يقتضي حكماً على خلاف ما اقتضاه الآخر لتردّد المحتهد في اختياره لا محالة ، وهذا ظاهر ، ومثل هذا كثير كما علّلوا في إيداع الصبيّ (١).

قوله: { ليجب العمل بالحال } أي باستصحاب الحال (٢) ، تـمّ في استصحاب الحال :

\_ تارةً يستصحبُ الحَالُ الأولى في حقّ المســـتقبل من الزّمان ، وهذا كثير

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : فلو لم يعمل اختياره .

<sup>(</sup>٢) هذا مثالٌ آخر لتعارض الأقيسة ، وهي مسألة إيداع الصبيّ ــ وقيّدوه بالمحجور ــ ، فإذا استُودِعَ الصبيّ المحجورِ عليه مالاً فأهلكه ، لم يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله ــ ، ويضــــــــمنُ في قول أبي يوسف والشّافعي ـ رحمهما الله ـ .

وجْهُ قول أبي حنيفة ومحمد : أنّ في إيداعه عنده تسليطٌ له على إتلافه ؛ لأنّ هــــــــــذا عادة الصّبيان ، فإذا عُلم من حاله ذلك كان راضياً بالإتلاف ، كما لو أمره به ، ووجــه قول أبي يوسف : أنّ ضمان الاستهلاك ضمان فعل ، والصبيّ والبالغُ فيه ســــــواء ، لهذا لو أتلفه ابتداءً ضمن ، وكذا لو أودعَ عنده عبداً أو أمةً فقتلهما يضمن ، فكذا في سائر الأموال .

أنظــر : المبسوط ، للسرخسي ، ١١٨/١١ ، رؤوس المسائل ، للزمخشري ، ص ٣٥٨ ، بدائع الصّنائع ، للكاساني ، ٣٨١/٨ .

<sup>(</sup>٣) الاستصحاب هو : عبارةٌ عن الحكم بثبوتِ أمرٍ في الزّمان الثاني بناءً على ثبوته في الزّمان الأول وهو معنى قولهم الأصلُ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يوحد المزيل ، فمن ادّعاه فعليه البيان . أنظر : ميزان الأصول ، للسّمرقندي، ص ٢٥٨ ، أصول اللاّمشي ، ص ١٨٩ ، التحصيل ، للأرموي

انظر : ميزان الاصول ، للسمرفندي، ص ٢٥٨ ، اصول اللامشي ، ص ١٨٩ ، التحصيل ، للارموة ٣١٧/٢ ، نهاية السّول ، للإسنوي ، ٣٥٨/٤ ، البحر المحيط ، ١٧/٦ .

(كما في مسألة المفقود(١) )(٢) ، ومسألتنا هذه من ذلك .

- وتارةً يستصحبُ حَالُ الحَال ، وهي الآن في حقّ الماضي من الزّمان ، كما في مسألة الطّاحونة (٣) ، فإنّ الآجر والمستأجر إذا اختلف بعد مدّةٍ في

أنظـــر : المبسوط ، للسرخسي ، ١١/٥٥ ، الهداية مع شروحها ، ١٤٩/٦ ، الاختيار ، للموصلي ، ٣١٢/٣ ، تبيين الحقائق ، للزيلعي ، ٣١٢/٣ .

(٢) ساقطة من ( ج ) .

(٣) وهي ما لو استأجرَ طاحونةً فيها رحاً تدورُ بالماء ـ ليطحن فيها بالماء دون الثور ـ صحّت الإحارة ولو استأجرها كلّ شهرِ بكذا صحّت أيضاً ، فلو انقطعَ الماءُ ولم يتمكّن من الانتفاع بها فللمستأجر أن ينقضَ الإحارة ؛ لتغيّر شرطِ العقد عليه ، وإن عادَ الماءُ وحرى بعد مدّة ، فلا يخلو الأمر من حالين الحالة الأولى :

أَنْ يَختلفا في مدّة انقطاع الماء ، ففي هذه الحالة القولُ قولُ المستأجِر ؛ لأنهما اتفقا على عدم استيفاء جميع المعقودِ عليه ، والخلافُ إنما هو في المدّة .

#### الحالة الثانية:

أَنْ يُنكر ربّ الرّحا انقطاعَ الماء \_ وهي المقصودة في الكتاب \_ ، وفي هذه المسالة يُحكّم الحال \_ أي يُستصحب \_ ، فإمّا :

1 \_ إنْ كان الماءُ منقطعاً في الحال ، فالقولُ قولُ المستأحر .

٢ \_ إِنْ كَانَ المَاءُ حَارِياً فِي الحَالُ ، فَالْقُولُ قُولُ المُؤخِّر مَع يمينه .

لأنّه إذا كان منقطعاً في الحَــــال فالحالُ أنّه كان منقطعاً في ما مضَى من الزّمان ، وإنْ كان حارياً في الحَال ، فالظّــــاهرُ أنّه كان حارياً في ما مضَى من الزّمان ، وهو مايسمّى بـ ( الاستصحاب المقلوب ) وهو ثبـــوتُ أمرٍ في الزّمان الأول بناءً على ثبوته في الزّمان الثاني ، وصحّح الاحتجاج به الزّركشي من الشّافعية ، وذكر له صوراً .

أنظر : المبسوط ، للسرخسي ، ١٦/١٥/١٦ ، فتح القدير ، لابن الهمام ، ٣٤٠/٧ ، البحر المحيط ، ٢٦-٢٥/٦ .

<sup>(</sup>١) أي يُجعل المفقودُ حيّاً استصحاباً للحال \_ وهو الحياة \_ ؛ لأنّ حياته كانت معلومة ، وما عُلم ثبوته فالأصلُ بقاؤه ، واستصحابُ الحال حجة في إبقاء ما كان على ما كان ، وليس بحجة في إثبات ما لم يكن ثابتاً \_ عند الحنفية \_ لذلك جعل الحنفيةُ المفقودَ حياً في مال نفسه حتى لايورث ، وميتاً في مال غيره حتى لايرث .

انقطاعِ الماءِ وجريانه ، يُحكّمُ الحـــال ، ثمّ يُستصحبُ ( ذلك )(١) في حقّ ( ما )(٢) مضَى من الزّمان .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ).

### [شروط المعارضة ]

[ ثم التعارض إنما يتحقق بين الحجتين بإيجاب كل واحدة منهما ضد ما توجبه الأخرى في وقت واحد ، في محل واحد ، مع تساويهما في القوّة ] .

قوله: { في وقت واحد } (١) شَرَط الوقت ( الواحِد ) (٢) فإنّه إذا اختلف الوقتان لايقعُ النّعـــارض ، كما في قوله تعالى : ﴿ والّذينَ يُتوَفّوْنَ مِنْكُم ﴾ (٣) الآية ، مع قوله تعالى : ﴿ وأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (٣) الآية ، مع قوله تعالى : ﴿ وأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (١) ، فإنّ ابن مسعود (٥) ضَيْظَتُهُ قال : { من شاءَ باهلتُه أنّ سورة النّساءِ القُصرى نزلت بعد سورة البقرة } (١) ، فلذلك قلنا : إنّ المتوفّى عنها زوجُها إذا كانت حاملاً تعتدُّ بوضْع الحمْل .

<sup>(</sup>١) هذا هو الشَّرطُ الأول ، وقد سبق ص ( ٩٢٩ ) بيان هذه الشروط مجملةً .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٢٣٤ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١) الآية (٤) من سورة الطَّلاق .

<sup>( ° )</sup> سبقت ترجمته ص ( ٣٤ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) أخوجه البخاري في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة البقرة ، ١٦٤٧/٤ ـ ١٦٤٧ (٤٢٥٨) ، وأبو داود في كتاب الطّلاق ، باب في عدّة الحامل ، ٢٣٠٧/٧٣٠/٢ ) ، والنّسائي في كتاب الطّلاق ، باب عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها ، ٢٩٧/١ (٣٥٢٢) ، وابن ماجهة في كتاب الطّلاق ، باب الحامل المتوفى عنها زوجها ، ٢٥٤/١ (٢٠٣٠) .

وشَرَط المحـــلُّ الواحد(١) ؛ لأنّه إذا كان في محلّين لايقعُ التعارض وشَرَط المحـــلُّ الواحد(١) ؛ لأنّه إذا كان في محلّين لايقعُ التعارض [٩٤ /ب] نحو القراءتين في قوله تعالى :﴿ وأَرْجُلَكُم ﴾(٢) لاحتلاف المحلّ فإنّ النّصبَ(٢) محمولُ على غُسْل نفس القدمين ، والجرَّ على المسْح على الحفّ في حالة الاستتارِ بالخفّ \_ على قوْل من قال : إنّ جوازَ مسْحَ الخفّ بالكتاب \_(١) .

وشَرَط التّسَاوي في القوّه (٥) ، فإنّهما إذا لم يتساويا فيها لايقع التعسارض ، (بلْ يعملُ بالأقوى ويُترك الأضْعف ، فلذلك لم يقع ) (١) (التّعارض) (٧) في حديث سعد بن أبي وقاص وَ اللّه في بيع الرّطبِ بالتّمر (٨) مع قوله وَ التّمرُ بالتّمرِ مثلاً بمثلِ والفضلُ رباً (١٠) ؛ لأنّ هذا مشهور وحديث [٢٠١٤] سعدٍ في مرتبة الآحاد ، فلم يستويا في القوّة .

<sup>(</sup>١) هذا هو الشّرطُ الثاني .

<sup>(</sup>٢) الآية (٦) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) في (أ): فإنّ النصّ

<sup>( ؛ )</sup> وعند من يرى أنّ فرضَ القدمين هو المسحُ لا الغسل بناءً على القراءتين فقيد اتّحد المحلّ ووقع التعارض ، كما سبق بيانه هـ ( ١ ) ص ( ٩٣١ ) .

<sup>(°)</sup> هذا هو الشّــرطُ الثالث ، وقد سبق ص ( ٩٢٨ ) أنْ جعل السّغناقيّ ـ رحمه الله ـ هـ ذا الشّـرطُ ركن التعارض .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ) و (ج) و (د) .

<sup>(</sup>١) السَّابق تخريجه ص ( ١٦٨ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه ص ( ٢٨ ) من هذا الكتاب .

# [ خيرُ النَّفْي هلْ يعارضُ الإثبات ؟ ]

[ واختلف مشايخنا \_ رحمهم الله \_ في أن خبر النفي هل يعارض الإثبات . إختلف عمل أصحابنا المتقدمين \_ رحمهم الله \_ في ذلك ، فقد روي أن بريرة أعتقت وزوجها عبد ، وروي أنها أعتقت وزوجها حر ، مع اتفاقهم أنه كان عبدا ، وأصحابنا \_ رحمهم الله \_ أخذوا بالمثبت .

والأصل في ذلك: أن النفي متى ما كان من جنس ما يعرف بدليله ، أو كان مما يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الإثبات ، وإلا فلا ، فالنفي في حديث بريرة مما لايعرف إلا بظاهر الحال ، فلم يعارض الإثبات ، وفي حديث ميمونة يعرف بدليله \_ وهو هيئة المحرم \_ فوقعت المعارضة ، وجعل رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه تزوجها وهو محرم أولى من حديث يزيد بن الأصم ؛ لأنه لايعدله في الضبط والإتقان ، وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله ، مثل النجاسة والحرمة ، فيقع التعارض بين الخبرين فيهما ، وعند ذلك يجب العمل بالأصل ]

قوله: { واختلف مشايخنا } قال الكرخين – رحمه الله – : المُثبِتُ أُولى ؛ لأنّ المثبتَ يعتمدُ الدّليلَ لامحالة ، لأنّه يثبتُ الأمرَ الحادث ، بخلافِ النّافي فإنّه يبقي على الأمْرِ الأوّل ، وذلك ليس بدليل .

وقال عيسى بن أبان ، رحمه الله ـ : هما يتعارضان ، أي لا يــــرَجّحُ أحدُهُما على الآخر باعتبارِ ذاتيهما ، وإنما يثبتُ الترجيح بأمرٍ خارجٍ عنهما ، وأنما يثبتُ الترجيح بأمرٍ خارجٍ عنهما ،

#### المذهب الأول:

أنّ المثبت أوْلى ، وهو مذهب المالكية والشّافعية والحنابلة ، ونقلـه إمـام الحرمين عـن جمهـور الفقهـاء ، وبه قال الكرحي من الحنفية ، وأبو الحسين البصري مـن المعتزلـة ، واستثنى الشافعية مـن ذلك ثلاث صور :

الأولى: أن ينحصر النَّفي فيضاف الفعل إلى مجلس واحد لا تكرار فيه ، فحينتذ يتعارضان .

الثانية: أنْ يكون راوي النّفي له عنايةٌ به ، فيقدّم على الإثبات ، كما قدّم الشافعي حديث حابر صَلَّى في ترك الصّلاةِ على قتلى أحد على حديث عقبة بن عامر أنّه صلّى عليهم ؛ لأنّ أباه كان من جملة القتلى ، وكذلك أيضاً تقديم الشّافعي حديث حابر صَلَّى الإفسسرادِ في صفة حجّ النبيّ على حديث أنس في القران ؛ لأنّ صَرَف همّته لذلك .

الثالثة: أنْ يستندَ نفْيُ النَّافِي إلى علم .

#### المذهب الثاني :

أنّ النّافي أوْلى ، واختـــــــاره الإمام الرازي في "المحصول" ، وتابعه الآمدي في "الإحكام" والبيضاوي في "المنهاج" .

#### المذهب الثالث:

أنهما يتعارضـــان ، وهو قول القاضي عبدالجبّار من المعتزلة ، وعيسى بن أبان من الحنفية ، وأبى جعفر والباجى من المالكية ، والغزالي من الشّافعية .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٨٠).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ( ٨٣١ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) هذه المســــالة معقودةً في ترجيح أحد الخبرين أحدهما ناف والآخر مثبت ، وسيبيّن السّغناقي \_ رحمه الله \_ ما هو المقصود بالنّافي والمثبت بعد قليل ، وحُكي في هذه المسألة خمسة مذاهب .

ثمّ اعلم أنّ المرادَ بالنّ افي هو الذي يُبقِي الحُكمَ على الأمْرِ الأوّل ، وينْفِي الأمْرَ الطّارئ ، وإنْ لم يكن في لفظهِ لفظةُ نَفْيٍ حتى قيل : إنّ رواية منْ رَوى أنّ بريرة (١) أُعتقت وزوجها عبد (٢) نفْيٌ ، وكذلك روايةُ من رَوى

- -

#### المذهب الرابع:

أنّ المثبـــــتَ أوْلَى إلاّ في الطّلاقِ والعتاق ، فيقدّم موجبهما على النّافي فيهما ؛ لأنّ الموجِبَ للطّلاق والعتق يوافق النّفي الأصلي ، وهو اختيار ابن الحاجب .

#### المذهب الخامس: التفصيل بين:

- ما إذا كان النّفى يعرف بالدّليل ــ كما في هيئة المحرم والحلال ــ كان مثل الإثبات .
  - \_ وإذا كان مما لا يعرف بالدّليل ــ كما في تعديل الشّهود ــ فالمثبتُ أوْلى .
- وإذا كان مما يشتبه حاله ، يُنظر فيه : فإن تبيّن أنّه مما يعرفُ بدليله وأنّه أخبرَ فيه عن معرفةٍ ، كان مثل الإثبات ، وإن تبيّن أنّه أخبرَ به بناءً على ظاهر الحال أو بناءً على العدم الأصلي ، لم يقبل خبره ، ويكون المثبتُ أوْلى . وهو مذهب الحنفية .

أنظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري، 7/77، التقويم ( $171 - 1 - \psi$ ) (1771 - 1)، أصول البردوي، 9/79 - 9، أصول السرخسي، 1/77، ميزان الأصول ،ص 277 - 777، كشف الأسرار للبردوي، 9/79 - 977، التوضيح، لصدر الشريعة، 1/97 - 1077، إحكام الفصول، للباجي، ص 177 - 1077، البرهان، للجويني، 1/97 - 1077، المستصفى، بيان المختصر، للأصفهاني، 1/97 - 1077 - 1077، البرهان، للجويني، 1/97 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 - 1077 -

(١) سبق ترجمتها ص (٥٨٧) من هذا الكتاب .

(٢) رواه ابن عباس مرضي الله عنهما من فقد أخسرج البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أنّ زوج بريرة كان عبداً يقال له مُغيث كأنّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيلُ على لحيته ، فقال النبيّ طَلَّها لعباس : ﴿ ياعبّاس ألا تعجب من حُبِّ مُغيثٍ بريرة ومن بغض بريرة مُغيثاً ! ﴾ فقال النبيّ طَلَّها : ﴿ إِنّا أَنَا أَشْفَع ﴾ قالت : لاحاجة لي فيه . صحيح البخاري ، كتاب الطّلاق ، باب شفاعة النبيّ عَلَيْها في زوج بريرة ، ١٠٢٥/ (٤٩٧٩) .

فلما اختلف عملُ أصحابنـــا في هذارى ذكر الأصلَ الذي يستخرجُ الأقوال منه على حسب اقتضاءِ الدّليل ، وتنتفي صورة التّناقض ، وتفسيرُ ذلك أنّ النّفي على ثلاثة أنواع :

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . أنظر :

صحیح البخاري ، کتاب النّکاح ، باب نکاح المحرم ، ۱۹۶۶ (۱۸۲۶) ، صحیح مسلم ، کتاب النّکاح ، باب تحریم نکاح المحرم و کراهة خطبته ، ۱۰۳۱/۲ (۱٤۱۰) .

<sup>(</sup>٢) وحاصلُ ما اختلفوا فيه خمس مسائل ، قدّموا في بعضها المثبِت على النّافي ، وعكسوا في البعض الآخر .

المسالة الأولى: خيار العتاقة ، وهي ما إذا أُعتقت الأمة المنكوحة وكان زوجها حراً ، والأصلُ فيه حديث بريرة ، فقد روي أنها أعتقت وزوجها عبدٌ فخيّرها رسول الله عَلَيْنَا ، وروي أنها أعتقت وزوجها حرٌ ، فالأول نافٍ والثاني مثبت ، وأصحابهم أخذوا بالمثبت في هذه المسألة .

المسألة الثانية: نكاحُ المحرم حائزٌ عند الحنفية ، والأصلُ فيه حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنّ النبيّ عَلَيْنُ تزوّج ميمونة وهو محرم ، وروى يزيد بن الأصمّ وغيره أنه تزوّجها وهو حلال ، فالأوّل ناف والثاني مثبت ، وأصحابهم أخذوا بالنّافي دون المثبت .

المسألة الثالثة: وقوعُ الفُرقة بين الزوجين بتباين الدّاريْن إذا أسلمَ أحدهما ، والأصلُ فيه حديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أنّ زينب بنت رسولِ الله عنهما من مكّة إلى المدينة وزوجها أبو العاص بن الرّبيع كافر بمكّة ، ثمّ هاجر بعد ذلك بسنتين فردّها رسول الله عنهما عليه بالنّكاحِ الأول - وهو نافٍ - ، وروي أنّه عليه بنكاحٍ حديد - وهو مثبت - ، وأصحابهم أخذوا بالمثبت دون النّافي .

- [ ١ ] نَفْيٌ يُعرفُ بدليلِه ، كما في هيئة المحرِم والحلال .
- [ ٢ ] ونفْيٌ لا يُعرف بدليله أصلاً ، كما في تعديل الشّهود .

[ ٣ ] ونفيٌ يشتبه حاله ، أي يجوز أنْ يُعرف بدليله ، ويجوز أنْ يعتمد المخبِرُ فيه ظاهر الحال ، ويخبر بالنّفي بناءً على ظاهر الحال لا بمعرفته بالدّليل. فإنْ ثبت أنّه أخبَرَ به بناءً على ظاهرِ الحالِ لم يُقبِلْ حبرُه(١) ، بأنْ أخبرَ عن طهارةِ الماءِ المعيّنِ باعتبارِ أنّ الأصلَ هـ و الطّهارة ، لا يُقبِلْ حبرُه بمقابلة

الْمُثْبِت ؛ لأَنّه خبرٌ لا عن دليل ، وخبرُ المُثْبِت عن دليل ، فكان أوْلى ، ولأنّ السّامعَ والمخبرَ في هذا سواء .

وإنْ ثبتَ أنّه أخبرَ عن معرفةٍ كان مثل الإثبات ، كما إذا أخبرَ بطهارةِ وإنْ ثبتَ أنّه أخبرَ عن معرفةٍ كان مثل الإثبات ، كما إذا أجبر وجعلتُه في موضع نظيفٍ ، وكنتُ غير مفارق عنه ، فلا يكون خبرُه بناءً على ظاهرِ الحالِ حينئذٍ ، بلْ يكون بناءً على الدّليلِ كالإخبارِ بالنّجاسة ، فتتحقّقُ الحالِ حينئذٍ ، بلْ يكون بناءً على الدّليلِ كالإخبارِ بالنّجاسة ، فتتحقّقُ المعارضة بين خبرِ مُخبِر النّجاسة وبين خبرِ مخبِر الطّهارة ، فيحتاجُ حينئذٍ إلى دليلِ ترجيحٍ وراءَ خبرِهما ؛ لأنهما لما تعارضاً تساقطاً ، فصارا كأنّهما لم يُخبِراً بهذين الخبرين ، فوجبَ العملُ بالأصْلِ \_ وهو الطّهارة \_ .

المسألة الرّابعة : مســــــــــألةُ المُحبِر بطهارةِ الماء نافٍ ، والمُحبِر بنجاسته مثبت ، وأحذوا فيها بالنّافي دون المثبت .

أنظر : ميزان الأصول ، ص ٧٣٤-٧٣١ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٩٨-٩٧/ .

<sup>(</sup>۱) في (ج) العبارة هنا فيها نوع اختلال ، وهي كالآتي : فإنْ ثبتَ أنه أخبر به بناءً على ظاهر الحال لا معرفته بالدليل ، فإن ثبت أنه أخبر به بناءً على ظاهر الحال لم يُقبلْ خبره .....

بخلافِ ما إذا ادّعيا الجَرْحَ والتعديلَ في حقّ شخْصِ كان قولُ من يقولُ بالجَرْحِ أَوْلَى ؟ لأنّه يعتمدُ الدّليلَ ويقولُ : إنّي عاينتُه فعَلَ كذا ، وذلك فِعلَّ يوجبُ الجَرْح كشُرْب الخَمْر وغيره ، وأمّا الذي يُخبر بالعدالة \_ وهو النّافي \_ يُخبر باعتبارِ ظاهرِ الحَال ، فإنّ مآلَ خبره راجعٌ إلى الجهْل ، وذلك لأنّه إذا من عصال سُئل عن سبب تعديله يقولُ : إنّي ما عاينتُه أنّه يفعلُ كذا وكذا من حصال الفِسْق ، فحكمتُ بأنّه عدل ، فيقالُ له : جازَ ( أنّه ارتكب فعلاً قبيحاً حَالَ مفارقتك عنه ، ولا يمكن دعوى عدم المفارق \_ عنه ليلاً ونهاراً )(١) سراً وطلعت عليه على أنّه مؤمن ؟ لأنّه يجوزُر، أنْ يكون منافقاً ، فلا يمكن واطلعت عليه على أنّه مؤمن ؟ لأنّه يجوزُر، أنْ يكون منافقاً ، فلا يمكن لأحدٍ أنْ يطلع على ضميرِ آخرَ \_ على الحقيقة \_ ر، ، إلاّ للذي هو عليمٌ بذاتِ الصّدور ، وهو الله في الله إلى العِلْم \_ وهو المثبت \_ .

( قوله : { فالنفي في حديث بريرة مما لايعرف إلا بظاهر الحال } أي باستصحاب الحال ، بأنّه كان عبداً ، فلم يعارض الإثبات \_ وهو الحريّة \_)(١)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ): سراً وظاهراً، وفي (ج) و (د): سراً وعلانية .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : لأنَّه لا يجوز .

<sup>( ؛ )</sup> في ( ج ) : على ضميرٍ واحدٍ أخبرَ على الحقيقة .

<sup>(°)</sup> في ( ج ) : التجوّز ، وفي باقي النسخ ( التجويز ) وليس لهذه الكلمة من معنى في هــذا المقـام ، ولعلّ المراد ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) .

# [ التّرجيحات الفاسدة ]

[ ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة ؛ لأن القلب إليه أميل ، وبالذكورة والحرية في العدد دون الإفراد ، لأنه به تتم الحجة في العدد ، واستدل بمسائل الماء ، إلا أن هذا متروك بإجماع السلف]

قوله : { من رجح بفضل عدد الرواة } يعني إذا رُوي أحدُ الخبرين يرويه واحد(١) ، والخبرُ الآخرُ \_ على خلافه في الحكم \_ يرويه إثنان ، فالذي يرويه إثنان أوْلى(٢) .

### القول الثاني :

وقالت الحنفية وبعض المالكية : لاترجيح بكشرة الرّواة ؛ لأنّ حبر الواحد وغيره مهما كثر فهما في إيجاب العلم سواء ، فإنّ حبر كلّ واحد يوجب علم غالب الرّأي ، فلا يترجّح أحد الخبرين بكثرة المخبرين كالشّهادة فإنها لا تترجّح بكثرة الشّهود ، وقيل هو ما صار إليه الشافعي في الجديد . القول الثالث :

إِنْ كَانَ الخَبْرَانَ نَصَّانَ وَلَمْ يَمَكُنَ الرِّحَــُوعَ إِلَى دَلِيلٍ آخِرَ ، قُطع بالعمل بما كَانَ رواته أكثر ، وإنْ كَانَ الخَبْرَانَ ظاهران \_ مما يتطرِّق إليهما التأويلُ \_ فما كان رواتُه أكثر مقدَّم قطْعاً ؛ لأن كثرة العدد توجب مزيداً من الظنّ ،

<sup>(</sup>١) العبارة هكذا في جميع النسخ ، والمعنى واضح .

<sup>(</sup>٢) وهي ما تعرف بمسألة الترجيح بكثرة الرّواة ، و لم يأخذ بها الحنفية ، وخلاصة الأقوال فيها أربعة القول الأول :

قوله: { وبالذكورة [ • • • • • • ] والحرية في العدد دون الإفراد } أي يرجِّحون رواية الرِّجلين على رواية المرأتين أو على رواية المرأة واحدة ، ويرجِّحون رواية الحُرين على رواية العبدين أو على رواية عبد واحد ، فأمّا لايرجِّحون (١) رواية رجل واحد على رواية المرأة واحدة ، وكذا لايرجِّحون رواية حرِّ واحدٍ على رواية عبد واحد ، بل يُحكِّم السّامعُ رأيه .

وذكر في استحسان "المبسوط" في (حقّ)(٢) حلِّ الطَّعامِ وحرمته فقال { فإنّ كان الذي أخبره على النّفْي بأنّه حلالٌ مملوكين ثِقَتين ، والذي زعَمَ أنّه حرامٌ واحدٌ حرُّ ، فلا بأسَ بأكْلِه ؛ لأنّ في الخبرِ الدِّيني الحرُّ والمملوكُ سواء

#### القول الرابع:

أنّ الإعتماد على ما غلب على ظنّ المجتهد ، وبه قال القاضي أبو بكر وحجّة الإسلام وقال : { رُبًّ عدلٍ أقوى في النّفس من عدلين ؛ لشدّة تيقّظه وضبطه } .

<sup>= =</sup> فإنّ مبنى التّعلق بالظاهر على غلبات الظنون ، وبه قال إمام الحرمين .

أنظر هذه المسألة في : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، 1/4/1 ، التقويم ( 1/4 – أ –  $\gamma$  ) ، أصول السرحسي ، 1/4/2 ، ميزان الأصول ، 1/4/4 ، الغنية ، للسحستاني ، 1/4/4 ، ميزان الأصول ، 1/4/4 ، الغنية ، للسحستاني ، 1/4/4 ، كشف الأسرار ، بذل النظر ، 1/4/4 ، كشف الأسرار الشريعة ، 1/4/4 ، التوضيح ، لصدر الشريعة ، 1/4/4 ، إحكام الفصل ول ، للباحي ، 1/4/4 ، المراح تنقيح الفصول ، 1/4/4 ، بيان المختصر ، 1/4/4 ، شرح اللهم ، للشيرازي ، 1/4/4 ، المراح تنقيح الفصول ، 1/4/4 ، بيان المختصر ، 1/4/4 ، شرح اللهم ، للخواني ، 1/4/4 ، المحمول ، 1/4/4 ، البرهان ، للجويني ، 1/4/4 ، المراح ، المحمول ، المحمول

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ، والمعنى : لكنهم لايرجَّحون .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (د).

فلا تتحقّق المعارضة بين الواحد والمثنى في الخبر ، لأنّه يحصلُ من طمأنينة القلب بخبر الإثنين ما لايحصلُ بخبر الواحد \(\)(١)، وكذا في عكسه ؛ لما أنّ خبر الواحد لا يعارضُ خبر الإثنين ، قال (٢) : { وكذلك لو أخبرَه بأحَدِ الأمرين عبدٌ ثِقَةٌ ، وبالآخرِ حُرُّ ثِقَةٌ ، عمِلَ بأكبر رأيه فيه ؛ لأنّ الحجّة لا تتم من طريق الحكم بخبر حرِّ واحد ، ومن حيثُ الدِّينُ خبرُ الحرِّ والمملوكِ سواء ، فلتحقُّق (٣) المعارضة بين الخبرين يصار إلى الترجيح بأكبر [٥ ٢ ١ /أ]الرّأي \(\)(١)

قال: { وإنْ أحبره بأحدِ الأمرين مملوكان ثِقتان ، وبالأمْرِ الآخرِ حُرّان ثِقتان ، أخذَ بقو ل الحرّين ( لأنّ الحجّة تتم بقو ل الحرّين في الحكم ولا تتم بقو ل المملوكين ، فعند التعارض يترجّح قو ل الحرّين ) (٥) في الحكم ؛ لأنّ في قولهما زيادة إلزام ، فإنّ الإلزام بقو ل المملوكين ينبني على الإلتزام (١) اعتقاداً والإلزام في قول الحرّين لاينبني على الإلتزام اعتقاداً ، حتى كان ملزماً فيما لايكون المرء معتقداً له ، فعرفنا أنّ في خبرهما زيادة النزام ، فالترجيح بقوة السّبب صحيح } (٧) .

<sup>(</sup>١) المبسوط، للسرخسي، ١٦٥/١٠ .

<sup>(</sup>٢) أي السرخسي في "المبسوط".

<sup>(</sup>٣) في (أ): فتستحقّ .

<sup>(</sup>٤) المبسوط ، للسرخسي ، ١٦٥/١٠ .

<sup>(°)</sup> ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) ، وهي أيضاً غير موجودة في النسخة المطبوعة من "المبسوط" .

<sup>(</sup>٦) في النسخة المطبوعة من "المبسوط" : على الإلزام .

<sup>·</sup> المبسوط ، للسرحسي ، ١٠/١٦٥-١٦٦ .

وذكر شمس الأئمة (۱) ـ رحمه الله ـ في "أصول الفقه" : { ومن أهْلِ النّظرِ منْ يقول يتخلّصُ عن التّعارضِ بكثرة عدد الرّواة ، واستدلوا بمسألة كتاب "الاستحسان" في الخبر بحلِّ الطّعامِ وحرمته ، حيثُ ( يؤخذُ ) (۲) بخبر الاثنين دون الواحد ، وكذلك يتخلّصُ أيضاً بحريّةِ الرّاوي استدلالاً بما ذُكر في "الاستحسان" ، قال صَحَلًى : ( والذي ) (۲) يصحُّ عندي أنّ هذا النّوع من الترجيح قوْلُ محمد خاصّة ، وأبي ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ـ رحمهم الله والصحيحُ ما قالا (۱) ؛ فإنّ كثرةَ العددِ لا تكون دليلَ قوّة الحجّة ، قال الله والصحيحُ ما قالا (۱) ؛ فإنّ كثرةَ العددِ لا تكون دليلَ قوّة الحجّة ، قال الله والصحيحُ ما قالا (۱) ؛ فإنّ كثرةَ العددِ الله يعْلَمُون (۱) وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النّاسِ لا يَعْلَمُون (۱) وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النّاسِ لا يَعْلَمُون ﴿ وَاللَّ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُون ﴾ (۱) وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُون ﴾ (۱) وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُون ﴾ (۱) وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بَمُؤْمِنِين ﴾ (۱) .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (أ)، وفي (ب) و (ج): يوجد .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (د).

<sup>(؛)</sup> في ( ج ) : ما قال ، أي محمد ، وهو خطأ ؛ لأنّ الأدلة التي سيذكرها لترجيح قولهما لا لترجيح قول عمد .

<sup>(°)</sup> الآية ( ٠٤ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٦) الآية (١٠٣) من سورة يوسف .

ثمّ السّلفُ من الصّحابة وغيرهم لم يرجّحوا بكثرةِ العددِ في بابِ العملِ بأخبار الآحاد ، فالقولُ به يكون قولاً بخلاف إجماعهم(١) ، ولما اتفقنا في أنّ خبر الواحدِ موجِبٌ للعملِ كخبرِ المثنى ، تتحقّقُ المعارضةُ بين الخبرين على هذا الإجماع }(٢) \_ والله أعلم \_ .

<sup>(</sup>۱) بينما يرى إمامُ الحرمين ـ رحمه الله ـ خلاف ذلك حيث قـــــال : { فإنا على قطعٍ نعلمُ أنّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ لو تعارض لهم خبران ـ كما وصفنا ـ والواقعةُ في محلِّ لا تقديرَ للقياسِ فيه ولا مضطربَ للرأي ، لما كانوا يعطّلون الواقعة ، بل كانوا يرون التعلّق بما رواه الجمع } البرهان ، 117٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) من أصول السرخسي بتصرفٍ يسير ، ٢٤/٢ . ٢

[ فصل . وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان . البيان على خمسة أوجه : بيان تقرير ، وبيان تفسير ، وبيان تغيير ، وبيان تبديل ، وبيان ضرورة .

ابيان تعرير ، وبيان تعسير ، وبيان تعيير ، وبيا

و هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص ، فيصبح موصولا ومفصولا .

وكذلك بيان التفسير:

وهو بيان المجمل والمشترك .

فأما بيان التغييي :

نحو التعليق والاستثناء ، فإنما يصح بشرط الوصل .

واختلف في خصوص العموم ، فعندنا لا يقع متراخيا ، وعند الشافعي ـ رحمه الله ـ يجوز فيه التراخي ، وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا ، وبعد الخصوص لايبقى القطع ، فكان تغييراً من القطع إلى الاحتمال ، فيتقيد بشرط الوصل ، وعلى هذا قال علماؤنا فيمن أوصى بخاتمه لإنسان ، وبالفص منه لآخر موصولا : أن الثاني يكون خصوصا للأول ، ويكون الفص للثاني ، وإن فصل لم يكن خصوصا بل صار معارضا ، فيكون الفص بينهما ] .

قوله: { وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان } ذكر المصنّف \_ رحمه الله \_ بهذا اللّفظِ وجه المناسبةِ [٩٨/د] لهذا الفصلِ بما تقدّم ، فأغنانا عن ذكرها .

ثمّ وجه انحصار البيان في هذه الخمسة هو : أنّ البيانَ لا يخلـــو :

- إمّا أنْ يبيّن كلاماً هو مفهوم المراد(١) .
  - \_ أو يبيِّن ما هو غير مفهوم المراد .

فإنْ بيّن ما هو مفهوم المراد فهو " بيانُ التّقريرِ" ، وإنْ بيّن ما هو غير مفهوم المراد فلا يخلــــو :

- \_ إمّا إنْ وقع البيانُ مطابقاً للمبيَّن .
  - \_ أو مغيّراً له .

فإنْ وقع مطابقاً فلا يخلو : \_ إمّا إنْ كان البيانُ بما وُضع له .

أو بما لم يوضع له .

الأوَّلُ " بيانُ التفسير" ، والثاني " بيانُ الضرورة " .

وإنْ وقع البيانُ مغيِّراً للمبيَّن فلا يخلو : \_ إمّا إنْ كان مغيِّراً في اللَّفظ .

\_ أو في الزّمان .

الأوَّلُ " بيانُ التغيير " ، والثاني " بيانُ التبديل " .

ثم اتّفق الشّيخان (٢) - رحمهما الله - في أنّ البيانَ خمسة ، ولكن اختلفا في التّسمية ، فسمّى الشّيخُ الإمام شمس الأئمة السّرخسي الاستثناءَ "بيان التغيير" (٣) ، وأخرجَ النّسخَ من البيْنِ في كونه بياناً ، وسمّى الشّيخُ

 <sup>(</sup>١) في (ب) و (د): كلاماً ما هو مفهوم المراد.

 <sup>(</sup>۲) أي شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي ، وقد سبقت ترجمتهما في القسم الدراسي الأوّل
 ص ( ۸۳ ) ، والثّاني ص ( ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: أصول السرخسي ، ٢٥/٢ .

 <sup>(</sup>٤) أنظر : أصول السرخسي ، ٢٥/٢ .

الإمام [ ١ ١ ١ / ج ] فخر الإسلام الاستثناء والتعليق كليهما جميعاً "بيان التغيير" (١) وسمّى النّسخ "بيان التبديل "(١) كما ذكر هنا، وصاحب "المختصر "(١) اتّبعه، وجعل القاضي الإمام أبو زيد (١) - رحمه الله - البيان على أربعة - كما هو دأبه في تربيع الأشياء - وأخرج "بيان الضرورة "(١) من البين، وبعد ذلك وقع ما ذكره على وفْق ما ذكره شمس الأئمة - رحمه الله - في تسميته "بيان التغيير والتبديل" (١)

والبيانُ في كلام العرب عبارةٌ عن الإظهار ، وقد يستعملُ في الظّهور (٧) ، قال الله تعالى : ﴿ هَذَا بَيَانُ للنَّاسِ ﴾ (١) قال الله تعالى : ﴿ هَذَا بَيَانُ للنَّاسِ ﴾ (١) [ ١٥ / ب] وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه ﴾ (١٠) ، والمرادُ بهذا كلّه الإظهارُ والفصلُ ، وكذلك في الذي نحن فيه المرادُ منه الإظهارُ دون الظّهور .

<sup>(</sup>١) أنظر: أصول البزدوي ، ١١٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: أصول البزدوي ، ١٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) أي الأخسيكتي صاحب هذا "المختصر".

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨١) .

<sup>(°)</sup> في ( ب ) و ( د ) : بيان الضرورة والنَّسخ .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج): فبعد ذلك وافق فحر الإسلام في تسمية " بيان التغيير والتبديل " ، وهـ و خطـ أ؟ لأنّ القاضى الإمام أبا زيد ـ رحمه الله ـ وافق شمس الأئمة في هذين . أنظر : التقويم ( ١٢٢ ـ ب ) .

<sup>(</sup>٧) أنظ .... : تهذيب اللغة ، ١٥/١٥ ٤٠٠٠٥ ، الصّحاح ، ٢٠٨٣/٥ ، الأضداد ، لابن الأنباري ، ص ٧٦-٧٥ ، لسان العرب ، ٦٩/١٣ .

<sup>(^)</sup> الآية (٤) من سورة الرّحمن .

<sup>(</sup>٩) الآية ( ١٣٨ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>١٠) الآية (١٩) من سورة القيامة .

## وحدُّه في اصطلاح أهل (هذه )١١) الصّناعة :

هو ما يظهَرُ به ابتداءُ وجود الحكمِ في الكلامِ الأوّل ، هكذا ذكره الإمام المحقِّق مولانا حميد الدّين الضّرير(٢) ـ رحمه الله ـ(٣) .

## ثمّ بيان التّقرير:

هو البيانُ الذي يُقرِّر معنى الكلامِ الذي كان مفهوماً من الكلامِ بطريق الأصالة قبْلَ لحُوقِ هذا البيانِ به ، حتى إنّه لو لم يَرِدْ هذا البيانُ لكان يُعلم منه أيضاً قبل ورُودِه ما هو الذي وررد البيانُ لتقريره ، وإثباته على ما كان قبله ، فلذلك صار هذا البيانُ للتأكيدِ وقطْعِ ( ) احتمالِ الجاز ، أو قطْعِ احتمالِ الخصوص ، فإنّه لو لم يردْ هذا البيانُ لكان السّامعُ حملَ الكلامَ على حقيقته ، وفي العامّ على عمومه لأنّ الأصْل في الكلام هو الحقيقة ، وفي العامّ العموم ( ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٤٠).

<sup>(</sup>٣) الفوائد ، لحميد الدِّين الضّرير (١٦٥ - أ) .

وانظر في تعريف البيان عند الحنفية: أصول الجصّاص ، ٢/٢ ، أصول السرخسي ، ٢٧-٢٦/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢٧-١٠٥ ، كشف الأسرارشرح المنار ، للنّسفي ، ٢/٠١ ، التوضيح ، ١٧/٢ ، التقرير والتحبير ، ٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : وقع .

<sup>(°)</sup> أنظر: التقويم ( ۱۲۲ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ١٠٦-١٠٦ ، أصول السرحسي ، ٢٨/٢ ، الفوائد ، لحميد الدين الضّرير ( ١٦١ ـ أ ) ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ١١١/٢ ، الوحيز ، للكراماساتي ، ص ٥٣ التقرير والتحبير ، ٣٥/٣ ، فتح الغفّار ، لابن نجيم ، ١١٩/٢ .

وذلك نحو(١) قوله تعالى : ﴿ ولا طَائِرٍ يَطِيرُ بَحَنَاحَيْه ﴾ (٢) ، فإنّه لو لم يَرِدْ(٢) بيانُ الطّيرانِ بالجناحِ لقلنا طيرانُ الطّائر بجناحيه أيضاً ، لكنّ الطيران يستعملُ في الخِفّة والإسراعِ بالأمْرِ على طريق الجاز ، يقال : فلانٌ في الأمْرِ كأنّه يطيرُ فيه ، ويقال أيضاً : المرءُ يطيرُ بهمّته ، فكان إطلاقُ اسم الطّائر في الآيةِ محتمِلاً بطريقِ الجازِ على غير الطّائرِ الحقيقيّ ؛ باعتبار خِفّتِه وسُرعتِه في الأمُور ، خصوصاً عند مقابلة ذِكْر الأمَم بالاستثناء ، فقطعَه بقوله : ﴿ يَطِيرُ بَجَنَاحَيْه ﴾ .

وكذلك (١٠) قوله تعالى : ﴿ فَسَجَدَ الملائِكَةُ كُلُّهُم ﴾ (١٠) كان إطلاقُ اسْمِ الحمْعِ والجنْسِ على البغضِ محتمِلاً ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَنَادَتُهُ الملائِكَة ﴾ (١٠) ، فقطَعَه بقوله : ﴿ كُلُّهُم ﴾ ، وعلى هذا لفظ "الجامع الصغير" : رجلٌ قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ، ثمّ قال : نويتُ به الطّلاق عن النكاح (٧) [٢٦ /أ] .

<sup>(</sup>١) هذا نظير بيان التقرير الذي يقطع به احتمال المجاز .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ٣٨ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) في (د): يُزَد ، هكذا بالشكل .

<sup>(</sup>٤) هذا نظير بيان التقرير الذي يقطعُ به احتمال الخصوص .

<sup>(°)</sup> الآية ( ٣٠ ) من سورة الحِجْر .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٣٩ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٧) لم أقِف عليه في "الجامع الصغير".

<sup>(^)</sup> هذا هو النتوع الثآني من أنواع البيان ، وهو ( بيان التفسير ) وهو : بيانٌ لمعنى الكلام المذي كان بحمهولاً بالمنطوق بلا تغيير ، نحو بيان المجمل والمشترك والمشكل ونحوها ، مما لا يمكن العملُ به إلاّ بدليل . أنظـــــر : التقويم ( ١٠٢/ ـ ب ) ، أصول الشاشي ، ص ٢٤٥ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ١٠٧/٣ ، الوحيز ، للكراماساتي ، ص ٥٣ ـ ٥٤ ، فتح الغفّار ، ١١٩/٢ .

فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِه ﴾(١) ، وقوله :﴿ عَلَى حَرْف ﴾ مجملٌ ، فبيَّنَه بما يعقُبُه .

ونظيرُ بيانِ المشترَك : قوله تعالى : ﴿ أَحَلّنَا دَارَ الْمُقَامَة ﴾ (٢) فبيّن أنّ الإحلالَ هنا بمعنى الإنزال ، بقرينةِ قوله : ﴿ دَارَ الْمُقَامَة ﴾ ، وفي قول ه تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّامِ الرَّفَثُ ﴾ (٢) وبيّن أنّ الإحلالَ هنا بمعنى الإباحة ، بقرينةِ ذِكْرِ الرّفث (١) . ثمّ العملُ بعد التفسير بأص ل الكلام للكلام للذي هو المفسر لا بالتفسير ، ولذلك قلنا فيمن قال لامرأته : أنت بائنٌ ، ثمّ قال : عنيتُ به الطّلاق ، كان الطّلاق بائنًا لا رجعياً ؛ نظراً إلى أصلِ الكلام (٠) .

ثمّ بعد هذا نقرول : إنّ لُحُوق البيانِ بـأصْلِ الكلام في " بيانِ التّقرير والتفسير" يصحّ موصولاً ومفصولاً ، وفي " بيان التغيير" يُشترطُ الوصْلُ لاغير ، وفي " بيان التبديل " يُشترطُ الفصْلُ لاغير ، هذا الجمروعُ بالاتفاق .

واختلف في "بيان الخصوص "، فعندنا يُشترطُ الوصْلُ (١) ، وعند الشّافعي ـ رحمه الله ـ يصحّ موصولاً ومفصولاً ، وهذا الخلاف مبنيٌّ على خِلاف آخر وهو أنّ "بيان الخصوص" من أيّ قبيل ؟ فعندنا من قبيل "بيان التغيير" ، وعنده من قبيل "بيان التفسير" ، وهذا الخلاف الثّاني مبنيٌّ أيضاً على خِلاف آخر بيننا وبينه وهو : أنّ موجَبَ العامِّ قبل أنْ يلحقه الخصوص أهو قطعيٌّ في إيجاب الحكم أو غير

<sup>(</sup>١) الآية (١١) من سورة الحجّ .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ٣٥ ) من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ١٨٧ ) من سورة البقرة .

<sup>(؛)</sup> في (أ) و (ج): الوقت.

<sup>(°)</sup> أنظر : أصول السرخسي ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>١) فإذا تأخّر وانفصلَ عنه لم يكن بياناً ، بل يكون نسخاً عندهم . أنظر : أصول السرخسي ، ٢٩/٢ .

قطعي ؟ فعندنا قطعي ، وبعد الخصوص لا يبقى قطعياً \_ كما مر ذكره في صدر الكتاب (۱) \_ ، فلما كان كذلك (كان ) (۲) " بيان الخصوص" مغيّراً للعام من القطع إلى الاحتمال ، فتُشترطُ مقارنة بيان التخصيص مع النص العام كما هو حكم "بيان التغيير" وهو الشرط والاستثناء (۱) .

وعنـــده: لما كان حكمُ العامِّ قبل التخصيصِ وبعده على طريقةٍ واحدةٍ وهي: أنّه غير قطعيٍّ في إيجابِ الحُكمِ في الحالين، كموجَب القياسِ وخبرِ الواحد، لم يكن حُكمُه بالتّخصيصِ متغيِّراً من حالةٍ إلى حالة، ولكن في العامّ نوعُ إجمالٍ في أنّه أُريدَ به كلُّ الأفرادِ أو بعضُها، فكان (بيانُ)(؛) التّخصيصِ لرفْع ذلك الإجمال فكان "بيان تفسير" فجازَ الوصلُ والفصل، كما هو حكمُ "بيان التفسير" و

قوله: { ولهذا قال علماؤنا - رحمهم الله - فيمن أوصى بخاتمه لإنسان } إلى آخِرِه ، وجـــوابُ الوصْل(١): وهو أنّ الفَصّ يكون للثّاني مجريٌّ على إطلاقه بلا خلاف ، وأمّا جوابُ الفصْل(٧): وهو أنْ يكون الفَصُّ مشتركاً بينهما ، فهو

<sup>(</sup>١) أنظر ص (٧٤ ـ ٧٦) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: التقويم ( ١٢٤ ـ أ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ١٠٩/٣ ، أصول السرحسي ، ٢٩/٢ . المغنى ، للخبازي ، ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(°)</sup> أنظر : الإحكام ، للآمدي ، ١٤٣/٢ ، العضد على ابن الحاجب ، ١٤٧/٢ ــ ١٤٨ ، الإبهاج ، لابن السبكى ، ١٦٨/٢ ، التقرير والتحبير ، ٢٤٢-٢٤١/١ .

<sup>(</sup>١) يقصد أنّ كلام الموصي فيما لو أوْصى بخاتمه لإنسان ، ثمّ بعد ذلك أوْصى بفصّه لآخر ، إنْ كانت الوصيّة الثانية ـ أي كلامُه الثّاني ـ موصولاً مع الأوّل فهذا جوابه .

 <sup>(</sup>٧) أي وأما الجواب فيما لو كان الكلامُ الثاني مفصولاً عن الكلام الأول ، فهذا جوابه أيضا .

قولُ محمد ، خلافاً لأبي يوسف(١) ـ رحمهما الله ـ ، كذا في "زيادات العتّابي"(٢) و "قاضي خان"(٢) و "الهداية"(١) ، وذكر في "المنظومة" في باب اختلاف الآخرين :

# فالفَصُّ للثاني ولم يستهماد،

فعُلم بهذا أنّ على قول محمد [١٥٢/ب] يستهمان .

أوصَى لذا بِخَاتمٍ منْ عِنْدِه ثُمّ لذا بفَصِّ عِنْدِه فالفَصُّ للثّاني ولم يُسهَّما وجحدُ ما أوْصَى رجوعٌ فاعلما

<sup>(</sup>١) أي أنّ أبا يوسف ـ رحمه الله ـ يرى أنّ البيان يصحّ منه موصولاً ومفصولاً ؛ لأنّ الوصيّةَ لا تلزمُ شيئاً في حياةِ الموصِي ، فكان البيانُ المفصولُ فيه والموصولُ سواء ، ولهذا قال : الفَصُّ للثاني في الحالين جميعــاً ، سواءٌ كان الكلامُ الثاني متصلاً أو منفصلاً .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن عمر العتّابي ، زاهد الدّين أبو نصر البخاري الحنسفي ، توفي سنة ٥٨٦ هـ ، من تصانيفه : "تفسير القرآن" ، "جوامع الفقه" ، "شرح الجامع الصغير" ، "شرح الجامع الكبير" ، "شرح الزيادات" وغيرها .

أنظـــر ترجمته في : الجواهر المضيئة ، ٢٩٨/١-٢٠٠١(٢٢٢) ، الطبقات السنية ، ٢٢/٢-٢٣(٣٤٤) ، الوافي باللوفيات، ٧٤/٨ (٣٤٤) ، تاج التراحم ، ص ٢٥(٢١) ، هدية العارفين ، للبغدادي ، ٨٧/١ .

وكتابه "شرح الزيادات" سبق التعريف به في القسم الدّراسي ص ( ١١٦ ) و لم أقِف عليه ، و لم يذكر هذه المسألة في "شرح الجامع" .

<sup>(</sup>٣) شــرح الزيادات ، لقاضي حان ( ٩٩/٢ ـ أ ، ٢٠٠ ـ ب ) ، وأشارَ أيضاً إلى هذه المسألة و لم يفصّل في كتابه "الفتاوى" ٣/١٦/٣ ـ ٥١٧ـ٥

 <sup>(</sup>١) الهداية ، للمرغيناني ، ٤/٤٥٢-٢٥٥ .

<sup>(°)</sup> هي هكذا في جميع النسخ ، ولكنّ المذكور في "المنظـــــومة" ( يُسهَّما ) حيث قال أبو حفص النسفي ــ رحمه الله ـ في كتاب الوصايا ، وليس في بــاب اختلاف الإمام محمد مع أبي يوسف ــ رحمه الله ــ في كتاب الوصايا ، وليس في بــاب اختلاف الآخرين كما ذكر السّغناقيّ ــ رحمه الله ـ :

## [ بيانُ كيفيّة عمل الاستثناء ]

[ واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء أيضا ، قال أصحابنا \_ رحمهم الله \_ : الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى ، فيكون تكلما بالباقي بعده ، وقال الشافعي \_ رحمه الله \_ : الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة ، بمنزلة دليل الخصوص \_ كما اختلفوا في التعليق على ما سبق \_ فصار عندنا تقدير قول الرجل : لفلان علي ألف إلا مائة ، له علي تسعمائة ، وعنده : إلا مائة ليست علي ، وعلى هذا اعتبر صدر الكلام في قوله على في لا تبيعوا الطّعام بالطّعام إلا سواءً بسواء ﴾ عاما في القليل والكثير ، لأن الاستثناء عارضه في المكيل خاصة ، فبقي عاما فيما لامعارضة فيه ، وقلنا : هذا استثناء حال ، فيكون الصدر عاما في الأحوال كلها ، وذلك لا يصلح إلا في المقدر .

احتج أصحابنا - رحمهم الله - بقوله تعالى : ﴿ فلبِتُ فيهم أَلْفَ سَنةٍ إلا مسينَ عاماً ﴾ فالخمس [-و]ن تعرض للعدد المثبت بالألف، لا للحكم مع بقاء العدد ؛ لأن الألف متى بقيت ألفا لم تصلح اسما لما دونها ، بخلاف العام كاسم المشركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل . ثم الاستثناء نوعان : متصل - وهو الأصل - وتفسيره ما ذكرنا ومنفصل : وهو ما لايصلح استخراجه من الأول ؛ لأن الصدر لم يتناوله فجعل مبتدأ مجازا ، قال الله تعالى : ﴿ فإنّهم عدوً لي إلا رَبَّ العالمين ﴾ ، أي لكن رب العالمين ] .

قوله : { أيضا } إشارةً إلى ما تقدّم من الخلافِ بيننا وبين الشّافعي في الشراطِ مقارنةِ بيان التّخصيصِ وعدم اشتراطها .

ثمّ عند علمائنا عملُ الاستثناءِ على وجهِ المنْعِ لصدْرِ الكلام عن أنْ ينعقدَ (سبباً)(١) للحكمِ في المستثنى ، وكأنّ المتكلّم في قوله : لفلانٍ عليَّ ألف ٌ إلاّ مائة (لم)(١) يتلفّظ بلفظٍ في حقِّ المائة ، بل تلفّظ بتسعمائة ، فيصير تقديرُ الكلام : لفلانِ عليَّ تسعمائة [٩٩/د] وهو معنى قولنا : الاستثناءُ تكلُّمٌ بالباقي بعد التَّنيّا(١)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) قال البيضاوي في "المنهاج" : {شرطه الاتصال عادةً بإجماع الأدباء } . الإبهاج شرح المنهاج ، ٢٤٢/١ ، وانظر أيضاً : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢٤٢/١ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ١٨٣ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٢٤٢ ، شرح اللّمع ، للشيرازي ، ١٩٩٨ ، البرهان ، للجويني ، ١٨٥٨ ، المستصفى ، ٢/٥١ ، المحصول ، ٢٩/٣ ، الإحكام ، للآمدي ، ٢/٢٢ ، الرّوضة ، للنّووي ، ١٩١٨ التمهيد ، للإسنوي ، ص ٣٨٩ ، البحر المحيط ، ٣٨٤/٣ ، العددة ، لأبي يعلى ، ٢/٠٢ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٢/٧٢ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٩٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ح ).

وعند الشافعي - رحمه الله - : (الاستثناءُ) (١) يمنعُ حكمَ المستثنى بطريق المعارضة ، على معنى : أنّ صدر الكلام انعقد موجباً للحكمِ في الكلّ ، إلاّ أنّ الاستثناءَ منعَ قدر المستثنى حكماً بعد تناول صدر الكلام إيّاه بطريق المعارضة ، مثلُ دليل الخصوص صورةً ، يعني : أنّ دليلَ الخصوص يعارضُ النصَّ العامَّ بصيغته في مقدار (٢) المخصوص ، فإنّه نصُّ مستبدُّ بنفسِه كالنصِّ العامّ ، ولهذا صحّ تعليله ، فكان عملُه على وجهِ المعارضة في الصّورة ؛ لأنّه يثبتُ الحكمَ على خلافِ حكمِ العامّ ، وهو نصُّ مستبدُّ بنفسه ، فكان معارضاً له لا محالة .

وأمّا في المعنى: فبيانٌ لحكم العامِّ في البعْضِ على ما قلنا ، فكان التّقديرُ على قوله : لفلانٍ عليَّ ألفٌ إلا مائة فإنها ليست عليّ ، فمنسَ في قدْرِها حكمَها (٣) بعد تناول الصّدر إيّاها (١٠) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): قدر.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فمنع في قدرها حكماً.

<sup>(؛)</sup> لم ينقل عن الشّافعي ـ رحمه الله ـ نصُّ في هذه المسألة ، وإنما استدلّ من نسَبَ هذا المذهب إليه بمسائل تدلّ على ذلك ، صرّح بذلك صاحب "الميزان" من الحنفية ، وسائر الحنفية ينسبون للشّافعي هذا القـــول ، ومن الشافعية أيضاً من صرّح بهذه النّسبة .

أنظـــر: مـيزان الأصول ، ص ٣١٧ ، تخريج الفروع على الأصول ، للزنجـاني ، ص ١٥٢ ، التمهيـد ، للإسنوي ، ص ٣٨٧ ، التلويح ، للتفتازاني ، ٢١/٢ ، البحر المحيط ، ٢٩٨/٣ .

قال الزركشي : { وما نسبوه لأصحابنا ممنوع } البحر المحيط ، ٢٩٩/٣ ، وقال النسووي في "الروضة" : { المختار أنّ الاستثناءَ بيان ما لم يُرد بأوّل الكلام ؛ لإنه إبطال ما ثبت } الروضة ، ٤٠٧/٤ ، قلل الزركشي : { ويؤيده قول أصحابنا أنه يشترط في الاستثناء أن ينويه في أول الكلام ، فكيف يكون مراداً بالكلام الأول وهو يريد أن لا يكون ؟ } البحر المحيط ، ٢٩٩/٣ .

وحاصله: أنّ الاستثناء عندنا يمنعُ الموجب، فيمتنعُ الموجب بناءً عليه في قدر المستثنى (۱)، وعنده يمنعُ الموجب قصداً، ولا يتعرّضُ الموجب (۲)، وهذا معنى قولنا: الاستثناء يمنعُ التكلّم بحكمه \_ أي مع حكمه \_ فيجعل كأنّه لم يتكلّم في حقّ حكم المستثنى. وذكر الإمام شمس الأئمة السترخسي (۲) \_ رحمه الله \_: { فقال علماؤنا موجب الاستثناء أنّ الكلام به يصير عبارة عما وراء المستثنى، وينعدمُ ثبوتُ الحكم في المستثنى لانعدام الدّليلِ الموجب لـه مع صورة التكلّم بـه، يمنزلة الغاية فيما يقبلُ التوقيت، فإنّه ينعدمُ الحكمُ لانعدام الدّليلِ الموجب له (لا) (۱) لأنّ فيما يقبلُ التوقيت، فإنّه ينعدمُ الحكمُ لانعدام الدّليلِ الموجب له (لا) (۱) لأنّ الخاية يوجب نفي الحكم له، وعلى قوْلِ [۷۲ الأ] الشّافعي \_ رحمه الله \_ الحكمُ لا يثبتُ في المستثنى لوجود المعارض، كما أنّ دليلَ الخصوص يمنعُ ثبوت حكم العامّ فيما تناوله دليلُ الخصوص لوجود المعارض.

<sup>= =</sup> أمّا الأوّل ؛ فإنّ أهلَ اللّغة قالوا : الاستثناءُ استخراجُ بعض ما تكلّم به ، وقيـــل : الاستثناءُ تكلّم بالباقي بعد الثّنيّا ، والمعارضة تكون بين الحكمين المتضادين مع بقاء الكلام ، وهو غير استخراج بعض الكلام والتكلّم بالباقي .

وأمّا بيان خلاف إجماع المسلمين ؛ فإنّ الاستثناءَ مقارنٌ للمستثنى منه تكلماً ، فلا يمكن القولُ فيه بالتناسخ ، فلو لم يجعل بياناً يؤدّي إلى التناقض في كلام الله تعالى وفي دلائله ، وفي التخصيص المقارن يجعل بياناً لهذه الضّرورة ، وفي التخصيص المتأخّر يجعل بياناً عند البعض ، ونسخاً عند البعض بطريق البيان أيضاً ، إذ لو قيل بخلافه يؤدّي إلى البدّاء والغَلَط \_ على ما يعرف في باب النّسخ \_ ومسائلُ الشّافعي \_ رحمه الله \_ يخرّجُ كلّها على طريق البيان } . الميزان ، ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>١) فيكون بياناً .

<sup>(</sup>٢) أي : لا يتعرّضُ للموجب ، فيكون تخصيصاً ،لذلك جعل الإسنوي من فوائد الخلاف في هذه المسألة أنّ الاستثناءَ إذا كان تخصيصاً على طريق المعارضة صحّ الترجيحُ به عند التعارض . أنظر : التمهيد ، ص ٣٨٩

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من ( ج ) .

وكذلك الشّرطُ عندنا يمنعُ ثبوتَ الحكمِ في المحلِّ ؛ لانعدام العلّةِ الموجِبة له حكماً مع صورة التكلّم به ، ( لا )(١) لأنّ الشّرطَ مانعٌ من وجود العلّة ، وعلى قوله: الشرطُ مانعٌ للحكمِ مع وجود علّته }(٢) وقد سبق الكلامُ في فصل الشرط(٢)

## [ عُرة الخلاف]

وثمرة الخلافُ بيننا وبينه لاتظهرُ في قوله : لفلانٍ عليَّ ألفٌ إلاَّ مائة ، بلُّ فيــه اتّحادُ الحكم على اختلافِ التّخريج .

وإنما تظهرُ في بيع الحفنةِ بالحفنتين(؛) من الطّعام(،)، فإنّ الاستثناءَ عندنا لما كان تكلّماً بالباقي بعد التُّنيّا يكون (المرادُ)()، بالطّعامِ() الكثيرُ، الذي هو قابلٌ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ، ٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) ص ( ٣٨٩ ، ٤٠٨ ) من هذا الكتاب .

<sup>(؛)</sup> قال أبو حفصٍ النّسفي : { الحفنة يرادُ بها قدْرُ مِلء الكفّ ، يقال : حفنْتُ له حفنة ، أي أعطيتُ لـه قليلاً ، من حدِّ ضرب } طلبة الطّلبة ، ص ٢٢٧ .

<sup>(°)</sup> هذه التَّمرةُ الأولى من غمرات الخلاف.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٧) في قوله عَلَيْنَ : ﴿ الطّعامُ بالطّعامِ مثلاً بمثل ﴾ ، أخوج .... الإمام مسلم في كتاب المساقاة عن معمر ابن عبدا لله صحيحة ، باب بيع الطعام بالطّعام مثلاً بمثل ، ١٢١٤/٣ (١٥٩٦) ، والدارقطني في كتاب البيوع ، ٢٤/٣ ، والبيهقي في "السنن الصغير" كتاب البيوع ، ٢٤/٢ (١٨٧٣) .

وأخوج النسائي مثله عن حابر بن عبدا لله \_ رضي الله عنهما \_ بلفظ : ﴿ لا تُباعُ الصّبرةُ من الطّعامِ بالصّبرةِ من الطّعامِ ، ولا الصّبرةُ من الطّعامِ بالكيْلِ المسمّى من الطّعام ﴾ في كتاب البيوع ، باب الصبرة من الطّعام بالصبرة من الطّعام ، ٢٧٠/٧ (٤٥٤٨) .

والفقهاء يذكرونه بلفظ :﴿ لا تبيعوا الطَّعامُ بالطُّعامِ إلاَّ سواءً بسواء ﴾ كما ذكره صاحب المتن قبـل قليل ص ( ٩٧٨ ) ، وهو بهذا اللَّفظ غير ثابت .

للتسويةِ شرعاً \_ وهي الكيلُ \_ فلا يكون الحديثُ متناولاً لبيع الحفنةِ بـالحفنتين فيحــوز(١) ؛ لإطلاق قوله تعالى : ﴿ وأحَلَّ الله البَيْعَ ﴾(١) .

وعند الشّافعي ـ رحمه الله ـ لما كان عملُ الاستثناءِ بطريق المعارضة ، فصدر الكلام يوجب الحرمة على الإطلاق ، متناولاً للقليلِ والكثير ، والاستثناءُ عارض الصّدر عند(٣) المساواةِ كيلاً ، فامتنع حكمُ الصّدرِ في الكيلِ خاصاً باعتبارِ المعارِض فبقييَ ما وراءَ المعارض داخلاً تحت صدرِ الكلام ، لأنّ (١) ما يمتنعُ بعــارض يتقدّرُ بقدْرِ المعارض ، والمعارض لم يوجد (٥) في القليلِ فتثبتُ الحرمةُ فيه عملاً بإطلاق النصّ في صدر الكلام (١) .

<sup>(</sup>۱) أنظر: أصول الشاشي ، ص ٢٥٦ ، المبسوط ، للسرحسي ، ١١٤/١٢ ، شرح الجامع الصّغير ، للصّدر الشّهيد ( ١٣٣ ـ ب ) ، رؤوس المسائل ، للزمخشري ص ٢٨٠ ، بدائع الصنائع ، للكاساني ، ٢١١/٧ ، كشف الأسرار ، للنسفي ، ١٢٤/٢ ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ، ٢٦٣/١ .

لكن ابن الهمام ـ رحمه الله ـ منهم أبى ذلك وقال : {والصحيحُ ثبوتُ الرّبا ، ولا يسكنُ الخاطرُ إلى هذا ، بل يجبُ بعد التعليلِ بالقصد إلى صيانةِ أموال الناس ، وتحريم التفاحةِ بالتفاحتين ، والحفنة بالحفنتين ، أما إنْ كانت مكاييلُ أصغرَ منها ـ كما في ديارنا من وضع رُبْع القدّح ، وثُمْنِ القدّح المصريّ ـ فلا شك ، وكوْن الشرع لم يقدّر بعض المقدّرات الشرعيّة في الواحبات الماليّة ، كالكفارات وصدقة الفطر بأقلّ منه ، لا يستلزمُ إهدار التّفاوت المتيقّن ، بل لايحلّ بعد تيقّن التّفاضلِ مع تيقّن تحريم إهداره ، ولقد أعجَبُ غاية العجب من كلامهم هذا } فتح القدير ، ٧/٠١ .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ٢٧٥ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): وعند .

<sup>(</sup>٤) في (ب): لا من.

<sup>(°)</sup> في ( ب ) : لا يوجد .

<sup>(</sup>٦) أنظــر: الإقناع، لابن المنذر، ٢٥٧/١، تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، ص ١٥٥ـ١٥٦، المجموع، للنووي، ٢٠٢٩.

وكذلك تظهرُ أيضاً في (١) قوله تعالى : ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُوا ﴾ (٢) ، فإنّه لما كان الاستثناءُ عنده بطريق المعارضةِ كان معنى هذا : إلاّ الذين تابوا فلا تجلدوهم ، واقبلوا شهادتهم ، وأؤلئك هم الصّالحون غير فاسقين ؛ لأنّ صدْر الكلامِ يوجِبُ ردَّ الشّهادةِ أبداً ، والاستثناءُ يعارِضُه في حالةٍ واحدةٍ \_ وهي حالة التّوبة \_ ، وردُّ الشّهادةِ مما يحتملُ التّوقيت ، فإنّه مؤقّتُ بحالة الفِسْق ، وعنده ردُّ الشّهادةِ حكمُ الشّهادةِ ما يحتملُ التّوقيت ، فإنّه مؤقّتُ بحالة الفِسْق ، وعنده ردُّ الشّهادةِ ، فأمّا الجلدُ الفِسْق ، فصار ردُّ الشّهادةِ بالقذفِ كردّها بفِسْق آخر ، فينتهي بالتّوبة ، فأمّا الجلدُ فحدٌ يتعلّقُ به حقُّ الله تعالى وحقُّ العبْد ، وحقُّ العبْد غالبُ عنده (حتى ) (٢) يجري التّوارثُ والعفُو ، فلا يظهرُ فيه (٤) التّوبة .

وعندنا هذا استثناءً منقطع ؛ لأنّ التّائبين غيرُ داخلين في صدْرِ [٣٥١/ب] الكلام ، وهو قوله تعالى : ﴿ وأولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُون ﴿ ٥٠ ، فكان هذا عبارة عمّن تثبتُ (١) لهم هذه الأوصاف ، وهم الذين قَذَفوا وجُلدوا ورُدَّت شهادتُهم ، فلم يصحّ الاستثناءُ المتصلُ ، فكان معناه : إلاّ أنْ يتوبُوا ، فكان هذا نصاً على إثباتِ صِفَةِ التّوبةِ فيما يستقبل ، فكلُّ صِفةٍ تضادُّ صِفَةَ التّوبة لا تبقى ضرورةً بالتّوبة ، وانتفاءُ صِفةُ الفسْقِ من ضرورات التّوبة ، فلم يبقَ معها ، ولكن ليس من ضرورة

<sup>(</sup>١) هذه الثمرة الثانية في هذا الخلاف ، وهي : الخلافُ في قبول شهادةِ القاذف إذا تاب .

<sup>(</sup>٢) الآية (٥) من سورة النّور .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) أي في الجَـلْد .

 <sup>(°)</sup> الآية (٤) من سورة النور .

<sup>(</sup>٦) في (ب): عما تثبت .

التُّوبة قبولُ الشُّهادة ، فإنَّ العبدَ العدْلَ تائبٌ ومع هذا لا تُقبلُ شهادته(١) .

واحتج الشافعيّ ـ رحمه الله ـ(٢) بأنّ أهلَ اللّغةِ أجمعوا على أنّ الاستثناءَ من الإثباتِ نفْيٌ ومن النّفْي إثباتٌ ، وهذا إجماعٌ على أنّ للإستثناءِ حُكماً وُضعَ له يعارضُ به حكم المستثنى منه .

واحتج أصحابنا - رحمهم الله - بقول أهل اللغة أيضاً ، فإنهم قالوا: الاستثناء استخراج وتكلّم بالباقي بعد التّنيّا ، فتعارض الاحتجاج بقول أهل اللغة ، ثمّ ما ذكرناه أوْلى ؛ لاطّراده في جميع(٢) صُورِ الاستثناء ، سواءٌ كان في الإحبارات أو في الإنشاءات [٤ / ١ / ج] وما ذكره الخصّم لا يستقيم في الإحبارات ؛ لأنّ ذلك يوهِمُ الكذِبَ باعتبارِ صدْرِ الكلام(١٠) ، ومع بقاء أصْلِ الكلام للحكم لا يتصوّر امتناع الحكم فيه بمانع ، فلو كان الطّريق ما قاله الخصم لاحتص الاستثناء بالإيجاب كدليلِ ٥٠ الخصوص .

<sup>(</sup>١) وكذلك تخرجُ هذه المسألة على أصلٍ آخرَ وهو : أنّ الاستثناءَ إذا تعقّب جملاً متعاطفةً ، هــل ينصـرف إلى الجملة الأخيرة أو إلى الكلّ ؟

أنظــــر: المعتمد، لأبي الحسين البصري ، 1/071 ، أصول الجصّاص ، 1/071 ، التقويم ( 1.01 ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 1/071 ، المبسوط ، للسرخسي ، 1/071 ، الهداية مع شروحها ، 1/0.10 ، الميزان ، ص 1.00 ، شرح اللمع ، للشيرازي ، 1/0.10 ، البرهان ، للجويني ، 1/0.10 ، المستصفى ، 1/0.10 ، المحصــول ، 1/0.00 ، تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني ، ص 1.00 ، 1.00 ، المحميد ، للإسنوي ، 1.00 ، المحر المحيـط 1.00 ، 1.00 .

 <sup>(</sup>۲) بدأ السّغناقي ـ رحمه الله ـ بذكر أدلّة كلّ فريق على أصل المســالة ـ وهي عمل الاستثناء ـ أنظر ص
 (۲) بدأ السّغناقي ـ رحمه الله ـ بذكر أدلّة كلّ فريق على أصل المســـالة ـ وهي عمل الاستثناء ـ أنظر ص
 (۲) بدأ السّغناقي ـ رحمه الله ـ بذكر أدلّة كلّ فريق على أصل المســـالة ـ وهي عمل الاستثناء ـ أنظر ص

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) و ( ج ) : في جملة الصّور .

<sup>(</sup>١) في ( د ): باعتبار ضدّ الكلام .

<sup>(°)</sup> في (ج): كذلك الخصوص.

بيانُ (هذا )(١) في قوله تعالى : ﴿ فلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَسِينَ عَاماً ﴾(٢) فإنّ معناه : لَبِث فيهم تسعمائةٍ وخمسين عاماً ، فإنّ الألفَ اسمٌ لعددٍ معلومٍ ليس فيه احتمالُ ما دونه منْ وجْهٍ وإنْ قلَّ ، فلو لم يُجعل أصلُ الكلامِ هكذا لم يمكن تصحيحُ ذِكْر الألفِ بوجه ؛ لأنّ اسْمَ الألفِ لا ينطلقُ على تسعمائةٍ وخمسين أصلاً

والمعنى المعقولُ فيه (٣): أنّ ما يمنعُ الحكمَ بطريقِ المعَارضةِ يستوي فيه البعْضُ والكلّ ، كالنّسخ ، ثمّ ههنا لا يجوز استثناءُ الكلّ من الكلّ ، عُلم أنّ حُكمَه ليس على طريقِ المعَارضة (١) .

قوله: { فيكون الصدر (٥) عاما في الأحوال } ( الأحوالُ ) (١) ثلاث :

[ ١ ] حالُ المساواة [ ٢ ] وحالُ المفاضلة [ ٣ ] وحالُ الجازفة .

واستثناءُ الحَالِ \_ وهي صفةً من العينِ \_ محالٌ ؛ لأنّ المجانسةَ شرْطُ صحّةِ الاستثناءِ المتصل(٧) \_ وهو الأصْلُ \_ ؛ لأنّه استخراجُ بعض ما تكلّم به ، وإنما يتحقّق الاستخراجُ أنْ لو كان المستثنى داخلاً تحت الصّدْر ، والحالُ ليست منْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٤) من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) أي هذا دليلٌ آخر للحنفية \_ وهو دليلٌ عقليّ \_ .

<sup>(</sup>١) أنظر : التقويم ( ٨٤ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ١٢٧/٣ ، أصول السرخسي ، ٣٨/٢ .

<sup>(°)</sup> أي صدر الكلام .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٧) بينما يرى بعضهم أنّ هذا استثناءٌ منقطع فلم يشترط المجانسة ، وصحّ حينئذ استثناءُ الحال ـ البيّ هـي المساواة ـ من العين ـ الذي هو الطّعام ـ ، فيكون معناه : إنْ جعلتموها سواءً بسواء فبيعوا أحدهما بالآخر . أنظر : كشف الأسرار ، للبخارى ، ١٣٤/٣ .

جنْسِ العين ؛ لأنّها من المعاني ، والمعاني مع(١) الأعيانِ لا يتجانسان ، والأصلُ أنّ المستثنى إذا لم يكن منْ جنْسِ المستثنى منه في الاستثناء المتصل يُدرجُ في المستثنى منه شئّ هو أعمُّ عامّ المستثنى (٢) ، وإنما يكون هذا في النّفي دون الإثبات ، كما تقول : إنْ كان في الدّارِ إلاّ زيدٌ ، كان المستثنى منه بنى آدم ، وإنْ كان في الدّارِ إلاّ حمارٌ ، كان المستثنى منه الحيوان ، وإنْ كان في الدّارِ إلاّ متاعٌ [٢٨ أ] كان المستثنى منه كلّ شئ مما يقصدُ حفظُه ، عُلم أنّ جنْسَ المستثنى منه إنما يُعرف (من)(٢) المستثنى .

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : من .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(؛)</sup> لذلك قدّر الحنفية في هذا الحديث وهو قوله ﷺ ﴿ لاتبيعوا الطّعام بالطّعام إلا سواءً بسواء ﴾ صفة الكيل ؛ لأنّ المستثنى ليس من حنس المستثنى منه ، والكيلُ صفةٌ أعمّ من المستثنى ، ولا تُعرف ماليّةُ الطّعامِ الكيل ؛ لأنّ المستثنى ، فكان وصف الكيل هنا إلاّ بالكيل ، فكان التقدير : لا تبيعوا الطعام المكيل بالطّعامِ المكيل إلاّ سواءً بسواء ، فكان وصف الكيل هنا ثابتٌ بمقتضى النص .

أنظر: كشف الأسرار، للبخاري، ١٣٥/٣.

<sup>(°)</sup> وهي : حال المساواة ، وحالُ المفاضلة ، وحالُ المحازفة .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : التكثير .

<sup>(</sup>٧) أي بدليلين ، أحدُهما شرعيٌّ ، والثَّاني عُرفيّ .

فإنّ الشّرع (إنما)(١) أثبت هذه المسَاواة بالكيْل ، الإبالحبّات والحفنات ، بدليل رواية أخرى : ﴿ كيلاً بكيل ﴾ (٢) مكان قوله : ﴿ مثلاً بمثل ﴾ ، فكان البشل المبهم مفسّراً بذلك ، فكان الكيل كالمذكور في هذه الرّواية أيضاً ، ثمّ أدْنَى الكيْل نصْفُ صاع ، فلا يكون النصُّر؟ متعرّضاً لما دونه ، فكان ما دونه داخلاً تحت قوله تعالى : ﴿ وأَحَلّ الله البيْعَ ﴾ فيجل .

وكذلك في عرف التّجار إنما تُطلبُ (٠) المسّاواةُ بين الحنطةِ والحنطةِ بالكيْل ، وكذلك عند الإتلافِ يجبُ ضمانُ المِثْل (٠) بالنصّ ، ويُعتبرُ ذلك بالكيل (١) .

أَوْ لأنّ الحنطةَ مكيلٌ حتى لو باعها وزْناً بوزْن لا يجوز ، فعُلم أنّ المسوِّي فيها الكيْل ، والتسويةُ بالكيلِ مرادةٌ بالإجماع ، فينتفي غيره ؛ لأنّ المِثْلَ اسمٌ مشتركٌ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الرّواية الإمام أبو يوسف في كتابه "الآثار" عن أبي حنيفة عن عطيّة العوفي عن أبي سعيد الخدريّ وَلَيُّ عن النبيّ عَلَيْ الله مرفوعاً هكذا بلفظ: ﴿ كيلاً بكيْل ﴾ كتاب البيوع ، ص ١٨٣ (٨٣٣ ) ، وقال الشّيخ عبدالعزيز البخاري : { أحرجَ هذه الرّواية محمّد بين الحسين في أوّل كتاب الصّرف } كشف الأسرار ، ٢٨٦/٣ .

وأخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ عـن النبيّ عَلَيْنَا مرفوعاً ، في كتاب البيوع والأقضيـة ، بـاب في شراء الرّطب بـالتّمر ، ١٨٢/٦ (٧٣٧) ، وقـال ابن حجر : { أخرجه البيهقي بهذا اللّفظِ بسندٍ صحيح ، وأصلُه عند النّسائيّ } تلخيص الحبير ، ٣/٨ (١١٣٧) .

<sup>(</sup>٣) في ( د ): فلا يكون البعض .

<sup>(</sup>٤) في (ب): إنما بطلت.

<sup>(°)</sup> في ( في ( ب ) : الضّمانُ بالمثل .

<sup>(</sup>٦) في ( د ) : وهو قوله ويعتبرُ ذلك بالكيل ، بزيادة ( وهو قوله ) .

لما عُرف في قوله تعالى : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ﴾ (١) فلا يتناولهما معاً ، لأنّ المشترك لا عموم له (٢) .

ثمّ لما أُريدَ بالمسوِّي الكَيْلُ ههنا كانت الحالتان الأخريان بناءً عليه (٣) ؛ لأنّ المفاضَلة عبارةٌ عن رُجحانِ أحد المتساويين على الآخر ، والجحازفة (عبارةٌ )(١) عن الحالة التي لا نعلمُ أنّه [ مُسَاوٍ ](٥) للآخرِ أو متفاضل(١) .

قوله: { لم تصلح اسما لما دونها } (٧) ؛ لأنّ الألْفَ [٤٥١/ب] اسْمٌ لعددٍ معلومٍ على الخُصوصِ ، ليس فيه احتمالُ ما دونه بوجه ، وهذا لأنّ أسماءَ الأعدادِ بمنزلة أسماء الأعلام لما وُضعت هي له .

والدّليلُ على علميّتها : عدمُ الانصرافِ عند انضمامِ سببٍ آخَـرَ كالتّـأنيث ، حيث تقول : أربعة نصفُ ثمانية ، بترْكِ التنوين فيهما ، وأسماءُ الأعلامِ لا تتناولُ غير

<sup>(</sup>١) الآية ( ٩٥ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) وقال القاضي الإمام أبو زيد الدبّوسي ـ رحمه الله ـ : {الحرمةُ مؤقّتةٌ إلى حين التساوي كيلاً ، والحكمُ بهذا الوصفِ لا يثبتُ إلاّ في محلِّ قابلٍ لصفةِ التساوي وعدمه ، فأما محلُّ لايقبـلُ صفةَ التساوي ـ الـذي بها وُقّتت الحرمة ـ فلا يكون محلاً لحرمةٍ مؤقّتةٍ بالتساوي ، كالحبّةِ من الحنطة بالحنطة ، فإنهما بنفسهما لا يقبلان صفة التساوي التي بها تزولُ الحرمة ، وإنما يقبلان بحبّاتٍ أُخر تنضم إليهما ، وكلّ ما لاينهضُ لإفادةِ حكم إلاّ بما يوجد لم يُسمَّ بنفسه علّـةً ولا محلاً ولا شرطاً } التقويم ( ٨٦ ـ أ) .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : عليهما . والصـــواب ما هو ثابتٌ في باقي النّسخ ؛ لأنّ المقصود أنّ الحالتين الأخريين ــوهي حالة المفاضلة وحالةُ المجازفة ــ مبنيّتان على الحالة الأولى ــوهي حالة المساواة ــ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(°)</sup> في جميع النسخ: متساو .

<sup>(</sup>٦) أنظر : التقويم ( ٨٦ ـ أ ) ، أصول السرخسي ، ٤٣/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٦-١٣٤ ـ ١٣٦

<sup>(</sup>٧) هذا بيانُ وجه مفارقةِ الاستثناء للتخصيص .

مسمّياتها(١) لا بطريقِ الحقيقةِ ولا بطريقِ الجاز ، بخلافِ لفظِ العامّ فإنه لما خُصَّ منه فردٌ أو أفرادٌ (كان )(٢) اسمُ العامِّ واقعاً على الباقي بلا خَلَل ، حتى جازَ التّخصيصُ بعد ذلك في صيغةِ ( الجمع )(٢) ( إلى أنْ يبقى ثلاثة ، لأنّ أدنى ما يتناوله اسمُ الجمع ثلاثة ، وجازَ التخصيصُ في صيغةِ )(١) الفردِ كـ "منْ " و "ما" إلى أنْ يبقى واحد ، والتّخصيصُ يقتضي سابقةَ العموم .

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : لا تتناولُ غيره غير مسمّياتها ، ويظهر أن كلمة ( غيره ) زائلة .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) و (ج)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .

## [ بيانُ الضّرورة ]

[ وأما بيان الضرورة فهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له ، وهذا أربعة أنواع :

منه : ما يكون في حكم المنطوق ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَرَبَّهُ أَبُواهُ اللّٰمُ التُّلُثُ ﴾ صدر الكلام أوجب الشركة ، ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن الأب يستحق الباقي ، فصار بيانا بصدر الكلام لا بمحض السكوت ومنه : ما يثبت بدلالة حال المتكلم ، نحو سكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير يدل على حقيته ، وفي موضع الحاجة إلى

البيان ، مثل سكوت الصحابة والمنه عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور ومنه ومنه مثل سكوت الشفيع ، وسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري .

ومنه : ما يثبت بضرورة الكلام ، مثل قول علمائنا - رحمهم الله - فيمن قال : لفلان علي مائة ودرهم ، أو مائة وقفيز حنطة ، أن العطف جعل بيانا للأول ، وقال الشافعي - رحمه الله - : القول قوله في بيان المائة كما إذا قال : له على مائة وثوب .

وإنا نقول: حذف المعطوف عليه متعارف، ضرورة كثرة العدد وطول الكلام، وذلك فيما يثبت وجوبه في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموزون، دون الثياب فإنها لاتثبت في الذمة إلا بطريق خاص \_ وهو السلم \_ ] .

قوله: { وأمّا بيان الضرورة } أي بيانٌ ثبتَ بطريقِ الضّرورة ؛ لأنّ هـذا البيَانَ إنما يحصلُ بالشّئ الذي هو غير موضوعٍ للبيّــان(١) ؛ لضرورةٍ ألجَأتنا إلى أنْ

<sup>(</sup>١) وهو السّكوت .

نجعلَه ( بياناً )١١) .

فوجه الانحصار في هذه الأربعةِ أنْ نقــــول :

- \_ إمّا أنْ يكون الذي نجعله بياناً له حكمُ المنطوق .
  - أم لا .

فإنْ كان الأوّلُ فهو الوجه الأوّل ، وإنْ كان التّاني فلا يخلو:

- \_ إمَّا إنْ كانت الضّرورة في جعله بياناً دفعُ الضّرر .
  - \_ أم لا .

فإنْ كان الأوّل فلا يخلو: - إمّا إنْ كَانت لدفْع ضررِ السّاكت.

\_ أو لدفْع ضررِ المباشر .

فإنْ كان الأوّل فهو الوجه الثاني ، وإنْ كان الثّاني فلا يخلو:

- \_ إمّا إنْ كانت لدفْع ضررِ مباشر(٢) الفعل .
  - أو لدفع ضرر مباشر(٢) القول .

إنْ كان الأوّل فهو الوجه الثالث ، وإنْ كان الثّاني فهو الوجه الرّابع(٣) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ) و ( د ) : مباشرة .

<sup>(</sup>٣) بيانُ وجه الحصر في بيان الضرورة بأقسامه الأربعة من صاحب الكتاب هنا فيه نوع تكلّف ، بدليـل أنّ هناك قسماً خامساً ذكره في حصره هذا لم يُسمّه ، وهو : البيانُ بما لم يوضع لــه وليـس لــه حكــمُ المنطــوق ، وإنما ألجأتنا إليه الضـرورة لكن لا لدفع ضرر عن أحد .

فإنْ لم يكن من جنس البيان كان خللاً في الحصر ، وإنْ كان فهو قسمٌ خامس لم يذكره أحد ، ولم يوضِّح هو ما هو المرادُ به .

قوله: { دَلٌ على أن الأب يستحق الباقي } (١) وذلك لأنّ الكلام فيما إذا كان الوارِثُ الأبوين لا غير ، وقد نصَّ في صدْرِ الكلام على أنّهما يَرِثَانه (٢) ، ثمّ ذَكَرَ مقْدار نصيبِ أحدِهما ، كان ذلك في الآخرِ بياناً ؛ بإثباتِ الشّركةِ إجمالاً في صدْرِ الكلام ، وسُكوتِه عند ذكْرِ نصيبِ أحدِهما ، فبالنّظر إلى سُكوتِه عند بيان مقدار نصيبِ أحدهما كان بياناً بما لم يوضَعْ له ، فكان من قبيلِ بيانِ الضّرورة ، وبالنّظرِ إلى تناوُلِ صدْرِ الكلام إيّاهما لكن بطريقِ الإجمـــال في مقدار النّصيب (كان ) (٢) في حكمِ المنطوق ، بخلافِ الثّلاثيةِ الأُخر ، فإنها جُعلت بياناً بما لم يوضع له من كلِّ وجهٍ ، ليس فيها حكمُ النّطقِ أصلاً ، فلما كان الوجهُ الأوّل في حكمِ المنطوق [٥١٠/ج] كان أقربَ إلى البيان الأصليّ الذي وُضِعَ له ، فلذلك حكم النّطوق إلى النّلاثةِ الأُخر ، على الثّلاثةِ الأُخر ، ) .

قوله: { مثل السكوت من صاحب الشرع } (٥) ، كما إذا رأى النبي عَلَيْهُ السَّمُوعُ عند مشروعاً ؛ رجلاً يفعلُ فِعْلاً وسكت ، كان سُكوتُه دليلاً على كوْنِ ذلك الفِعْلِ مشروعاً ؛ لأنّه لا يحِلُّ لمن تديّن بدين الإسلام السّـكوتُ عند مشاهدة محظورٍ يُفعلُ عنده ، فكيف في حقِّ النبي عَلَيْهُ ؟! الذي ظهرت كلمةُ الحقِّ بقوْلِه السَّديد ، وفِعْله الحميد فكيف في حقِّ النبيّ عَلَيْهُ ؟! الذي ظهرت كلمةُ الحقِّ بقوْلِه السَّديد ، وفِعْله الحميد

<sup>(</sup>١) بدأ ـ رحمه الله ـ في بيان النُّوع الأوّل من أنواع بيان الضّرورة ، وهو ما يكون في حكم المنطوق .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : لا يرثانه ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>١) أنظـــر: أصول الشاشي ، ص ٢٦١ ، أصول البزدوي مع الكشف ، ١٤٧/٣ ، أصول السرخسي ، ٢/٠٥ ، الفوائد ، لحميد الدِّين الضّرير ( ١٦٩ ـ أ ـ ب ) ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ١٣٤/٢ . التوضيح ، لصدر الشريعة ، ٢٩/٢ ، التقرير والتحبير ، ١٠٢/١ ، فتح الغفّار ، لابن نجيم ، ١٢٩/٢ .

<sup>(°)</sup> هذا مثالُ النُّوع الثاني ، وهو ما يثبتُ بدلالة حال المتكلِّم .

مع قوله عَلَيْنَ : ﴿ السَّاكَتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرِسَ ﴾ (١) ، ثُمَّ لما سكتَ عن تغييره كان ذلك دليلاً على شرعيَّة ذلك الفِعْل ، دفْعاً للنَّكيرِ عن النِّي عَلَيْنَ .

قـــوله: { وفي موضع الحاجة إلى البيان يدل على البيان } كالسّكوتِ في (٢) مدّة الحيضِ فيما دون الثّلاث وفيما فوق العشرة (٣) .

قوله: { مثل سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن } صورته: رجلٌ تزوّج امرأة على ( ظنِّ )(١) أنّها حرّة ، ثمّ بانت أنها أمّة لإنسان ، أو اشترى أمّة عن امرأة على ( ظنِّ )(١) أنّها حرّة ، ثمّ استُحقّت ، فإنّ الولّد يُجعل حُراً بالقيمة ؛ لأنّه إنمان فاستولدها ، ثمّ استُحقّت ، فإنّ الولّد يُجعل حُراً بالقيمة ؛ لأنّه الماد ، أقدم على وطْئِها لرغبة أنّها حرّة ، إذْ الإنسانُ يحترزُ عن إرقاق جُزئِه ، فلو لم يُجعل الولدُ حراً يتضرّرُ (٥) هنو ، ولو لم تجب القيمة عليه يتضرّرُ المستحق ، فجعلناه حُرّاً بالقيمة نظراً للجانبين ١٠) .

<sup>(</sup>١) ليس بحديث ، ولم أستطِع الوقوف عليه فيما بين يديّ من المصــــــــادِرِ الحديثيّة ، وإنما وحدتّـه قـولاً لأبي عليّ الدّقاق للله عليّ الله ـ ذكره أبو القاسم القشيري في "رسالته" فقال : سمعتُ الأستاذ أبا علـيّ الدّقــاق يقول :" منْ سكتَ عن الحقّ فهو شيطانٌ أخرس" ٢٩٩/١ .

وذكره الأستاذ محمّد عمرو عبداللّطيف في كتابه "تبييض الصّحيفة بـأصولِ الأحـاديث الضّعيفـة" في القسم الثّاني ، ولكن لم أقِف على هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ( ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) و ( د ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): لأنه لما .

<sup>(°)</sup> في (ج): يتصور .

<sup>(</sup>٦) وهو ما يُسمّى بـ( المغرور ) وقد سبق بيان ذلك ص ( ٢٩ ـ ٣٠ ) من هذا الكتاب .

قوله: { ضرورة دفع الغرور } (٣) ، فإنّ سُكوتَ الشّفيعِ لو لم يُجعَلْ بياناً لإسقاطِ الشُّفعةِ يتضرّرُ [٥٠ ١/ب] المشترِي ، فإنّه يحتاجُ إلى التصرّفِ في المشترَى ، لأنّه إذا لم يُجعَلْ سكوتُ الشّفيع إسقاطاً لكان لا يخلو :

- \_ إمّا أنْ يُمنعَ المشتري من التصرّف.
- \_ أو يُنقضَ عليه تصرّفه في الزّمان الثّاني

وكلّ ذلك ضررٌ وغرورٌ له ، فلدفْعِ الضّررِ والغرورِ جعلنا ذلك كالتّنصيصِ منه على إسقاطِ الشّفعة ، وإنْ كان السّكوتُ في أصْلِه غير موضوعٍ للبيان ، بلُ هو ضدّه(؛) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص (٣٠) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أنظر هذا النوع وأمثلته في :أصول البزدوي مع الكشف، ١٥٠ـ١٥٨ . ١٥٠ ، أصول السرخسي، ٢/٠٠ ـ ١٥ ، المغني ، للحبازي ص ٢٤٩ ، الفوائد ، لحميد الدَّين الضّرير ( ١٦٩ ـ ب ) ، كشف الأسرار شرح المنار للنسفي ، ١٣٥/ ١٣٥ـ١ التوضيح ، ٢/١ ، التقرير والتحبير ، ١٠٢/١ ، فواتح الرحموت ، ٢٣٤ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا مثال النُّوع الثالث ، وهو : ما ثبت ضرورة دفع الغرور .

<sup>(</sup>٤) أنظــر : أصول الــبزدوي ، ١٥١/٣٠ ، أصول السرخسي ، ١٠٢٥ ، المغني ، للخبـازي ، ص ٢٤٥ ، أنظــر : أصول الــبزدوي ، ١٠٤/١ ، التوضيح ، ٢٠/١ ، التقرير والتحبير ، ١٠٤/١

قوله: { وقلنا إن حذف المعطوف عليه متعارف } (١) أي حذْفُ معدودِ المعطوفِ عليه ) (٢) المعطوفِ عليه ) (٣) متعارفٌ ؛ لأنّ المعطوف عليه ) (٣) متعارفٌ ؛ لأنّ المعطوف عليه \_ وهو " مائة " فيما نحن فيه \_ لم يحذف ، فكان معناه ما قلنا(؛) .

والدّليلُ عليه ما ذكره شمس الأئمة السرخسي (٥) ـ رحمه الله في هذا الموضع فلأنّ النّاسَ اعتادوا حذف ما هو تفسيرٌ عن المعطوف عليه في العدد ، واتّفقوا على أنّه لو قال : لفلان عليّ مائةٌ وثلاثةُ دراهم ، أنّه يلزمه الكلّ من الدّراهم ، وكذلك لو قال : مائةٌ وثلاثةُ أثواب ، أو ثلاثةُ أعبُد ؛ لأنّه عطف إحدى الجملتين على الأخرى ، ثمّ عقبما بتفسير ، والعطف للإشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه فالتفسيرُ المذكور يكون تفسيراً لهما ، وكذلك لو قال : له عليّ أحدٌ وعشرون درهماً ، فالكلّ دراهم ؛ لأنّه عطف العدد المبهم على ما هو واحدٌ مذكورٌ على وحْهِ الإبهام ، وقوله : درهماً ، مذكورٌ على وجْهِ التفسيراً لهما } (٢) .

قوله : { بطريق خاص } بأنْ عقَدَ عقْدَ السَّلَمِ في التَّوب .

<sup>(</sup>١) هذا بيان النُّوع الرَّابع من أنواع بيان الضرورة ، وهو : ما ثبت ضرورة اختصار الكلام .

<sup>(</sup>٢) كلمة (تفسير) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) من بداية القوس من قوله :( أو حذف إلى نهايته عند قوله : المعطوف عليه ) ساقط من (ج) .

<sup>(؛)</sup> أنظــر: أصول البزدوي ، ١٥٢/٣ ، ١٥٤ ، أصول السرخسي ، ٢/٢هـ٣٥ ، المغــني ، للخبــازي ، ص ٢٥٠ ، الفوائد ، لحميد الدِّين الضّرير ( ١٧٠ ـ ب ) ، كشف الأسرار شرح المنار، للنّسفي ، ١٣٧/٢ ـ ١٣٨ التوضيح ، ٤٠/٢ .

<sup>(°)</sup> سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>٦) أصول السرخسي ، ٢/٢٥-٥٣ .

# [ النَّسخ ]

[ وأما بيان التبديل والنسخ فنقول: النسخ في حق صاحب الشرع بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى ، إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر فكان تبديلا في حقنا ، بيانا محضا في حق صاحب الشرع ، وهو كالقتل فإنه بيان محض للأجل في حق صاحب الشرع ، تغيير وتبديل في حق القاتل] .

قوله : { وأما بيان التبديل والنسخ } قيل : التبديل رفعُ الحكمِ الأوّل ببدلٍ ، والنّسخُ عامُّن ، يكون رفْعاً للحكمِ الأوّلِ ببدلٍ وبلا بَدَل ، فإنّ النّسخَ على نوعين :

#### أحدهما:

إنتهاءٌ محضّ (٢) كتحريمِ نِكَاحِ الأَختِ وحُرمةِ الخمر ، إنتسخَ نِكَاحُ الأَختِ وحُرمةِ الخمرِ [ ١٠١/٤] ولم يَرِدْ (٣) شئّ (١) مكانهَما .

<sup>(</sup>١) في (ب): عاماً.

<sup>(</sup>٢) وهو النَّسخُ بلا بدل ، وحوازه هو مذهب الجميع كما قاله ابن بَرْهان والآمدي .

أنظر : الوصول إلى الأصول ، ٢١/٢ ، الإحكام ، ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في (ج): ولا يُرد.

<sup>(</sup>١) في (ب): شيئاً.

## والنُّوع الثَّاني :

نسخٌ بطريقِ الحَوالة (١) ، كما نُسخِت القِبلةُ بطريقِ الحَوالةِ من بيتِ المقدس إلى الكعبة ، وكنسخِ وصيّةِ الأقربين بطريقِ الحَوالةِ إلى الميراث ، وإلى هذا أشارَ بقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُم ﴾ (٢) ولم يقلُ : يورِ تُكم أي اللهُ تعالى بنفسي اللهُ عجزتم عن أي الذي فوض إليكم وصيّة الأقربين تولّى اللهُ تعالى بنفسي اذْ عجزتم عن مقاديره (٢) .

ثمّ الكلام في النّسْخِ في مواضع: في تفسير النّسْخِ لغة ، وفي تفسيره شريعة ، وفي عللّ النّسْخِ الذي يجوي فيه النّسْخ ، وفي الشّرطِ الذي يجوزُ عنده النّسْخ ، وفي تقسيم النّاسخ ، بأيّ شي يجوزُ ( النّسْخ ) (١٠) ؟ وفي تقسيم النسوخ ، إلى كم ينقسم ؟

<sup>(</sup>١) أي النَّسخ ببدل ، وهو ثلاثة أنــــواع :

الأول : أنْ يُنسخَ بمثله ، ومن أمثلته ما ذكره في الكتاب .

الثاني: أن يُنسخَ بما هو أخفّ منه ، كنسْخِ العِدّة حوْلاً بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وكنسْخِ وحوبِ الثبات عند لقاء العشرة بلقاء الإثنين .

الثالث: أنْ يُنسخَ بما هو أغلظ منه ، والجمهورُ على حوازِه ، كنسْ خ الصّفْحِ والعفْوِ عن المشركين بآيةِ السّيف ، ونسْخ إمساك الزّواني في البيوت بالجلد أو الرّحم .

أنظر: أصول الجصاص ، ٢٢١/٢ ، ميزان الأصول ، ص ٧١٤ ، البحر المحيط ، ٩٥/٤ ، شرح الكوكب المنير ، ٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) الآية (١١) من سورة النّساء.

<sup>(</sup>٣) أنظر ذلك في : الناسخ والمنسوخ ، لقتادة الدّوسي ، ص ٣٥ ، الرّسالة ، للشّافعي ، ص ١٦٥-١٦٦ ، الناسخ والمنسوخ ، لأبي عبيد ، ص ٢٣٠ ، أحكام القرآن، للجصّاص ، ١٦٥-١٦٦ ناسخ القرآن ، لابن الجوزي ، ص ١٥٨-١٦٥ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

### أمّا الأوّل :

فإنّ النّسْخُ لغـة عبارةٌ عن التّبديل ، قال الله تعالى :﴿ وَإِذَا بَدَّلنَا آيةً مَّكَانَ آيةً ﴿ وَإِذَا بَدُّلنَا آيةً مُّكَانَ آيةٍ ﴾ (١) فسمّى النّسْخ تبديلاً ، ومعنى التّبديل : أنْ يزولَ شئّ فيحلُفَ عيرُه ( يقال ) (٢) نسخت الشّمسُ الظّل ؛ لأنّها تخلفه شيئاً فشيئاً (٣) .

## وأمّا تفسيره شريعةً (٠) :

فما ذُكر في المتن وهو : { البيان المحض في حق صاحب الشرع ( لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى } إلى آخِرِه (٥) ، أرادَ بالحكم :

<sup>(</sup>١) الآية ( ١٠١) من سورة النّحل .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) النّسخُ في اللغة له معنيان:

الأول : الرّفعُ والإزالة ، أو الإبطالُ والإزالة ، ومنه نسخت الشمسُ الظّلَّ ، قال الله تعالى :﴿ مَا نُنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ .

والثاني: النَّقلُ والتحويل، ومنه نسختُ الكتاب، أي نقلته، قال الله تعــــالى:﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنشِخُ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُون ﴾ .

والحنفية جمعوا هذين المعنييين فقالوا : النَّسخُ هو التبديل .

أنظر: تهذيب اللغة ، ١٨١/٧ ، الصّحاح ، ٣٣/١ ، معجم مقاييس اللغة ، ٤٢٥/٥ ـ ٢٤٥ الغدّة ، ١٨٢٥ ، الصّحاح ، ٢١/٣ ، معجم مقاييس اللغة ، ٢٠/٣ العدّة ، لأبي يعلى ، ٣/٧٧ ، لسان العرب ، لابن منظور ، ٢١/٣ ، نواسخ القرآن ، لابن الجوزي ص ٩٠ .

 <sup>(</sup>١) أنظر هـ (٢) ص (٦٤) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> اختلف في تحديد النّسخ اصطلاحاً ، وحاصله هـل هـو رفـعٌ أو بيـانٌ ؟ ذهـب إلى الأول جمهـور المتكلمين ، وذهب إلى الثاني الحنفية ، وعدّ بعض العلماء هذا الخلاف معنوياً وبنى عليه مسائل ، منها الحكم المنسوخ هـل كان مقيّداً بزمنٍ ؟ أم مقيّداً بالدّوام ؟ أم مطلقاً عنهما ؟ وهـل كان الحكمُ متناولاً للكلّ أم البعض ؟ وهـل يصحّ رفْعُ الخطابِ أم لا ؟

وكثيرٌ من العلماء عدّ هذا الخلاف لفظياً وعلى رأسهم ابن الحاجب ، وقال الشّيخ المطيعي في حاشيته على "نهاية السّول" : { التحقيقُ أنّ النّزاع لفظيٌّ ،

المحكوم ؛ لأنّ الحُكمَ الحقيقيّ صِفةً أزليّةً لله تعالى ، وهـ و غير قـ ابلٍ للنّسْخ ، فصار ظاهِرُه البقاء ؛ ( لأنّ الظّاهر )(١) في علمنا بقاءُ كلّ موجودٍ واستمراره { بيـــانٌ في حقّ صاحب الشرع )(١) } لأنّ الأجلَ واحدٌ غير متعدّدٍ عندنا

== ولا يليقُ أنْ يكون بين الفريقين نزاعٌ في هذا أصلاً ...... فالحق أنّ الحكم سواءٌ كان مقيداً بقيدٍ، أم مطلقاً عنه ، أم مقيّداً بوقتٍ لم ينزل التقييد به أو نزل التقييد به ، له عمرٌ عند الله تعالى إلى أجل معين مقدّرٌ البتّة ، والله سبحانه يعلم هذا الأجل بلا تغيير ولا تبديلٍ في علمه تعالى فإذا حاء ذلك الأحل أنزل حكماً آخر وارتفع الحكم الأوّل من البين ، فالحكم المنسوخ ميت بأحله بإماتة الله سبحانه ، وظهور الإماتة ليس إلاّ بهذا الرّفع ، فمن نظر إلى الأنهي عرّفه برفعه ، وقول الإمام فخر الإسلام في أمد الحكم المقدّر عند الله تعالى ، ومن نظر إلى الثاني عرّفه برفعه ، وقول الإمام فخر الإسلام في وهو في حقّ صاحب الشرع بيانٌ محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى إلاّ أنّه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حقّ البشر فكان تبديلاً في حقنا ، بياناً محضاً في حقّ صاحب الشرع ، ينادي على ماذكرنا } . حاشية المطيعي على نهاية السُّمل على 19 و 00 .

ولكنّ علاء الدّين السّمرقندي صاحب الميزان م يوافقهم على ذلك فقسال : { ما قالوا إنه بيانٌ عند الله تعالى ولكنه في حقّ العباد إبطالٌ وإزالةٌ ، غير مستقيم ؛ فإنّ الحقّ عندنا واحد } الميزان ، ص ٢٠٧ . فأجاب عن ذلك الشّيخ عبدالعزيز البخاري بأنّ الحقّ واحدٌ بالنّسبة إلى صاحب الشّرع ، أما بالنّسبة إلى العباد فمتعددٌ حتى وجبَ على كلّ مجتهد العملُ باحتهاده ولا يجوز له تقليد غيره . كشف الأسرار ، ٧٠٧٣ .

أنظر أيضاً: المعتمد، للبصري، ١٨/١٤-٤٢٤، أصول الجصّاص، ١٩٧/٢، أصول البزدوي، ١٥٦/٣، أصسول السرحسي، ٢/٥٥، بذل النّظر، للأسمندي، ص ٣١٠، كشف الأسرار شرح المنار، للنّسفي، ١٣٩/، إحكام الفصول، للباجي، ص ٣٢٠، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٣٠١، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٣٠١، شرح اللّهاج، للأصفهاني، ١/٠٦٤-٤٦، شرح اللّهع، للشيرازي، ١/١٨٤، البرهان، للجويني، ٢/٣٧، المستصفى، ١/٧٠١-١١، الوصول إلى الأصول، لابن بَرْهان، البرعان، للجومول، ١/٢٩٣٤، المستصفى، ١/٧٠-١٠، الإحكام، للآمسيدي، ٢/٧٠١-١٤، جمع الجوامع، ٢/٧-١٠، البحر الحيط، ١/٤٠-٢٤، العدّة، لأبي يعلى، ٣/٨٧٠.

<sup>(</sup>١) قوله: ( لأنّ الظّاهر ) ساقطة من ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) من بداية القوس ، من قوله : ( لمدّة الحكم ) إلى هنا ساقطة من النسخة ( ج ) .

فكان المقتولُ ميتاً بأجَلِه بلا شُبهة ، تغييرٌ في حقّ القاتل ، ولهذا جعلناه جانياً حتى يؤاخذَ بالقِصَاصِ والدّيةِ والكفّارة ، ويُحرمَ عن الميراثِ والوصيّة(١) .

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح الجامع الصّغير، للصّدر الشّهيد (٦٥ ـ ب).

# [ محلُّ النّسيخ ]

[ محل النسخ حكم يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم ، لم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تأبيد ثبت نصاً ، كقوله تعالى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ ، أو دِلالةً كسائر الشرائع التي قبض عليها رسول الله عليها رسول الله عليها .

### وأمّا محلّ النّسـخ:

فهو { حكم (١) يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم } إلى آخِره ، إعلم أنّ الذي يحتملُ النّسْخ والذي لا يحتملُ ( النّسْخ )(٢) لا يخلوان عن أربعــــة :

- \_ منها ما لايحتملُ العدَمَر،) أصْلاً ، كذاتِ الباري تعالى وصِفَاتِه العَالية(؛)
  - \_ ومنها ما لايحتملُ الوجودَ أصْلاً ، كالشّريكِ والصّاحبة(٠) .
- ومنها ما يحتملُ الوجودَ والعَدَم ، لكن اقترَن به ما يمنعُ الزّوال من التّأبيدِ صريحًا (٧) ، ومن التّأبيدِ [ ١٦/ج] دلالةً (٨) ، ومن التّوقيت (١) .

<sup>(</sup>١) أي حكمٌ شرعيٌّ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٣) في (أ): العدد .

 <sup>(</sup>٤) في (د): في صفاته العالية .

<sup>(°)</sup> أي بالنّسبة لذاتِ الباري تبارك وتعالى .

<sup>(</sup>٧) نظيره ما ذكر في المتن ، وهو قوله تعالى :﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ .

<sup>(^)</sup> نظيره ما ذكر في المتن في قوله: كالشّرائع التي قُبض عليها رسولُ الله عِلْمُمَّا .

<sup>(</sup>٩) وسيأتي ذكره قريباً ص ( ١٠٠٤ ) .

\_ ومنها ما يحتملُهُما ولم يقترن به [شيٌّ ](١) من هذه الأشياء \_ وهو الذي أراده محلّ النّسْخ \_ .

وهذا لأنّ واحبَ الوجودِ لذاتِهِ لا يمكنُ فرْضُ عدَمِه ، فكيف يحتملُ النّسْخ ؟ وهو بيانُ انتهَاءِ الحُكمِ الأوّل ، وكذا ما كان ممتنعَ الوجودِ فإنّه لا [٠٣٠/أ] يمكنُ فرْضُ وجُودِه ، والنّسْخُ إنما يجري في الموجود(٢) ، وكذا ما ثبتَ توقيتُه وتأبيدُه ؛ لأنّ بعد ثبوتهما لا يكون النّسخُ إلاّ على وجه البَدَاء(٢) وظُهورِ الغَلَط ، والله تعالى يتعالى عن ذلك ، فإذا انتفت هذه الأقسام وخرجت عن محلية النسخ تعين ما ذكر في المتن وهو { الحكم الذي هو في نفسه محتمل للوجود والعدم }(١) .

قــوله [٢٥١/ب] : { أو دلالة كسائر الشرائع } إلى آخِرِه ، وذلك أنّ ( نبيّنا )(٥) محمّداً ﷺ كان خاتم النبّيين ، ولا نبيّ بعده ، ولا نسْخ إلاّ بوحي

<sup>(</sup>١) غير ثابتة في جميع النسخ ، وأثبتها ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢) في (أ): الوجود .

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بهذه الكلمة ، وبيان المراد بها ص (١٢٣) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) بينما يرى الشّافعية ومن وافقهم حواز نسخ ما لَحِقَه التأبيد ؛ لأنّ كلمة التأبيد تستعمل أيضاً للدّوام المعهود \_ أي المبالغة \_ فكما جاز نسْخُ ما لوقال : صوموا غداً ، فكذلك ما لوقال : أبداً ، وبه أخذ صدر الإسلام أبو اليُسر من الحنفية . قالوا :ولا يلزم من ذلك البَدَاءُ وظهور الغَلَط ، واستثنى إمام الحرمين من ذلك ما لو نصّ على عدم النّسخ فقال : لا ينسَخُه شيّ أبداً .

أنظسر: أصول الجصّاص ، ٢/٢٠٢٠ ، التقويم ( ١٣٠ ـ ب ) ، أصول البزدوي ، ١٦٣٣ ، الطسر: أصول البردوي ، ٢٠٩٠ ، أصول السرخسي ، ٢/٩٥ - ٦ ، ميسزان الأصول ، ص ٢٠٠ - ٢١١ ، بذل النّظر ، ٣١١ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٥/١ ، المعتمد ، للبصري ، ٢/٨١ ، البرهان ، للجوييني ، ٢/٨٩١ ، الوصول إلى الأصول ، لابن برهان ٢٧/٢ ، المحصول ، ٢٩/١ ) ، الإحكام ، للآمدي ، ٢٩٩٢ العضد على ابن الحاجب ، ٢/٢١ ، البحر المحيط ، ٩٨/٤ ، شرح الكوكب المنير ، ٣٩/٣٥ .

<sup>(°)</sup> ساقطة من (أ) و (ب) و (ج) .

على لسان نبي ، فكان من هذا الوجه دِلالة على تأبيدِ الشّرائعِ التي قُبض عليها رسول الله عِلَيَا .

ونظيرُ التّوقيت: ما إذا قال الرّجُلُ ( لآخرَ) (١): أذِنْتُ لكَ فِي أَنْ تَفعلَ كذا إلى مِائة سنة ، فإنّ النّهْي عنه قبل مضيّ تلك المدّة يكون من باب البَدَاء، ويتبيّن به أنّ الإذْنَ الأوّلَ كان غلطاً منه ، لجهْلِه بعاقبةِ الأمْر ، والنّسْخُ الذي يكون مؤدِّياً إلى هذا لا يجوزُ القولُ به في أحكام الشّرع ، وما له مثال من المنصوصات ، كذا في "التقويم" (١) و "أصول الفقه" (١) للإمام السترخسي (١) حرحمه الله من وأمّا قوله تعالى : ﴿ تمتّعُوا في دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيّام ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وإنّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إلى يَوْمِ الدِّين ﴾ (١) ليسار ٧) منْ قبيلِ ما نحن فيه ، إذْ النّسخُ يجري في الأحكام الشّرعية (٨).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) لأبي زيد الدبوسي ، ( ١٣١ - أ ) .

<sup>. 7./7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣ ) .

<sup>(°)</sup> الآية ( ٦٥ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٦) الآية ( ٧٨ ) من سورة ص .

<sup>(</sup>٧) لو قال : فليسا ، لكان أوْلى .

<sup>(^)</sup> وذلك من قبيل الإخبار ، والأخبارُ لايجري فيها النَّسخ .

# [شروط النّسخ]

[ والشرط التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل ، خلافا للمعتزلة ] .

## وأمّا شرط جواز النّسخ :

فهو التمكّنُ منْ عقْدِ القلْبِ عندنا دون التمكّنِ من الفَعْل ، خلافاً للمعتزلة .

وصورة المسألة: هي التي ذكرت في "الميزان" وهي : { أَنّه لوقال الله تعالى في رمضان : حُجّوا في هذه السّنة ، ثمّ قال في آخِرِه : لا تحجّوا ، وإنْ لم يدخل وقتُ الوجوب ، وكذا لو أُمِرَ بذبْح الولد ، ثمّ بعد التمكّن من الاعتقاد قبل التمكّن من الذّبح للشتغالِه بأسسبابِ الذّبح \_ قال له : لا تذبح } (١) .

وهذا الاختلاف بناءً على أنّ الإرادةَ لازمةُ للأمْرِ عند المعتزلة ، فكلّ ما أمرَ الله تعالى به فقد أرادَ وجودَه ، فيكون الفعلُ هو الأصلُ عندهم .

وعندنا: الأمرُ بما لايريدُ الله تعالى وجودَه جائزٌ؛ لفائدة الوجوب، فإنّ المأمورَ إذا كان لا يعلمُ بالنّسْخِ وبَنسَى الحَالَ على ظَاهرِ الأمْرِ في حقّ وجوبِ الفعل(٢)، يعتقدُهُ ظاهراً أو يعزمُ على الأداء، ويُهيّئ أسبابَه، ويُظهرِ

<sup>(</sup>١) الميزان ، للسمرقندي ، ص ٧١٢ ، وقد سبقه إلى ذلك الغزالي \_ رحمه الله \_ في المستصفى ، ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في (أ): العمل.

الطّاعة من نفسِه ، فيتحقّقُ الابتلاء ، وإنْ كان الله تعالى عالمًا بأنّه لايوجد منه الفعل ، فكان النّسخُ مفيداً في حقِّ المأمور ، وصحّةُ الأمْرِ لفائدةِ الوجوبِ ، ووجودِ عملِ القلب \_ وهو العقْدُ عليه \_ ، فيصير كأنّ النّسخَ(١) بعد وجود فعل الجوارح تقدير \_ ، وإنْ وُجد قبله تحقيقاً(٢) .

وذلك لأنّ النّسْخَ في الحقيقة بيانُ المدّة ، وبيانُ المدّة لعملِ القلبِ والبدنِ تارةً ، ولأحدِهما \_ وهو عقدُ القلْبِ على الحُكمِ \_ تارةً ، فكان عقدُ القلبِ هو الحكمُ الأصليّ فيه ، والعملُ بالبدنِ زيادة ، ألا ترى أنّ الله تعالى ابتلانا بما هو متشابة لا يلزمنا فيه إلاّ اعتقاد الحقيّة ، فدلّ ذلك على أنّ عقد القلْبِ يصلحُ أصلاً .

### أنظر هذه المسألة في :

<sup>(</sup>١) في (د): كأنّ النّسخَ عليه.

<sup>(</sup>٢) فكان ذلك مبنياً على اشتراط القُدرة في الأمر ، فاشترط ذلك المعتزلة مخالفة للجمهور ، بينما فرق الحنفية بين وجوب الواحب وإيجاده ، فاشترطوا القُدرة المتوهّمة للأوّل والحقيقيّة للشّاني ، فكان لزاماً على المعتزلة أنْ يشترطوا القدرة على التمكّن من فعل العبادة قبل نسْخِها ، وبقولهم هذا قال كثيرٌ من الفقهاء ، قال السّمرقندي : {هو قول بعض مشايخنا ، وبه قال عامّة أهل الحديث } وهو قول أبي بكر الحصّاص والكرخيّ والماتريدي والدبّوسي من الحنفية ، والصيرفي وأبي بكر الدّقاق من المشّافعيسة ، وأبي الحسن التميمي من الحنابلة .

والدّليلُ الواضحُ لنا في هذا: أنّ النبيّ عِلَى أُمِرَ بخمسين صلاةً ليلة المعْراجِ ثمّ نُسخَ ما زاد على الخمسر()، وكان ذلك بعد العقْد (في حقّ الكلّ)(٢)؛ لأنّ النبيّ عِلَى أصلُ هذه الأُمّة ، فكان عقدُه كعقدِ الكلّ فيه، فصحّ النّسخُ بعد عقْدِه ، ولم يكنْ ثُمّة التمكّن من الفعل.

ولا يقال: إنّهم ينكرون المغرّاج، فكيف يصحّ الاحتجاجُ عليهم بحديث المعراج ؟

قلنا: إنّهم ينكرون الصُّعودَ إلى السّماء ، وأمّا لاينكرون الإسْرَاء ( من المسجِدِ الحرامِ إلى )<٢) المسجِدِ الأقْصَى ، فإنّ ذلك ثابتٌ بالكتاب(١) ، وإنكاره كُفر ، فكان الإسراءُ هو المعراج(١) .

<sup>(</sup>۱) أنظر: صحيب البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فُرضت الصلوات في الإسراء، المراء، الخواري، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله على المراء المراء برسول الله على المراء المراء برسول الله على المراء برسول المراء برسول الله على المراء برسول الله على المراء برسول الله على المراء برسول الله برسول المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>۳) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الّذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المسْجِدِ الْحَرَامِ إلى المسْجِدِ الأَقْصَى ﴾ الإسراء ، من آية (١) .

<sup>(°)</sup> لم يتبيّن لي وجه قوله : فكان الإسراءُ هو المعراج .

# [ أقسام النّواسخ الفاسدة ]

[ ولا خلاف بين الجمهور أن القياس لا يصلح ناسخا ، وكذا الإجماع عند أكثرهم ؛ لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء ، ولا مدخل للرأي في معرفة نهاية الحسن والقبح في الشئ عند الله تعالى ]

قوله: { ولا خلاف بين الجمهور أن القياس لا يصلح ناسخا } بَدَأُ بِهِذَا فِي تقسيم النّاسخ لظهورِه فِي عدَمِ كونه ناسخاً ، وإنما قيد بالجمهور – وهو أعيانُ النّاس(١) – ولم يقلُ بين الكلّ ؛ إحترازٌ عن قوْلِ [ابن سُريج](٢)

<sup>(</sup>١) أنظر ص (٤٨١) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ المذكور فيها هو شُريح ، وهو خطأ ، وفي النسخة المطبوعة من "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" للشيخ عبدالعزيز البخاري ذكر أنّه أبو العباس بن شُريح ، وهو أيضاً خطاً ، وفي " أصول السرخسي " و "البحر المحيط" للزركشي ذكرا أنّه ابن سُريج ، وهو الصّحيح .

لأنّ شريحاً تابعيّ حليل توفي عام ( ٧٨هـ ) ، أما المعنيّ به هنا فهو أحمد بن عمر ، أبو العبّاس ابن سُريج البغدادي ، الفقيه الأصوليّ المتكلّم ، شيخ الشّافعية في عصره ، كان يقال له "الباز الأشهب" صاحب المؤلفات الحِسان ، وكان الشّيخ أبو حامد يقول : نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون الدّقائق ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ٣٠٦هـ .

أنظـــر ترجمته في : تاريخ بغداد ، 2.707-9.7(2.7) ، طبقات الشيرازي ، ص 1.9-1.7 ، وفيات الأعيان ، 1.77-7.7(17) ، سير أعـلام النبـلاء ، 1.10.7-2.7 ، الــوافي بالوفيــات ، وفيـات الأعيـان ، 1.77-7.7(7.7) ، طبقــات الإسـنوي ، 1.77-7.7(7.7) ، طبقــات الإسـنوي ، 1.70-7.7(7.7) ، طبقــات الإسـنوي ، 1.70-7.7(7.7) ، طبقــات الإسـنوي ، 1.70-7.7(7.7) ، طبقــات الإسـنوي ،

والأنماطيّ (١) من أصحاب الشّافعيّ - رحمه الله - فإنّهما يقولان : يجوز النّسخ بالقياسِ المستخرج من الأصول ، وكلّ قياسٍ هو مستخرجٌ من القرآن يجوزُ نسخُ السنّة به نسخُ الكتابِ به ، وكلّ قياسٍ هو مستخرجٌ من السنّة يجوز نسخُ السنّة به ( لأنّ هذا في الحقيقةِ نسْخُ الكتابِ بالكتاب ، ونسخُ السنّة بالسنّة ) (١) .

وهذا قولٌ باطل ؛ باتفاق الصّحابة ﴿ الله فقد كانوا مجمعين (٣) على تر و الرّأي بالكتاب والسنّة ، حتى قال علي في الله على ظاهِر الخُفِّ دون باطنِه } (١) .

ولأنّ القياسَ كيف ما كان لا يوجبُ العلم ، فكيف يُنسخُ بــه مــا هــو موجبٌ للعلم قطعاً ؟!

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن سعيد بن بشّار ، أبو القاسم الأنماطيّ ، من أصحاب المُزنيّ والرّبيع ، وهو أســـتاذ ابن سُريج ، من كبار فقهاء الشّافعية ، وكان هو السّبب في نشاط النّاس ببغـــــداد في كتب الشّافعي وحفظها ، وحمل عنه العلم أبو سعيد الإصطخريّ وابن خيْران ومنصور التميمي وابن الوكيل وغـيرهم والأنماطيّ نســـبةً إلى الأنماط وبيعها وهي البُسُط التي تُفرش وغير ذلـك من آلة الفرش من الأنطاع والوسائد ، توفي ــ رحمه الله ـ سنة ٢٨٨ هـ .

أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد ، ٢٩٢/١١ ، ٢٩٢/١٦) ، طبقات الفقهاء الشّافعيّة ، لابن الصّـلاح (٢٠٦٧) ، وفيات الأعيان ، ٢٤١/٣ (٤٠٩) ، سِير أعـلام النبلاء ، ٢٩/١٣ ٤ ـ ٤٣٠ ، وطبقات الإسنوي ، ٤٢١ ٤٥ ـ ٤٢١) . طبقات ابن السبكي ، ٢/١ ٢-٢٠١/٢) ، طبقات الإسنوي ، ٤/١ ٤-٥٤ (٢٦) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) و ( ج ) : محتمعين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب كيف المسح ، ١١٤/١ ــ ١١٥/١١٥) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب المسح على الخفين ، ١٨١/١ ، والدارقطيني في "سننه" ، ١٩٩/١ ، وابن حسرم والبيهقي في كتاب الطهارة ، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين، ٢٩٢/١ ، وابن حسرم في "المحلّى" ، ٢٩٢/١ ، والبغسوي في "شرح السنّة" ، ٢٦٤/١ ، قال ابن حجر : { إسناده صحيح } تلخيص الحبير ، ١٦٠/١ .

وقد بيّنا أنّ النّسخَ بيانُ مدّة بقَاءِ الحُكم ، وكونه حسَناً إلى ذلك الوقت ولا مجالَ للرّأي في معرفة انتهاءِ وقْتِ الحُسن . كذا ذكره الإمام شمس الأئمّة السّرخسي(١) ـ رحمه الله ـ(٢) .

ومما ينبغي ذكره أنّ العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ قسّموا الكلام هنا في مسألتين :

المسألة الأولى : كوْن القياس ناسخاً .

وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال :

القول الأوّل: للجمهور بالمنع. والثاني: بالجواز مطلقاً ، أي بكلّ دليلٍ يقع به التخصيصُ يجوز به النّسخ. والثالث: التفصيل ، أي إذا كان القياسُ مستخرجاً من الأصول \_ أي الجليّ \_ حاز النّسخ به ، فالقياسُ المستخرجُ من السنّة يُنسخُ به السّرة ، والقياسُ المستخرجُ من السنّة يُنسخُ به السنّة ، وبه قال الأستاذ أبو منصور وابن سُريج والأنماطيّ ، أمّا القياسُ الخفيّ فلا يجوز النّسخ به . والوّابع : إن كانت علّته منصوصة حاز النّسخُ به ، وإنْ كانت مستنبطةً فلا .

المسألة الثانية : كوْن القياسِ منسوخاً .

واختلف فيه على أربعة أقوال :

#### القول الأول :

المنعُ مطلقاً ؛ لأنّ القياسَ إذا كان مستنبطاً من أصلٍ فالقياسُ باق ببقاءِ الأصْــل ، فلا يتصوّر رفْعُ حُكمِه مع بقَاءِ أصْلِه ، وبه قالت الحنفية والحنابلة ، وهو اختيار القاضي عبدالجبّار وابن الحاجب القول الثاني :

الجواز مطلقاً ، وقيّده البيضاوي بأن يكون النّاسخ أقوى منه في الجـلاء ، بناءً على القول بأنّ كلّ مجتهدٍ مصيب ، فإذا غلب على ظنّه ما يخالفُ رأيه الأوّل وحب عليه العمل بما أدّاه إليه احتهاده ، كاحتهاده في تحرّي القِبلة .

#### القول الثالث:

التفصيل بين أنْ يكون القياسُ في زمنِ النبيّ عَلَيْنَا فيحوزُ نسْخُه بالكتـابِ والسنّة والقيـاس ، أمّا بعد وفاتِه عَلَيْنَا فلا يجـوز ؛ لأنه يستحيل بعد الوفاة تجدّد شرع .وهو اختيار أبي الحسين البصـري من المعتزلة ، وابن بَرهان والرّازي من الشّافعية ، وابن عقيل والكلوذاني من الحنابلة .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ، ٦٦/٢ .

قوله: { وكذا الإجماع عند أكثرهم } يحتمل أنّه أرادَ به أنّ نسْخَ الكتابِ والسنّةِ بالإجماع عند أكثرهم } الكتابِ والسنّةِ بالإجماع بالإجماع الكتابِ والسنّةِ بالإجماع بالإجماع الكتابِ والسنّةِ بالإجماع بالإدار بالإجماع بالاء بالإجماع بالاء بالإجماع بالإجماع بالإجماع بالإجماع بالإجماع بالإجماع بالإجماع

القول الرّابع:

للآمـــدي ، وقد فصّل بين ما إذا كانت العلّة منصوصةً فيصحُّ نسْخُه ؛ لأنّه يكون في معنى النصّ ، ونسخُ النصِّ بالنصِّ حائز ، وبين أنْ تكــــون علّته مستنبطة فلا يكون نسخاً ؛ لكونه ليس بخطاب ، لأنّ النّسخ هو الخطاب . واختاره ابن قدامة من الحنابلة .

أنظر: أصول الجصّاص ، ٢/٥٤٣-٣٤٦ ، أصول السرحسي ، ٢/٢٦ ، الميزان ، ص ٢١٨-٢١٨ ، بذل النّظر ص ٤٩هـ ٢٥١ ، كشف الأسرار شرح المنار ، ٢/٧٤ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، بذل النّظر ص ٤٩هـ ٢٥١ ، للباجي ، ص ١٧٥-١٧٤ ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢/١٠ ٤-٤٠٤ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٣٦٦ - ٣٦٤ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٣١٦ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢/٩٩ ، مسرح اللمع ، للشيرازي ، ١/٩٩ ، ١٥٩ ، المستصفى ، ١/٢٦١ - ١٢٧ ، الوصول إلى الأصول ، شرح اللمع ، للشيرازي ، ١/٩٠ ، ١٤ ، ١١٥ ، المستصفى ، ١/٢٢٥ - ٣٥٠ ، الإحكام ، للامدي ، لابن برهان ، ٢/٤٥ - ٥٥ ، المخصول ، للرازي ، ١/٣/٣٥ - ٣٥٥ ، الإحكام ، للامدي ، ٢/٠٤٠ ، البحر المحيط ، ٤/٤٢ - ١٣٦ ، العدة ، لأبي يعلى ، ٣/٧٨ ، التمهيد ، للكلوذاني ٢/٩٠ - ٢٩١ ، المسوّدة ، ص ٢٠ ، التقرير والتحبير ، ٢/٠٩ - ٣٠ ، المسوّدة ، ص ٢٠ ، الروضة ، لابن قدامة ، ص ٨٠ ، التقرير والتحبير ، ٢٠ - ٢٠ ، فواتح الرحموت ، ٢/١٨ .

(١) والكلام هنا أيضاً في مسألتين :

المسألة الأولى : في النّسخ بالإجماع .

واحتلفوا فيه على ثلاثة أقوال :

#### القول الأول:

أنّ النّسخَ بالإجماع لا يجـــوز ؛ لأنّ الإجماع عبارةٌ عن احتماع الآراء ، ولا بحال للرّاي في معرفة نهاية وقت الحُسن والقُبح في الشّئ عند الله تعالى ، ثمّ أوان النّسخِ حال حياة الرسول على للاتّفاق على أنْ لانسخَ بعده ، وفي حال حياته ما كان ينعقد الإجماع بدون رأيه وكان الرّجوع إليه فرضاً ، وإذا وُجد البيان منه فالموجب للعلم قطعاً هو البيان المسموع منه ، وإنما يكون الإجماع موجباً للعلم بعده ، ولا نسخَ بعده ، فعرفنا أنّ النّسخ بدليل الإجمـــاع لا يجوز . وهو مذهب الجمهور ، وهو اختيار أكثر الحنفية .

لأنّه ذكر فخر الإسلام(١) \_ رحمه الله \_ في آخِرِ بنابِ حُكمِ [٧٥١ /ب] لأنّه ذكر فخر الإسلام(١) \_ رحمه الله \_ في آخِرِ بنابِ حُكمِ [٧٥١ /أ] إذا الإجماعِ: أنّ نسْخَ الإجماعِ بمشلِ ذلك الإجماعِ جائز ، حتى [٢٣١ /أ] إذا

\_

### القول الثاني :

أنّ النّسخ بالإجماع حائز ، فيجوز نسخُ الكتابِ والسنّة والإجماع بالإجمــــاع ، وهو قول بعض مشايخ الحنفية منهم عيسى بن أبان ، وبه قالت المعتزلة ، واختاره الصيرفي والأستاذ أبو منصور والخطيب البغدادي من الشافعية ، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة ، لكنّ القاضي والصيرفي والأستاذ قالوا : إنّ النّسخ لا بالإجماع نفسه لكن بمستنده ، فالإجماع دليلٌ على النسخ لا رافعٌ للحكم . القول الثالث :

أنّ الإجماع لا ينسخُ إلاّ إجماعا مثله ؛ لأنه يجـــوز أنْ تنتهي مدّةُ حكمٍ ثبت بالإجماع ويظهر ذلك بتوفيق الله تعالى أهل الاجتهاد على إجماعهم على خــــلاف الإجماع الأول ، كما إذا وردّ نــصٌّ بخلاف النصّ الأول ظهر به أنّ مدّةَ ذلك الحكم قد انتهت ، وهو اختيار فخر الإســلام الـبزدوي من الحنفية .

### المسألة الثانية : في نسْخ الإجماع .

عامّة الأصوليين على أنّ نسْخُ الإجماع لا يصـــــح ؛ لأنّه لا إجماع إلاّ بعد وفاة النبيّ ﴿ اللّه وَإِذَا وَقَع بعد وَفَاتِه فلا يمكن أنْ يأتي بعده ناسخ ، كذا ذكره أبو الحسين البصري وابن بَرهـــــان ، ونسب القول بصحّة نسخ الإجماع إلى قومٍ من الأصوليين ، ومن عرْضِ المســــالة السّابقة يظهر أنّ فخر الإســـلام البزدوي من الحنفية أجاز ذلك .

أنظر: أصول البزدوي، ٢٦٢٣، أصول السرحسي، ٢٦٢٦-٢١، الميزان، ص ٧١٧، بذل النظر، ص ٣٤٦-٣٤١، كشف الأسرار، للبخاري، النظر، ص ٣٤٦-٣٤١، كشف الأسرار، للبخاري، النظر، ص ٣٤٦-١٧٥١، المعتمد، للبصري، ١/٠٠٤-١٤، إحكام الفصول، للباحي، ص ٣٦١، العضد على ابن الحاجب، ١٩٩٢، شرح اللمع، ١/٠٤، المستصفى، ١/٦٦، الوصول إلى الأصول على ابن الحاجب، ١٩٩٢، شرح اللمع، ١/٠٤، الإحكام، للآمدي، ٢/٢٥-٤٥، المحصول، ١/٣١-٣٥، الإحكام، للآمدي، ٢/٢٦/٢، شرح المنهاج، للأصفهاني، ١/٤٨٤-٢٨١، العصدية، ٢/٢٧، البحر المحيط، ١/٢٨-١٣١، العسدية، لأبي يعلى، ٣/١٦، التمهيد، للكلوذاني، ٢/٨٧-٣٠، الروضة، لابن قدامة، ص ٨٠، شرح الكوك المنير، ٣٠/٧٥، إرشاد الفحول، ص ١٩٢-١٩١،

(١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٧٠).

ثبتَ حكمٌ بإجماعِ عصْرٍ يجوزُ أَنْ يجتمعَ أُولَئكَ على خِلَافِه فينسَخَ به الأُوّل ، 
ذَكرَه مَنْ غيرِ ذِكْرِ خِلَافٍ فيه(١) [٢٠١/د] مع أنّه \_ رحمه الله \_ ( ذَكرَ )(٢)
في باب تقسيم النّاسخ ( الصّحيح )(٢): أنّ النّسْخَ بالإجماع(١) لا يجوز (٠).

قوله: { عند أكثرهم } إحترازٌ عن قسول بعض مشايخنا(١) ( فإنّ [ بعضاً ](٧) منْ مشايخنا )(٨) جوّزوا ذلك بطريق أنّ الإجماع موجب علم اليقين كالنص ، فيحوزُ أنْ يثبت به النسْخُ ، والإجماعُ في كونه حجةً أقْوَى من الخبر المشهور ، وبالمشهور [١٧ /ج] تجوز الزيادة \_ وهي نسخ \_ فحوازُه بالإجماع أوْلى .

وأكثرهم على أنّه لا يجوزُ ذلك(١) ؛ لأنّ الإجماعَ عبارةٌ عن احتماعِ الآراءِ على شئِ ، وقد بيّنا أنّـه لا محالَ للرّأي في معرفةِ نهايةِ وقْتِ الحُسْنِ

<sup>(</sup>١) أنظر أصول فخر الإسلام البزدوي ، ٢٦٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (أ) و (ب) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) و ( د ) .

<sup>(</sup> ئ ) في ( ج ) : أنّ النَّسخُ بالإجماع بعضاً يجوز .

<sup>(°)</sup> أنظر أصول فحر الإسلام البردوي ، ١٧٥/٣ .

فيكون اختيار فخر الإسلام ـ رحمه الله ـ أنّ الإجماعَ لاينسخُ الكتاب والسنّة ، ويصحّ نسخُ الإجماع بإجماعٍ مثله ـ على ما سبق بيانه في تفصيل المذاهب ـــ قال البخاري : {دفعاً للتناقض }. كشف الأســـرار ، ١٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) منهم عيسى بن أبان . أنظر تفصيل المذاهب فيما سبق .

<sup>(</sup>٧) في جميع النّسخ الثابت إنما هو قوله : ( فإنّ بعضهم من مشايخنا ) ؟ لأنّ الصّوابَ حذْفُ الضّمير في مثْل هذا الموضع .

<sup>(^)</sup> ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) .

<sup>(</sup>٩) وهو قول الجمهور ، وهذه حجتهم .

والقُبْحِ فِي الشّيُّ (۱) عند الله تعالى ، ثمّ أوَانُ النّسخِ حَالَ حياةِ رسولِ الله عَلَيُّ اللّه الله الله على أنّه لا نسْخ بعده ، وفي حَالِ حياتِه ما كَان ينعقدُ الإجماعُ بدون رأيه ، وكان (۲) الرّجوعُ إليه فرْضاً ، وإذا وُجدَ البيّانُ منه فالموجبُ للعلْمِ قطْعاً هو البيّانُ المسموعُ منه ، وإنما يكون الإجماعُ موجباً بعدَه ، ولا نسْخ بعدَه ، فعرفنا أنّ بدليلِ الإجماع لايجوزُ النّسخ .

<sup>(</sup>١) في (ج): وقت الحُسن والقُبح على النبيّ عند الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ما كان الرَّجوع إليه فرضاً .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب): النصّ.

# [ أقسام النّاسخ الصّحيح ]

[ وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة ، ويجوز نسخ أحدهما بالآخر عندنا . وعند الشّافعي \_ رحمه الله \_ لايجوز ؛ لأنه يكون مدرجة إلى الطعن .

وإنا نقول: النسخ بيان مدة الحكم، وجائز للرسول بيان حكم الكتاب، فقد بعث مبينا، وجائز أن يتولى الله تعالى بيان ما أجرى على لسان رسوله].

لما ذكرَ أقسامَ الحجّةِ التي لا يجوز النسخُ بها ، بَدأَ بذِكْرِ أقسَامِ الحجّةِ التي يجوزُ النّسخُ بها فقال : { وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة } إلى آخِرِه ، والأقسامُ أربعة :

- [ ۱ ] نسخُ الكتابِ بالكتاب .
  - [ ٢] ونسخُ السنّةِ بالسنّة .
- [ ٣ ] ونسخُ الكتابِ بالسنّة .
- [ ٤ ] ونسخُ السنَّةِ بالكتاب .

فوجْهُ(١) حصْرِها ظاهر ؛ لأنّ النّسخَ لما لم يتجاوز عن الكتابِ والسـنّة نقول : لو كان النّاسخُ الكتاب لا يخلـــو :

- \_ إما إنْ كان ناسخاً للكتاب .
  - \_ أو السُّنة .

<sup>(</sup>١) في (د): قوله حصرها ظاهر .

وكذلك السنّة ، فيصير أربعة ؛ لأنّ الأمرين إذا دَارًا بين شيئين يصيران أربعة لامحالة ، كما نقول : إنّ بيعَ الصّرفِ هو بيع الأثمان ، والأثمان هي النّهب والفضّة ، وذكر الجمع باعتبار أحوال البيع وهي أربع ، لدورانها بين شيئين ؛ لأنّه إما :

إنْ [ يبيع ](١) الذّهبَ بالذّهب .
 وكذلك في بيع الفضّة ، إما :

إِنْ [ يبيع ](١) الفضّة بالفضّة .
 إِنْ [ يبيع ](١) الفضّة بالفضّة .

والنّظ ائر (۲) : أما نسخُ الكتاب بالكتاب فأكثر من أنْ يُحصى ، نحو : [أ] قولُه تعالى : ﴿ فاعْفُ عَنْهُم واصْفَحْ ﴾ (٣) وقولُه تعالى : ﴿ وَأَعْرِضْ عَن الجاهلين ﴾ (١) وقولُه تعالى : ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيْن ﴾ (١) وقولُه تعالى : ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيْن ﴾ (١) منسوحةٌ بآيةِ السّيف (١) وهي قوله تعالى : ﴿ أُقتُلُوا المُشْرِكِين ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) الثابت في جميع النَّسخ هو قوله : إنَّ باعَ ، وصحَّة العبارة تقتضي ما أثبتُّه .

<sup>(</sup>٢) مبتدأ حُذِف حبره ، تقديره : والنَّظائر كما يلي .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ١٣ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup> ٤ ) الآية ( ١٩٩ ) من سورة الأعراف .

<sup>(°)</sup> الآية (٦) من سورة الكافرون .

<sup>(</sup>٦) رُوي هذا عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ـ .

أنظر: الناسخ والمنسوخ ، لقتادة ، ص ٤١ ، الناسخ والمنسوخ ، لأبي عبيد ، ص ١٩٠-١٩١ (٣٥٥) أحكام القرآن ، للكياالهرّاس ، ١٧٥/٣-١٧٦ ، السّنن أحكام القرآن ، للكياالهرّاس ، ١٧٦/١-١٧٦ ، السّنن الكبرى ، للبيهقي ، ١١/٩ ، أحكام القــــرآن ، لابن العربي ، ٢٣/٢ ، نواسخ القرآن ، لابن الجوزي ، ص ٣١ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) الآية ( ٥ ) من سورة التُّوبة ، وهي المقصود بها آية السَّيف عند الإطلاق .

وقوله تعالى :﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤمِنُونَ با لله ﴾(١) وقولــــه تعالى : ﴿ واقْتُلُوهُم حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم ﴾(١) .

[ ب ] وكذلك قوله تعالى :﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ ﴾ (٣) منسوخٌ بقولـه تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا ﴾ (١) .

[ = ] وكذلك قـــوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوَفُّونَ مِنْكُم ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ يَتَربَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ (٥) منسوخ بقوله تعالى : ﴿ وَأُلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (١) .

(٦) الآية (٤) من سورة الطّلاق . كأنّه يشير بذلك إلى قول ابن مسعود ﷺ : {مَنْ شَاء باهلته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة }. وقد سبق تخريجه ص ( ٩٥٧ ) .

والمتّفق عليه أنّ قوله تعالى :﴿ والذين يُتوفّون منكم ويذرون أزاوجاً يتربّصْن بأنفسهنّ أربعةً أشهرٍ وعشراً ﴾ ناسخةٌ لقوله تعالى :﴿ والذين يُتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحوّلِ غير إخراج ﴾ حيث كان عدّة المتوفّى عنها زوجها حولاً كاملاً ثمّ نُسخ إلى أربعة أشهر وعشرة أيام .

أنظر : الناسخ والمنسوخ ، لقتادة ، ص ٣٦ ، الناسخ والمنسوخ ، لأبي عبيد ، ص ١٢٩ (٢٣٢) ، أحكام القرآن ، للجصّاص ، ١٩٣/١ ، أحكام القرآن ، للكياالهرّاس ، ١٩٣/١ ، نواسخ القررة ، لابن البازري ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٢٩ ) من سورة التّوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٩١) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٥) من سورة النَّساء .

<sup>(؛)</sup> الآية (٢) من سورة النُّور .

<sup>(°)</sup> الآية ( ٢٣٤ ) من سورة البقرة .

[ ٤] وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَقَدِّمُ وَا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ (١) قد انتسخ بقوله تعالى : ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُم ﴾ (٢) .

## وأما نسْخُ السُّنَّةِ بالسُّنَّة فمثل:

[ أ ] قوال النبي عَلَيْ : ﴿ إِنِّي كُنتُ نَهِيتُكُم عَن زيارةِ القُبور الافزوروها ﴿ رَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

أنظر: الناسخ والمنسوخ ، لقتادة ، ص ٤٧-٤٨ ، الناسخ والمنسوخ ، لأبي عبيد ، ص٢٥٨-٢٥٩ أنظر: الناسخ والمنسوخ ، لأبي الجوزي ، ص ٤٧٠-٤٧١) أحكام القرآن ، لابن الجوزي ، ص ٤٧٠ . فواسخ القرآن ، لابن البازري ، ص ٥٢ .

(٣) أخوجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي عَلَيْ الله عزّوجل في زيارة قبر أمّه ، عن ابن بُريدة عن أبيه هَيْ بدون لفظة " ألا " ، ٢٧٢٢(٧٧) ، وأبو داود في كتساب الجنائز ، باب في زيارة القبور ، ٣٨٥٥(٢٢٥) ، والترمذي في كتاب الجنائز ، ٣٠٠٣(١٠٥) وقال : {حديث حسن صحيح } . والنسائي في كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ، ٨٩/٤(٢٠٣٢) ، والإمام أهمد في "مسنده" عن بُريدة هَيْ ، ٥/٣٥٦-٣٥٧ ، ٣٦١ .

وأخرجــه ابن هاجة عن ابن مسعود ﴿ الله مسنو ابن ماجة ، ١/١ · ٥ (١٥٧١) ، والترمذي مراحة ، ٣٨/٣ . واخرجه أيضاً الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ﴿ الله عن الله مام أحمد عن أبي سعيد الخدري ﴿ الله عن أبي سعيد الخدري ﴿ الله عن أبي الله عن أبي

(٤) أخرجه الإهام مسلم في كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي عَنَّلُمْ ربّه عزّوجل في زيارة قبر أمّه ، حديث بُريدة صَّفَّهُ ( الحديث السابق ) ، وأخرجه أيضاً في كتاب الأضاحي ، ٢٥٦٣/٣ \_\_ حديث بُريدة صَّفَّهُ ( الحديث السابق ) ، وأخرجه أيضاً في كتاب الأضاحي ، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث ، ١٥٦٥/١ (١٩٧٧) ، والتسائي في كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ، ١٩٨٤ (٢٠٣٢) ، والإمام أحمد في "مسنده" ٥/٧٥ .

<sup>(</sup>١) الآية (١٢) من سورة الجحادلة .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٣) من سورة الجحادلة .

### وأمّا نسخُ الكتاب بالسلنة فنحو:

[أ] قوله تعالى : ﴿ لا يَحِلُّ لَـكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْد ﴾ (١) إنتسخَ حكمُ هذا بالسنّة ، بدليل ما رُوي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : {ما قُبضَ رسولُ الله عِلَيُّ حتى أباحَ الله له ( من ) (١) النساء ما شاء } (٢) ، فكان هذا منها إخباراً بأنّ الكتاب نُسخَ بالسنّة ، لأنّ ناسخَ هذا لا يُتلى في الكتاب ، فعرفنا أنّ النّسخَ ثبَتَ بالسنّة .

[ ب ] وكذلك التوجّه إلى الكعبة في الابتداء \_ إنْ كان ثابتاً بالكتاب \_ فقد نُسخَ بالسنّة الموجبة للتوجّه إلى بيتِ المقــــدس ، ثمّ الثابت بالسنّة من

<sup>= =</sup> وأخرجه ابن ماجة عن نُبيشة الهذلي بلفظ : ﴿ فكلوا وادّخروا ﴾ كتاب الأضاحي باب ادّخار لحوم الأضاحي ، ٧٦/٥ ٥٠/٢) ، والإمام أحمد في "مسنده" ٧٦/٥ .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٥٢ ) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) أخوجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢/١٤ ، والترميدي في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأحزاب ، ٥/٣٣٢/٥ ) ، وقال : {حديث حسن } ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب ما افترض الله عزّوجل على رسوله على ورّمه على خلقه ، ٢/٥ (٢٠٤/٣٥٥) ، والدارمي في كتاب النكاح ، باب قول الله تعالى : ﴿ لا يُحِلّ لك النّساء ﴾ ، ٢/٥٠ (٢٤٤١) ، وابين أبي شيبة في كتاب النّكاح ، باب في قول الله تعالى : ﴿ لا يُحِلّ لك النّساء ﴾ ، ٢/٤/٢ / ، والطسيري في كتاب النّكاح ، باب في قول الله تعالى : ﴿ لا يُحِلّ لك النّساء ﴾ ، ٢/٢٤/ ٢٩ والطسيري في "تفسيره" ، ٢٢/٢٢ ، والجصاص في "أحكام القرآن" ، ٣٩ ٣٦ وقال : {هذا يوجب أن تكون في "تفسيره" ، ٢٢/٢٢ ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها فهي إذن منسوخة بالسنّة ، ويُحتج به في حواز نسخ القرآن بالسنّة } .

### التوجّه إلى بيتِ المقدس نُسخَ بالكتاب(١) .

### وأمّا نسخ السينة بالكتاب:

[ أ ] فكالشّرائع التّابتة بالكتب السّـالفة نُسخت بشريعتنا ، وما ثُبَتَ ذلك إلاّ بتبليغ النبيّ عِلَيْلُمُ ، وكان سنّةً في حقّنا ، فانتسخ بكتابنا .

[ ب ] وكذلك صالَحَ رسولُ الله ﴿ أَلَيْهُ أَهُلَ مَكَّةَ على ردِّ نسائهم ، ثمَّ نُسخ ذلك بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُ نَ إلى الكُفَّار ﴾ (٢) .

(۱) فقد أخسرج البخاري ومسلم عن البَراء بن عازب صلى أنه قال : { كان رسولُ الله على صلى غو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ، وكان رسولُ الله على يُحب أن يُوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى : ﴿ قد نرى تقلّبَ وجهك في السّماء ﴾ فتوجه نحو الكعبة ، وقال السّفهاء من الناس وهو اليهود \_ : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴿ قلْ لله المشسرةُ والمغربُ يهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم ﴾ ، فصلّى مع النبي على أرجلٌ ، ثمّ حرج بعدما صلّى فمرّ على قومٍ من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقسال : " هو يشهدُ أنّه صلّى مع رسولِ الله على أو أنه توجه نحو الكعبة " فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة } .

صحيح البحاري ، كتاب القبلة ، باب التوجّه نحو القبلة حيثُ كان ، ١٥٥/١-٥٦-١٥٥/١ واللّفظ له ، صحيح مسلم ، كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ، له ، صحيح مسلم ، كتاب المساحد ومواضع الصلاة ) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ،

(۲) الآية (۱۰) من سورة الممتحنة ، حين جاءت أمّ كلثوم بنت عقبة ، وقيل : سُبيعة بنت الحارث ، وقيل أُميمة بنت بِشر ، بعد كتاب الصّلح ــ صُلح الحُديبية ـــ ، فأنزل الله عزّوجلّ هذه الآية .

أنظـــر: صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد ، 978-978-97 ، نظـــر البغوي ، 977-97 ، تفسير الطبري ، 977-97 ، أحكام القرآن ، للجصّاص ، 977-97 ، تفسير البغوي ، 977-97 ، النّاسخ والمنسوخ لابن سلامة ، ص 977-97 ، أسباب النّــزول ، للواحدي ، ص 977-97 ، نواسخ القـــرآن ، لابن الجوزي ، ص 977-97 .

ثمّ قوله : { وجائز للرسول بيان حكم الكتاب } لإثباتِ نسخِ الكتابِ بالسُّنة (١) ،

#### أما مسألة نسخ الكتاب بالسنّة:

فقد ذهب عامّة العلماء من الحنفية والمالكية وأكثر الشّافعية وأكثر الحنابلة إلى حواز ذلك ، أمّا الإمام الشّافعي ـ رحمه الله ـ فقد كان يرى خِــــــلاف ذلك ، قال إمام الحرمين الجويني : { قطَعَ الشّافعي حوابَه بأنّ الكتاب لأينسخُ بالسنّة ، وتردّد قولُه في نسْخ السنّة بالكتاب } وقد نص ّ الإمام الشّافعي على ذلك فقال : { أبانَ الله لهم أنّه إنما نسَخَ ما نسَخَ من الكتاب بالكتاب ، وأنّ السنّة لا ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب } وتابعَه على ذلك الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وتلميذه أبو منصور البغدادي والشيخ أبو إسحاق المروزي .

### وأما مسألة نسخ السنّة بالكتاب :

فقد تردّد فيها قول الإمام الشّافعي ـ رحمه الله ـ على ما مرّ ، فمن أصحابه من حرّج ذلك على قولين له ، ومنهم من جعله له قولاً واحداً ، ونصّ كلامه ـ رحمه الله ـ : {وهكذا سنّة رسول الله على قولين له ، ومنهم من جعله له قولاً واحداً ، ونصّ كلامه ـ رحمه الله ـ : {وهكذا سنّة رسول الله على ينسخها إلاّ سنّة لرسول الله ، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنّ فيه غير ما سنّ رسول الله لسنّ فيما أحدث الله إليه حتى يبيّن للناس أنّ له سنّة ناسخة للتي قبلها مما يخلفها ، وهـ ذا مذكورٌ في سنّته على الله الله عنه على من خلق الله لم يجـ رز أنْ ينسخها إلا مثلها ، ولا مثل لها غير سنة رسول الله }.

أما من أحاز النسخ في المسألة الأولى فأولى أن يجبوّز هذا ، وصحّح هذا القول كثيرٌ من الشّافعية ، وقد خطّأ بعض العلماء هذا القول من الإمام الشّافعي وعدّه من هفواته ، يقول الزركشي في "البحر المحيط" " : {وقد استنكر جماعةٌ من العلماء ذلك حتى قال الكياالهرّاس : هفوات الكبار على أقدارهم ، ومن عُدّ خطؤه عظُم قدْره ، قال : وكان عبد الجبّار بن أحمد كثيراً ما ينصر مذهب الشّافعي في الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قيال : هذا الرجل كبير ، لكنّ الحقّ أكبر منه } .

أصول الجصّاص ، ٢/٢٦ ٣-٣٤٣ ، التقويم ( ١٣٢ - ب ) ، أصول السرخسي ، ٢/٢٢ ، الميـزان ، ص ٢١٧ ، بذل النّظر ، ص ٣٣٦-٣٤٦ ، المعتمد ، للبصري ، ٢٩١/١ ٣- ٤٠٠ ، إحكام الفصول ، للباحي ص ٢٥٦-٣٥٩ شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٣١٦-٣١ ، العضد على ابن الحاجب ٢/٥٩١ ، الرّسالة ، للشافعي ، ص ٢٠١-١٠٩ ، شرح اللّمع ، للشيرازي، ١/٩٩٤-٥٠٠ ، البرهان للجويني ، ٢/٧٦-١٠٠ ، المستصفى ، ١/٤٢ - ١٢٠ ، الوصول إلى الأصول ، ٢/١٤ - ٤٤ ، المحصول ، ١٤٠١-٢٠١ ، الوصول إلى الأصول ، ٢/١٤ - ٤٤ ، المحصول ، ٢/١٤ - ٤٤ ، المحصول ، ٢/٢١ - ٢٠١ ، البحر المحيل ، ٢/٢٠ - ٢٠٢ ، العدة ، المحمد المحلوديني ، ٢/٧٤ - ٢٠١ ، المحددة ، ص ١٠٠-٢٠١ ، المحددة ، ص ١٠٠-٢٠١ ، المحروضة ، لابن قدامة ، ص ١٠٠-٢٠١ .

<sup>=</sup> ومن العلماء من ذهب إلى أنّ الناسخَ يجبُ أنْ يكون مثل المنسوخ ، فالكتابُ ناسخٌ للكتاب والسنّة ، والسنّة ، والسنّة المتواترة ، وحيرُ الواحد ناسخٌ لخبرِ الواحد ، أما خبرُ الواحد فلا يكون ناسخاً للكتابِ ولا للمتواتر من السنّة ، وإليه ذهــــــب بعض أصحاب أبي حنيفة ، وحُكـــي هذا عن أبي يوسف ـ رحمه الله ـ .

أنظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في :

# [ أقسامُ المنسوخ ]

[ ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا ، ويجوز نسخ أحدهما دون الآخر ؛ لأن للنظم حكمين : جواز الصلاة ، وما هو قائم بمعنى صيغته ، وكل واحد منهما مقصود بنفسه ، فاحتمل بيان مدة الحكم والوقت ] .

ثُمّ لما فرغَ من ذِكر أقسامِ النّاسخ شَرَع في ذِكر أقسامِ المنسوخ فقال : { ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا } وذلك على وجوهٍ أربعةٍ أيضاً :

- [ ١ ] نسخُ التلاوةِ والحكمِ جميعاً .
- [ ٢ ] ونسخُ الحكم مع بقاء التلاوة .
- [ ٣ ] ونسخُ التلاوةِ مع بقاءِ الحكم .
- [ ٤ ] والنَّسخُ بطريق الزّيادةِ على الحكم .

والنَّظ التلاوةِ والحكمِ جميعاً (١) : أمَّا نسخُ التلاوةِ والحكمِ جميعاً ١٠) فنحو:

صُحفُ إبراهيمَ التَّلِيُّكُلِمُ ، فإنَّها نُسخت أصْلاً إمّا بصرْفِها عن القُلوب(٣) أو بموْتِ العلماء ، وكان هذا جائزاً في القرآن في حياةِ النبيّ عِلَيَّالًمُ ، قال الله

<sup>(</sup>١) أنظر هامش (٢) ص (١٠١٦) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الوجه الأوّل من الأوجه الأربعة السابقة .

<sup>(</sup>٣) وهو ما يُسمّى بالإنساء .

تعالى :﴿ سنُقْرِئُكَ فلاَ تَنْسَى . إلاّ مَا شَاءَ الله ﴿ ١٠ وَقَالَ الله تعالى :﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ (٢) ، فأمّا بعْدَ وفاتِه فلا ؛ لقوله تعالى : ﴿ إنّا نَحْنُ نَرْلَنَا الذِّكْرَ وإنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٢) .

وبهذا يُعرف فسادُ قوْل مَنْ قالَ مِنْ أصحابِ الشّافعي (١٠): إنّ ما يُتلى في كتابِ الله تعالى { عشرُ رَضَعاتٍ يُحرِّمْن } فنُسِخن { بخمْسِ رَضَعاتٍ يُحرِّمْن } فنُسِخن { بخمْسِ رَضَعاتٍ يُحرِّمن } لأنّ الرّواية في آخر هذا الحديث : { وكان ذلك مما يُتلى في القرآن بعد وفاة رسولِ الله عُلَيْنَا } (٥) ، وقلنا : إنّه لا نسْخَ بعده ، فكيف صحّ هذا الحديثُ مع وعْدِ الله تعالى \_ على وجْهِ التّأكيدِ \_ لحِفْظِ القرآن ؟

<sup>(</sup>١) الآية ( ٦ ، ٧ ) من سورة الأعلى ، وعند قوله تعالى : ﴿ فَلَا ﴾ إنتهت اللَّوحة [ ١٣٢ ] من النَّسخة ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ١٠٦ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٩ ) من سورة الحِجْر .

 <sup>(</sup>١) أنظر : شرح اللّمع ، للشيرازي ، ١/٩٦٤ و ١٤٩٧ ، المستصفى ، للغزالي ، ١٢٤/١ ، المحصول ، للرّازي ، ١/٣/١ ، الإحكام ، للآمدي ، ٢٦٤/٢ .

<sup>(°)</sup> أخوج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : {كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمن ثمّ نُسِخن بخمسِ رَضَعاتٍ معلومات ، فتوفّي رسولُ الله عَلَيْنُ وهن فيما يُقرأ من القرآن }.

# وأمّا نسخُ الحكم مع بقاءِ التلاوة (١) فمثل :

[ أ ] ما ذكرنا من الآيات (٢) المنسوخة بآية السيف (٢) .

[ ب ] وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَتَاعاً إلى الحوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ (١) فإنّ تقديرَ عدّة الوفاةِ بحوْل كان منزّلاً ، وانتُسخَ هذا الحكمُ مع بقاءِ التلاوة (٥٠) ، ولا يقال : ما الفائدة في بقاءِ التلاوة بعد انتساخ [١١٨/ج] الحكم ، والحكمُ هو المقصود ؟

قلنا: إنما يستقيمُ هذا أنْ لو كانت الفائدةُ منحصرةً على الحكم دون التلاوة ، بلْ لها فوائدُ منها :

- [ ١ ] كوْن النَّظم دالاًّ على كلام الله تعالى .
  - [ ٢ ] وكوْنه معجزاً دليلاً على الرّسالة .

[ ٣ ] وتعلَّقُ حواز الصَّلاةِ به ، ألا ترى أنَّ إنزالَ المتشابهِ حائزٌ وليس فيه إلا ما ذُكر .

### وأمّا نسْخُ التلاوةِ مع بقاء الحكم ١٠ فبيانــه :

[ أ ] فيما قال علماؤنا - رحمهم الله - : إنّ صورُمَ كفّارة اليمينِ في قراءةِ ابن مسعود ضَرِيْ : ﴿ فَصِيَامُ ثَلاثةِ أَيّامٍ مَتَتَابَعَاتٍ ﴾ (٧) وقد كانت هذه

<sup>(</sup>١) وهذا هو الوجه الثاني .

<sup>(</sup>٢) في (أ): الآثار .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص (١٠١٦) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) الآية ( ٢٤٠ ) من سورة البقرة .

<sup>( ° )</sup> أنظر النَّاسخ لهذا الحكم فيما سبق ص ( ١٠١٧ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) وهو الوجه الثالث .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجُ هذه القراءة ص ( ٣٥) من هذا الكتاب .

القراءة قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ ولكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن ، وإنّ ابن مسعود على المشكّ في عدَالتِه وإتقانِه ، فلا وحمه لذلك إلاّ أنْ نقول : كان ذلك مما يُشكّ في عدَالتِه وإتقانِه ، فلا وحمه لذلك إلاّ أنْ نقول : كان ذلك مما يُتلى في القرآن كما حفظ ابن مسعود على الله عن التسخت تلاوته في حياة رسول الله على أن فصرف (الله)(١) القلوب عن حفظها إلا قلب ابن مسعود ليكون (الحكم )(١) باقياً بنقلِه ، فإنّ حبر الواحد موجب للعلم به ، وقراءته لا تكون دون روايته ، فكان بقاء هذا الحكم بعد نسمخ التلاوة بهذا الطريق(١) . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة السرحسى(١) ـ رحمه الله ـ (١) .

[ ب ] وكذلك الرّحْمُ كان مشروعاً بكتابِ الله تعالى على ما رُوي عن عمر ضَيْطِيْنِه أَنّه قال : { مما يُتلى في كتابِ الله تعالى ﴿ الشّيخُ والشّيخُ والشّيخُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ)، وفي (د): إليه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ): بهذا الدليل.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(°)</sup> أصول السرخسي ، ١١/٢ .

أنظر أيضاً: أصول الجصاص ، ٢٥٢/٢ ، التقويم ( ١٢٩ ـ أ ) ، أصول البزدوي ، ١٩٠/٣ ، الغُنية للسجستاني ، ص ١٨١ .

إذًا زنَيا فارْجُمُوهما نكالاً مَنَ الله والله عزيز حَكِيم ﴾ (١) ، وفي رواية : { لولا أنّ الناسَ يقولون إنّ عمر زاد في كتابِ الله تعالى وإلاّ لكتبت على حاشية [٣٠١/د] المصحف ﴿ الشّيخُ والشّيخُ والشّيخُ إلى آخره } (٢) ، إلاّ أنّ الله تعالى صرَفَ قلوبَ الناسِ عن حفظِه ، سوى عُمر لحكمة بالغة لايوقَفُ عليها . كذا في "الميزان"(٢) .

(۱) رُويت هذه القراءة عن عمر بن الخطّاب ﷺ فيما أخوجه عنه ابن هاجمة في كتماب الحدود ، باب الرّحم ، باب الرّحم ، باب الرّحم ، ۲۱۸۸(۲۰۵۳) ، وهالك في "موطئه" كتماب الحدود ، باب ما حاء في الرّحم ، ۲۲۲/۸ ، والشّافعي في "مسنده" ۲۱۱/۸ .

ورُويت هذه القراءة أيضاً عن أُبيّ بن كعب ﷺ فيما أخرجه الإمــــــام أحمـــد في "مسنده" ، ١١١/٨ ، والحاكم في "مستدركه" ، ٣٥٩/٤ .

وزيد بن ثابت الأنصاري ﷺ فيما أخرجـــــه الدارمي في "سننه" ، ٢٣٢٢(٢٣٢٣) ، والحاكم في "مستدركه" ، ٣٦٠/٤ .

وأسعد بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء الأنصارية فيما أخرجه النسائي ، نسبه إليه ابن كثير في "تحفة الطالب" ، ص ٣٨٤ ، والحاكم وصحّحه ، ٢٥٩/٤ ، وتابعه الذهبي وقال : {صحيح } ، والطبراني في "الكبير" ، ١٨٥/٢٥ (٤٥٥) .

(٢) أخرج المحدّثون هذا الأثر بألفاظ مختلفة ، ولعلّ أقربها إلى لفظ الكتاب ما أخرجه الإمام مالك في "موطئه" عن عمر بن الخطّاب في الله أنه قال : { لولا أنْ يقول الناس زادَ عمر بن الخطّاب في كتـاب الله تعالى لكتبتها ﴿ الشّيخُ والشّيخُ فارجموهما البّنّة ﴾ فإنّا قد قرأناها } الموطأ ، ٨٢٤/٢ ، ومثله أخوج البخهاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي والبيهقي .

أنظر: صحيح البخاري ، كتاب المحاربين ، ٣/٣٠٥٢(١٤٤٦) ، صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، انظر: صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، ١٣١٧/٣٥ (٢٦٩١) ، سنن البرمذي ، كتاب الحدود ، ١٣٢٤(٢٣٤) ، سنن البرمذي ، كتاب الحدود ، ١٩٤٤) ، سنن الدارمي ، ٢/٣٤٢(٢٣٢) ، مسند الشّــــافعي ، كتاب الحدود ، ١٩٤٤) ، السنن الكبرى ، للبيهقي ، ٢١٣٨ ، كشف الأستار عن زوائد البزّار ، ٢/٨٨ (٢٢٦) ، السنن الكبرى ، للبيهقي ، ٢١٣٨ ، كشف الأستار عن زوائد البزّار ، ٢/٥٩٢ (١٧٣٦) .

<sup>(</sup>٣) للسّمرقندي ، ص ٧٢١ .

أنظر أيضاً: أصول الجصّاص ، ٢٥٨-٢٥٧/ .

### [ الزّيادة على النصّ ]

[ والزيادة على النص نسخ عندنا ، خلافا للشافعي ـ رحمه الله ـ لأنّ بالزيادة يصير الأصل المشروع بعض الحق ، وما للبعض حكم الوجود فيما يجب حقا لله تعالى ، لأنه لايقبل الوصف بالتجزئ ، حتى إن المظاهر إذا مرض بعدما صام شهرا فأطعم ثلاثين مسكينا لم يجزئه ، فكانت الزيادة نسخا من حيث المعنى .

ولهذا لم يجعل علماؤنا - رحمهم الله - قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة بخبر الواحد ؛ لأنه زيادة على النص ، وأبوا زيادة النفي حدا في زنا البكر ، وزيادة الطهارة شرطا في طواف الزيارة ، وزيادة صفة الإيمان في رقبة الكفارة بخبر الواحد أو القياس] .

### وأما الوجه الرّابع(١) وهو الزيادة على النصّ :

فإنّه بيانٌ صورةً (٢) ، وهو نسْخُ معنى عندنا ، سواءٌ كانت الزّيادة في السّبب أو في الحكم ، وكلاهما نسْخُ (٢) من حيثُ المعنى ؛ لأنّ الشّئ إذا جُعِلَ سبباً للشّئ لا يتجزّا في حقّ السبيّة ، ألا ترى أنّ النّصاب لما جُعل سبباً لوجوب نصف دينار مثلاً فبعضُه لم يُجعلْ سبباً لمقدار ما يخصّه ، وكذا الشّئ إذا جُعِلَ حُكماً للشّئ لا يتجزّا في (حقّ )(١) الحكم ، ألا ترى أنّ المُظاهِر إذا كفّر بالصّوم فمرضَ بعد صوم شهر ثمّ أطعمَ ثلاثين ( مسكيناً )(١) لا يُعتبرُ

<sup>(</sup>١) أي الوجه الرَّابع من الأوجه التي ذكرها ص ( ١٠٢٣ ) في أقسام المنسوخ .

<sup>(</sup>٢) في (أ): ضرورةً .

<sup>(</sup>٣) في (د): نسخاً .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (٤) .

<sup>(°)</sup> ساقطة من (أ) .

كلّ واحدٍ منهما ؛ لأنّ الموجودَ من التّكفيرِ بالصّومِ بعضُه ، وكذلك الإطعامُ فإنّه لا يُعتبر .

وعلى قول الشّافعي ـ رحمه الله ـ: (هي )(١) بمنزلة تخصيص العام ، ولا يكون فيها معنى النّسخ ، حتى جوّز ذلك بخبر الواحد والقياس ، وبيان هذا في النّفي مع الجلد ، وقيْدِ صفةِ الإيمان في الرّقبةِ في كفّارةِ الظّهارِ واليمين(٢) .

### الأمر الأول: إذا كانت الزّيادة مستقلّة بنفسها:

فلا يخلسو الأمر من حالين :

\_ إمّا إنْ كانت الزّيادة منْ حنْسِ المزيدِ عليه ، كزيادةِ صلاةٍ على الصلوات الخمس ، فإنّ الحكم في هذه الحالة أنّ الزّيادة ليست بنسخٍ للمزيد عليه عند جماهير العلماء ، وذهب بعض أهل العراق إلى أنّها تكون نسْخاً ؛ لأنّها تجعلُ الوسطى غير وسطى .

\_ وإمّا إنْ كانت من غير حنْسِ المزيدِ عليه ،كزيادةِ وحوبِ الصّومِ على الصّلاةِ والزّكاة ، ففي هذه الحــــالة لاتكون الزيادةُ نسخاً للمزيد عليه بالإجماع .

### الأهو الثاني: إذا كانت الزّيادهُ غير مستقلّة بنفسها:

بأنْ كانت جزءًا أو شرْطًا للمزيدِ عليه ، كزيادة ركعةٍ على الركعات ، وكزيادة شرطِ الإيمــان في رقبةِ الكفّارة ، وزيادةِ التغريب على الجلْد ، واشتراطِ النيّة في الوضوء ، والطّهارةِ في الطّواف ، ففي هذه الحـــــــالة إذا وردت الزّيادةُ متأخّرةً عن المزيد عليه تأخراً يجوز القول بالنّسخِ في ذلك القدّر من الزّمان ، فهل يكون ذلك نسْحًا أمْ لا ؟ إختلفوا فيه على مذاهب :

### المذهب الأول :

أَنَّهَا تَكُونَ نَسْخًا مَعَنَى وَإِنْ كَانَ ذَلَكَ بِيانًا صَورةً ، سَـواءٌ كَـانَتَ الزَّيَـادَةُ في السّببِ أو في الحكم ، وهو مذهبُ الحنفية ، واختاره بعض الشّافعية .

### المذهب الثاني :

أَنَّهَا ليست بنسخ مطلقاً ، وبه قالت المالكية والشَّافعية والحنابلة ، وإليه ذهب الجُبَّائيَّان .

#### المذهب الثالث:

أَنَّ الزيادةَ إِن اتصلت بالمزيد عليه اتصالَ اتحادٍ رافعٍ للتعدّدِ والانفصال ، وغيّرت المزيدَ عليه تغييراً شرعياً بحيث لو فعَلَه كما قد كان يفعله قبل الزيادة يجب استئنافه ، = = =

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) . والضمير عائدٌ على الزيادة ...

<sup>(</sup>٢) فرّق العلماء في الزّيادة بين أمرين :

= كزيادة ركعة على ركعتي الفجر كانت نسْخاً ، وإنْ لم تغيرُ المزيدَ عليه ، كزيادة التخريب في حدّ الزّنا لا تكون نسخاً ، وهو اختيار أبي الحسن القصّار والباجي ونسبه إلى القاضي أبي بكر من الملكية ،واختاره القاضي عبدالجبّار والغزالي وابن بَرهان والقاضي أبي بكر الإستراباذي من الشّافعية المدهب الوّابع :

إنْ كانت الزيّادةُ مغيّــــرةً حكمَ المزيد عليه في المستقبل ، كزيادةِ التغريب على الجَلْمدِ فإنها توجبُ تغييرَ الحكمِ الأوّل في المستقبل من الكلّ إلى البعض فإنها تكون نسخاً ، وإنْ لم تكــــن مغيّرةً لا تكون نسخاً كزيادةِ وحوب ستْر الركبة بعد وحوب ستْر الفخذ ، وبه قبال أبو الحسن الكرخي وأبو عبدا لله البصري .

#### المذهب الخامس:

أنّ الزيادة إنْ رفعت حكماً عقلياً أو ما ثبت بالأصل كبراءة الذمّة لم تكن نسخاً ، وإنْ رفعت حكماً شرعياً كانت نسخاً ، وهو اختيال كثيرٍ من المتكلمين وصحّحه القاضي أبوبكر وأبو الحسين البصري والإمامان والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والصفيّ الهندي وغيرهم . المذهب السادس :

إِنْ كَانَ المَزيدَ عليه يَنفي الزيادةُ بفحواه فإنّ تلك الزّيادة نسخٌ ، كقوله على الله النّيادة نسخٌ ، كقوله على النخم وإنْ الغنم زكاة ﴾ فإنّ دليله يفيدُ نفي الزّكاةِ عن المعلوفة ، فإنْ زيدت الزكاة في المعلوفة كان نسخاً ، وإنْ كان ذكرها لا ينفي تلك الزيادة فوجودُه لايكون نسخاً ، قال الزركشي : حكاه أبو الحسين البصري وابن بَرهان .

أنظر هذه المسالة في : أصول الجصاص ، 7777-710 ، التقويم ( 179-1-1-1 ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 197-197 ، أصول السرحسي ، 1777 ، ميزان الأصول ، 197-77 المغتمد ، المغنية ، للسحستاني ، ص 107-107 ، بذل النّظر ، ص 100-100 ، المغسين ، ص 100 ، المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، 100-100 = 100-100 ، إحكام الفصول ، للباحي ، ص 100-100 ، شرح تنقيح الفصول ، 100-100 ، العضد على ابن الحاجب ، 100-100 ، شرح اللّمع ، للشيرازي ، 100-100 المنوسان ، للجويني ، 100-100 ، المستصفى ، 100-100 ، الوصول إلى الأصول ، لابن يرهان ، 100-100 ، البرهان ، للجويني ، 100-100 ، الإحكام ، للآمدي ، 100-100 ، شرح المنهاج ، للأصفهاني ، 100-100 ، ألم من 100-100 ، البحر المحيط ، 100-100 ، ألم مناه ، ألم من 100-100 ، ألم مناه ، أ

وجْهُ قولِ : إنّ الرّقبة اسمٌ عامٌ يتناولُ المؤمنة والكافرة ، فإخراجُ الكافرة (۱) منها يكون تخصيصاً لا نسخاً (۲) ، بمنزلة إخراج بعْضِ الأعيانِ من الاسم [۹۹/ب] العامّ ، ألا ترى أنّ بني إسرائيلَ استوصفوا البقرة وكان ذلك طلبُ البيانِ الحُضِ دون النّسخ ، وبعدما بيّنها الله تعالى لهم إمتثلوا الأمر المذكور (۲) في قوله تعالى : ﴿ إنّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً ﴾ (۱) ، وهذا لأنّ النّسخَ إنما يكون برفْع الحُكمِ المشروع ، وفي الزّيادةِ تقريرُ الحُكمِ المشروع وإلحاق (۱) شئ آخر به .

وحجّنا في ذلك: أنّ أكثر ما ذكره الخصم دليلٌ على أنّ الزّيادة بيانٌ صورة ، ونحن نسلّم ذلك ، ولكنّا ندّعي أنّه نسْخٌ معنى ، والدّليلُ على إثبات ذلك: أنّ ما يجبُ حقاً للله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفّارة لا يحتملُ الوصف بالتّجزّئ ، وليس للبعْضِ منه حكمُ الجملة بوجه ، فإنّ الرّكعة من صلاة الفحر لاتكون فحراً ، وكذلك في العقوبة ، ولهذا قلنا الرّكة أحلد ( القاذف ) (١) تسعة وسبعين سوطاً لا تسقط شهادته ؛ لأنّ الحدّر الخاذون

<sup>(</sup>١) في (أ): الكفّارة .

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا ناسخاً .

<sup>(</sup>٣) أنظر قصة بني إسرائيل مع نبيّ الله موسى عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسّلام في شأن البقرة : تفسير الطّــــــبري ، ١٢٧/١-٣٣٩ ، بحر العلوم ، لأبي اللّيث للسّمرقندي ، ١٢٧/١-١٢٩ ، تفسير البغوي ، ١٠٦/١ ، الجامع لأحكام القــــــرآن ، للقرطبي ، ١/٤٥٤-٥٥٥ ، تفسير ابن كثير ، المجامع لأحكام القـــــرآن ، للقرطبي ، ١/٤٥٤-٥٥٥ ، تفسير ابن كثير ، ١٠٩١-١٠٩ .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٦٧ ) من سورة البقرة .

<sup>(°)</sup> في ( ج ) : وإحكام .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): لأنّ الجلْد .

سوطاً ، فبعضه لا يكون حداً ، وإذا تقرّر هذا نقول : الثّابتُ بآيةِ الزّنا جلْدُ ، وهو حدٌ تامّ ، وإذا التحق النّفي به يخرجُ الجلْد(١) مِنْ أَنْ يكون حدّاً ؛ لأنّه يكون بعض الحدِّر) حينئذ ، وبعض الحدِّليس بحدٍ ، بمنزلة بعض العلّةِ فإنّه لا يوجبُ شيئاً من الحكمِ الثابتِ بالعلّة ، فكان نسْخاً منْ هذا الوجه ، وبه فارق حقوق العبادِ ، فإنّه مما [٣٣١/أ] يحتملُ الوصف بالتجزّئ ، فيمكن أنْ يجعل إلحاقُ الزّيادةِ (به)(١) تقريراً للمزيد عليه ، حتى إنّ ما لا يحتملُ التجزّئ من حقوق العباد كذلك أيضاً (١) ، فإنّ البيع لما كان عبارةً عن الإيجابِ والقبول ، لم يكن الإيجابُ المحضُ بيعاً (١) .

وفي قصــــة بني إسرائيل كان بياناً صورةً ، ونسخاً معنىً ، كما أشارَ ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ــ بقوله : { شدّدوا فشدّد الله عليهم } (١٠) ، يوضّحه : أنّ النّسخ لبيانِ مدّة بقاءِ الحكم ، وإثباتِ حُكمِ آخر ، ثمّ الإطلاق

<sup>(</sup>١) في (ب): يخرجُ في الجلْد .

<sup>(</sup>٢) في (ب): بعض الجلد.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج)

<sup>( ؛ )</sup> في ( د ) وردَت العبارة هكذا : من حقوق العبادِ الحكمُ كذلك أيضاً . بزيادة كلمة ( الحكم )

<sup>(°)</sup> في ( ج ) : تبعاً .

<sup>(</sup>١) قال ابن عبّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ في رواية أبي صالح : {لو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرةٍ فذبحوها لأجزأتُ عنهم ، ولكنهم شدّدوا على أنفسهم بالمسألة فشدّد الله عليهم بالمنعُ } .

أخوجه الطّبري بسنده عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في "تفسيره" ، ٣٣٩/١ ، وابن أبي حساتم في "تفسيره" ، ١٠٦/١ ) وذكــــره البغوي في "تفسيره" ١٠٦/١ ، وذكـــره البغوي في "تفسيره" ١٠٦/١ ، وأبو اللّيث السّمرقندي في تفسيره "بحر العلوم" ، ١٢٨/١ .

ضدّ التقييد، فكان من ضرورةِ ثبوت التّقييدِ إنعدامُ صفة الإطلاق، وذلك لا يجوز إلا بعد انتهاءِ مدّةِ حكمِ الإطلاق، وإثباتِ حكمٍ هو ضدّه \_ وهو التقييد \_ وإذا كان إثباتُ حكمٍ غير الحكمِ الأوّل على وجْهِ يعلم أنّه لم يبقَ معه الأوّل يكون نسخاً، فإثباتُ حكمٍ هو ضدّ الأول أوْلى أنْ يكون نسخاً بطريق المعنى .

وبه فارَقَ التّخصيص؛ فإنّ التّخصيصَ لا يوجبُ حُكماً فيما تناوله العامُّ غير الحكمِ الأوّل ، ولكن يتبيّن أنّ العامَّ لم يكن متناولاً لما صار مخصوصاً منه ، ولهذا لا يكون التخصيصُ إلاّ مقارناً كالاستثناء (۱) .

يق ره: أنّ التخصيص للإخراج ، والتقييد للإثبات ، ولا مشابهة بين الإخراج والإثبات ، وهذا لأنّ الإطلاق يُعدِم صفة التقييد ، والتقييد إيجاد للذلك الوصف ، فبعدما(٢) ثبت التقييد لا يتصوّر بقاء صفة الإطلاق ، لأنّ الحلّ واحد ، ولا يكون الحكم ثابتاً بما(٢) تتناوله [٩ ١ ١/ج] صيغة الإطلاق ، فإنما يكون ثابتاً بالمقيّد ، وأمّا العام أإذا خُص منه شئ يبقى الحكم ثابتاً فيما وراءه بمقتضى لفظ العموم

بيان هـذا في قوله تعالى :﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين ﴾ (١) وإنْ خُص منه أهلُ الذَّمّة وغيرهم ، فمنْ لا أمانَ له يجبُ قتلُه ، لأنّه مشركُ داخلٌ تحت قوله تعالى ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين ﴾ ، وفي قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ ﴾ (١) إذا قيّدناه

<sup>(</sup>١) في (ب) و (د): بالاستثناء .

<sup>(</sup>٢) في (أ): فعندما .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج): فيما .

<sup>(؛)</sup> الآية ( ٥ ) من سورة التّوبة .

<sup>(°)</sup> الآية (٣) من سورة المحادلة .

بصفةِ الإيمانِ لا تتأدّى الكفّارةُ بما يتناوله اسمُ الرّقبة ، بـلْ يتناولُه اسـمُ الرّقبـةِ المؤمنة .

وحاصله ، أنّ المعمولَ في التقييـدِ الثّـاني لا الأوّل ، وفي التخصيصِ أنّ المعمولَ هو الأوّلُ دون الثّاني ، فعرفنا أنّ التقييدَ في معنى النّسخ لا في معنى التّخصيص .

ثمّ لما ثبت أنّ الزّيادة نسخٌ معنى لا صورةً قلنــــا: بأنّه يجوزُ بالخبرِ المشهورِ ( دون خبرِ الواحد ، فإنّه لو كان نسْخاً صورةً ومعنى لما جازَ بالخبرِ المشهور )(١) كما لا يجوزُ بالخبرِ الواحدِ والقياس ، لكن يجوز بالمتواتر ، ولو كان تقريراً صورةً ومعنى للجازَ بالخبرِ الواحدِ كما جازَ بالمشهور ، فدارت الزّيادة بين البيانِ والنّسخ ، والمشهور أيضاً دائرٌ بين المتواتر والآحاد ، فلذلك جوزنا الزّيادة بالمشهور لا بالآحاد (٢) .

قوله: { وما للبعض حكم الوجود فيما(٣) يجب حقا لله تعالى ، لأنه لا يقبل الوصف بالتجزئ } وهذا لأنّ الزّيادة أما إنْ كانت :

- \_ على حكم السبب .
- \_ أو على سبب الحكم .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر أدلة الحنفية في هذه المسألة في :

<sup>(</sup>٣) في (ب): فلم.

وكل واحدٍ منهما غير متجزّئ ؛ فإنّ الله تعالى لما جعلَ سَرِقَة قدْر النّصابِ سبباً لاستحقاقِ قطْع اليّدِ من الرّسغ ، لا يتجزّأ حكمُ السّببِ ولا سببُ الحكم ، حتى إنّ بسَرِقَة نصْفِ النّصابِ لا يستحقُّ نصْفَ القطْع ، وكذلك مِلْكُ عشرين ديناراً لما جُعل سبباً لوجوبِ الزّكاة ابتداءً ، لا يترتّبُ [77/ب] على نصْفِ النّصابِ نصْفُ الواجب ، وعلى هذا قال علماؤنا عرجمهم الله \_ : المتيمّمُ إذا وجدَ ماءً لا يكفي لوضوئه ، لا ينتقضُ تيمُّمه ؛ لأنّه بمنزلةِ العدَم فيما يرجعُ إلى بقاء التيمّم(١) .

وعلى هذا قلنا: قراءةُ الفاتحةِ لا تكون ركناً في الصّلاة ؛ لأنّه زيادةٌ على إطلاقِ كتابِ الله تعالى(٢)، فلو قلنا بالرّكنيةِ يلزمُ إبطالَ ما ثبتَ بالكتابِ بخبر الواحد(٣).

فإنْ قيل : على قوْدِ(١) كلامِكُم هذا وجَبَ أَنْ لا يشترطَ الترتيبُ في الصّلاةِ بخبر الواحد(١) ؛ لأنّ فيه حكماً بإبطال(١) ما ثبتَ جوازُه بكتـــابِ

<sup>(</sup>١) أنظر: أصول السرخسي ، ٨٤/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ١٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) وهو قوله تعالى :﴿ فَاقْرَؤا مَا تَيْسَرَ مِنْه ﴾ على ما ذكره الحنفية .

<sup>(</sup>٣) وهو قوله ﷺ :﴿ لا صلاةَ إِلاَّ بفاتحة الكتاب ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ( ٦٧٦ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> كأنّ السّغناقي ـ رحمه الله ـ يشيرُ هنا إلى سؤالٍ قـد يـرد وهـو : أنكـم عملتـم بخبرِ الـترتيبِ في قضاءِ الفوائت ـ الذي سأذكره في الهامش رقم (٢) ص (١٠٣٦) ـ فقلتم بفسـادِ الصّلاةِ الوقتيّة إذا لم يقدّم الفائتة عليها ، فكان هـذا زيادة على كتاب الله تعالى ـ وهي الآيـة الـتي سأذكرها عقب هذا الهامش ـ بخبر الواحـد ، ومع ذلك لم تعملوا بخبر الفاتحة ! فأجابَ عنه بما ذكر .

<sup>(</sup>١) في (د): ببطلان .

الله تعالى(١) بخبر الواحد(٢)!

قلنا: العملُ بالآحادِ واحبٌ إذا لم يتضمّنْ ترْكَ العمَلِ بالكتاب، أمّا إذا تضمّنَ فلا ، ثمّ عنْدَ ضيقِ الوقْتِ وكثرةِ الفوائت، العملُ بخبرِ الواحدِ يتضمّنُ التركَ بالعمل بالكتاب، ، فلا يجبُ العملُ بخبرِ الواحد ، وكذلك في حالة النّسيان، ؛ لأنّ حبرَ الواحدِ غيرُ متناولٍ لحالة النّسيان، لأنّه جُعلَ في الخبرِ وقتَ التّذكُرِ وقْتاً للفائتة ، فأمّا العملُ بخبرِ الواحد عند سَعةِ الوقْتِ وتذكّر الفائتة وقِلَتِها لا يتضمّن التّركَ للكتاب ، بلْ يوجبُ تأخيرَه إلى ما بعدَ

<sup>(</sup>١) وهو قـــوله تعالى :﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانتُ عَلَى المؤمِنينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ كما سيذكره بعد قليل ، أو قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لَدُلُوكِ الشَّمسِ إلى غَسَقِ الليل ﴾ كما أشارَ بذلك البابرتي في "العناية" . ٤٨٧/١

<sup>(</sup>٢) وهو ما رواه ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : ﴿ إذا نسيَ أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلِّ مع الإمام فإذا فرغَ من صلاته فليصلِّ الصَّلاةَ التي نسي ثـمَّ لَيْعِـدْ صلاتـه الـتي صلّـى مع الإمام ﴾ .

أخوجه الدارقطني في كتاب الصلاة ، باب الرجلُ يذكر صلاةً وهو في أخرى ، ٢٢١/١ ، وقال : { حدّثناه أبو إبراهيم التّرجماني ثنا سعيد به ، ورَفَعه إلى النبي عَلَيْهُ ، ووَهِمَ في رفْعِه ، فإنْ كان قد رجع عن رفْعِه فقد وُفق للصّواب } . وأخوجه الإمام مالك موقوفاً على ابن عمر ، في كتاب قصر الصلاة في السّفر، باب العمل في حامع الصلاة ، ٢٨/٢ ، والبيهسقي وقال : { تفرّد أبو إبراهيم التّرجماني برواية هذا الحديث مرفوعاً ، والصّحيحُ أنّه من قول ابن عمر } السنن الكبرى ، ٢٢١/٢ . (٣) هاتان الحالتان إستثناهما الحنفية من ترتيب قضاء الفوائت فقالوا : قضاء الفوائت يجبُ مرتباً إلا عند ضيق الوقت ، فلو حشي فوات الوقت قدّم الصلاة الوقتيّة ثمّ قضى الفائتة ، وكذلك عند كثرتها وهي ما زاد على ستّ صلوات \_ فإذا كثرت الفوائت سقط الترتيب حينئذ .

<sup>(</sup>١) العبارة وردَت هكذا في جميع النَّسخ ، والأوْلى أنْ يقول : يتضمَّنُ ترْكَ العمَل بالكتاب .

 <sup>(°)</sup> وهذه حالةً أخرى تُضاف إلى الحالتين السابقتين في الاستثناء المذكور

أنظر : التجريد ، للقدوري ( ٣٦ ـ أ ) ، مختلف الرّواية ، للأسمندي ، ص ١٥٦ ، الهداية ، للمرغيناني ٧٣/١ ، تبيين الحقائق ، للزيلعي ، ١٨٦/١ .

قضًاء الفائتة ، ولو عملنا بالكتاب عطّلنا خبرَ الواحد عن العمل ، والتأخيرُ أهونُ من التعطيل(١) .

فعُلم بهذا أن (٢) عمَلَنا بخبرِ الواحدِ فيه على وجْهٍ لا يستلزمُ التّركَ لكتابِ الله تعالى ، كما عمِلْنَا بخبرِ الواحدِ في قراءةِ الفاتحةِ على وجْهٍ لا يلزمنا التّركَ لإطلاقِ الكتاب ، على أنّا نقول [٤ • ١/د] لانسلّمُ بأنّ الكتاب يقتضي الجواز كما دحلَ الوقتُ مع تذكّر الفائتة (٢) .

ومُسِندُ المُنعِ ﴿ ﴾ : أنّ الثابتَ بكتابِ الله تعالى أداءُ الصّلواتِ في الأوقات ، قال الله تعالى: ﴿ إنّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمؤْمِنينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ ﴿ ﴾ ومنْ ضرورتِه تقديمُ الفحْر على الظّهر ، والظّهر على العصْر ، ثمّ [٢٤١]

والمعنى أنّه أرادَ أن يبيسُ أنّ العملَ بخبرِ الترتيبِ إنما هو من قبيل الجمع بين الأدّلة ، لا من قبيل العملِ بخبر الواحد على وحه يلزمُ منه الترك لكتاب الله تعالى ، يقسول الزيلعي : { إذا كان في الوقت سَعَة وقدّم الوقتيّة لا يجسوز ؛ لأنه أدّاها قبل وقتها الثابت بالخبر مع إمكان الجمع بينهما } أي بالخبرِ وبنصِّ الكتاب ، بخلاف العمل بخبر الفاتحة فإنّ العمل به إنما يكون على وحه يلزمُ منه الترك لإطلاق كتاب الله تعالى ، لكنّ الإمام ابن الهمام - رحمه الله - لم يوافقهم على هذا ؛ بل ذكر أنّه من قبيل تقديم الظنيّ على القطعي ، وأطال - رحمه الله - الكلام في هذا الموضوع ، ورجّح حانب الشّافعية في استحباب ترتيب قضاء الفوائت لا وحوبه فقال : { وهو محمدلُ فِعله عَلَيْهُ الترتيب في القضاء يوم الحندق ، لأنّ بحرّد الفعل لا يستلزمُ كونه المتعيّن ، لجواز كونه الأوْلى } .

أنظر : فتح القدير ، لابن الهمام ، ١/٢٨٧-٤٨٨ ، تبيين الحقائق ، للزيلعي ، ١٨٦/١ ، العناية ، للبابرتي ، ١/٥٨-٤٨٨ .

<sup>(</sup>١) في (ج): أهون من التغليظ التعطيل.

<sup>(</sup>٢) في (د): أنا عمِلنا.

<sup>(</sup>٣) من قوله: كما عملنا بخبر الواحد ، الجملةُ فيها نوعٌ من الركاكة .

<sup>(؛)</sup> أي مستندُ المنْع ، أمّا في النّسخة ( د ) فقد وردَت العبارةُ هكذا : ومنه المنْع .

<sup>(°)</sup> الآية ( ١٠٣ ) من سورة النّساء .

إذا فات الفحرُ عن وقته مثلاً عجز المكلّفُ عن رعسايةِ تدارُكِ الوقت ، لكن ( بقي ) (١) في وُسْعِه رعاية التقديم ، فوجب أنْ يشترط التقديم لإمكانه ، كما قال أبو حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله ـ فيمن قرب التي ظاهر منها في خلالِ الصّوم ناسياً : إنّه يستأنفُ الصّوم ؛ لما أنّ مقتضى النصّ شيئان

أحدهما: التّقديم والتّاني: الإخلاء .

وههنا إنْ تعذّر التّقديمُ لم يتعذّر الإخلاء ، فوجبَ العملُ بما قدرَ عليه ، وإنْ سقَطَ عنه ما عجزَ عنه (٢) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>٢) أنظر هذه المسألة ص (٤٤٧) من هذا الكتاب .

# [ أفعالُ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ]

[ والذي يتصل بالسنن أفعال رسول الله على ، وهي أربعة أقسام :

مباح ، ومستحب ، وواجب ، وفرض . وفيها قسم آخر وهو الزلة ، لكنه ليس من هذا الباب في شئ ؛ لأنه لا يصلح للإقتداء ، ولا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلة .

واختلف في سائر أفعاله ، والصحيح ما قاله الجصاص - رحمه الله -: أن ما علمنا من أفعال رسول الله على واقعا على جهة ، يقتدى به في إيقاعه على تلك الجهة ، وما لم نعلمه على أي وجه فعله قلنا : فعله على أدنى منازل أفعاله ، وهو الإباحة ؛ لأنّ الإتباع أصل فوجب التمسك به حتى يقوم دليل خصوصه به ] .

قوله: { والذي يتصل بالسنن أفعال رسول الله على الله على الله على التبعية ، إشارةً إلى انحطاطِ رُتبة الأفعالِ من الأقوال ؛ لأنّ الاتصالَ يدلّ على التبعية ، وهذا كذلك ؛ لأنّ مطلق السنّة في القوليّات ؛ لأنّه منه يصدُرُ الأمْرُ والنّهي ، ولا يصدرُ عن طبْع بشريّ يوجد فيه الزّلة ، ويقبلُ العمومَ والخُصوص ، وبيانٌ للشّرع بما وُضع للبيان ، فلذلك انحطّ [ت] (١) درجة الأفعالِ عن الأقوال فقال { يتصل بالسنن } ولم يقل : والقسمُ الثاني من السّنن .

<sup>(</sup>١) الثابت في جميع النَّسخ الثابت إنما هو قوله: انحطَّ .

قوله: { لكنه ليس من هذا الباب في شئ } أي لكن فعل الزّلة ليس من باب السُّننِ في وجْهٍ من الوجوه ؛ لأنّ السنّة هي : الطّريقة المسلوكة في الدِّين وعقْدُ البابِ لبيانِ حكم الاقتداء به في أفعاله ، والزّلة مما لا يُتبعُ به(١) ، فلا تكون من باب السّنن ولا مما يتصلُ به(١) .

(١) هكذا في جميع النّسخ .

<sup>(</sup>٢) إتفق العلماء على عصمة الأنبياء من الوقوع في المعاصي قال الزركشي ـ رحمه الله ـ: { الكلامُ في المعصمةِ يرجعُ إلى أمــــور :

أحدها: في الإعتقــاد، ولا خلافَ بين الأمّة في وجوبِ عصمتهم عما يناقضُ مدلولَ المعجزة، وهو الجهلُ با لله تعالى والكفرُ به .

وثانيها : أمرُ التّبليغ ، وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه .

وثالثها: في الأحكامِ والفتوى ، والإجماعُ على عصمتِهم فيها ولو في حَالِ الغَضَب ، بلْ يُستدلّ بشدّة غضَبه عِنْهُما على تحريم ذلك الشّئ

و لم يجوّز ابن حزم ـ رحمه الله ـ وقوعَ المعاصـــي منهم بعمـــدٍ لا صغيرةٍ ولا كبـيرة ، قـــال : ويجوز أنْ يقعَ منهم السّهو عن غير قصدٍ ، وقد يقعُ منهم احتهـــــــادٌ يخــالف مـرادَ الله تعـــالى ، إلاّ أنّ الله تعالى لا يُقرّهم على شئِ من هذين .

أنظر هذه المســــالة في : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢٤٢/١ ، الفِصل في المِلل والنّحل ، لابن حزم ، ٢٩٤٤-٣٠ ، البرهان ، للجويني، ٢٨٨١-٤٨٦ ، المستصفى ، ٢١٤-٢١٢/٢ ، المحصول ٢١٤-٣٣٩-٣٤٤ ، البرهان ، للجويني، ١٨٢١-١٢٩ ، المعضد على ابن الحاجب ، ٢٢/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ١٩٩٣ ، البحر المحيط ، للزركشي ، ١٦٩/٤-١٧٠ ، شرح الكوكب المنير ، ١١٧٠-١٦٩٧ .

والمعصية عند الإطلاق إنما تتناول ما يقصدُه المباشِرُ (۱) بعينِه ، وإنْ كان قد أُطلَقَ الشّرعُ ذلك على الزلّةِ محازاً ، (كما في قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبّه ﴾ (۷) ثمّ لابدّ (من ) (۱) أنْ يقترنَ بالزّلةِ بيانٌ من جهة الفاعلِ أو من الله تعالى ، كما قال الله تعالى مخصيراً عنْ موسى التَّلْيُكُلُمُ عند قتْلِ القِبطيّ : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ (۱) ، وكما قال الله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبّه هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ (۱) ، وكما قال الله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبّه

<sup>(</sup>١) أنظر الفرق بين الزّلّة والمعصية في : التقويم ( ١٣٧ ـ ب ) ، أصول البزدوي ، ٢٠٠/٣ ، المغني للخبازي ص ٢٦٢-٢٦٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ولا إلى البيان بعد الوقوع .

<sup>(</sup>٤) في ( ج ) : بعد الرَّجوع .

<sup>(°)</sup> في ( ج ) : عند قوله .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : تتناول ما يقصد المباشرة بعينه .

<sup>(</sup>٧) الآية ( ١٢١ ) من سورة طه .

<sup>(^)</sup> ما بين القوسين ( ) هكذا غير موجود في النسخة المطبوعة من أصول السرخسي

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>١٠) الآية (١٥) من سورة القُصص .

فَغُوك ﴾ (١) ، وإذا كان البيانُ يقترنُ به لا محالة عُلم أنّه غير صالح للاقتداءِ به {٢) .

ثمّ اختلف ( النّاسُ )(٣) في أفعالِه التي لا تكون عن سهْوٍ ولا عن نتيجةِ الطّبعِ الذي حُبِل عليه الإنسان ، ما موجِبُ ذلك في حقّ أمّته(١) ؟ على أربعــــة أقوال :

<sup>(</sup>١) الآية ( ١٢١) من سورة طه .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ، ١٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) حصر الشيخ علاء الدين البخاري \_ رحمه الله \_ محل المنزاع في هذه المسألة فق ال : { لابد لتلخيص محل النزاع من قيود أخرى وهي :

\_ أَنْ لا يكون هذا الفعلُ بيــاناً لمجملِ الكتاب ، فإنّه يكون حينئذٍ تابعاً للمبيَّنِ في الوجوبِ والنّدْبِ والآدْب

\_ وأنْ لا يكون امتثالاً وتنفيذاً لأمْرِ سابقِ ، فإنَّه تابعٌ للأمرِ أيضاً بالاتفاق في الوحوب والنَّدب .

\_ وأنْ لا يكون مختصاً به كوجوبُ الضُّحَى والتهجّدِ والزّيادةِ على الأربع في النكاح وصفيِّ المغنمِ وحُمس الحمس ، فإنَّه لايدلُّ على التّشريك بيننا وبينه بالاتفاق .

ثمّ بعــــد ذلك إمّا إنْ عُلمت صِفةُ ذلك الفعلِ في حقّه الطَّلِيَكُمْ ، أو لم تُعلم ، فإنْ عُلمت فالجمهورُ على أنّ أُمّته مثلَه في كونهم متعبّدين في التأسّي به بإتيانِ مثل ذلك الفعلِ على تلك الصّفة ، وذهب شرذمةٌ إلى أنّ حكمَ ما عُلمت صفته كحكم ما لم تُعلم صفته } .

كشف الأسرار ، ٢٠١-٢٠٠/ .

فتكون المسألةُ حينئذِ منحصرةً في أفعالِه ﷺ التي فعلَها ولم تُعلم صِفتُها ، ولم يظهر فيها قصد القربة ، فهذه مسألة الكتاب ، وهذه القيود هي المذكورة في كتب الأصول عند بحثِ هذه المسألة وحالف في ذلك أبو شامة المقدسيّ - رحمه الله - في كتابه "المحقّق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرّسول" حين ذكر الخِلاف في أفعالِه التي فعلها ولكن ظهر فيها قصد القربة ، وحعلها مسألة الباب فقال : { فأمّا ما ظهر فيه قصد القربة فهو عمدة هذا الباب ، والمقصود الأصليّ بهذه التقسيمات ، والذي اضطرب فيه الفقهاء أرباب المذاهب والأصوليون } .

فقال بعضهم: الواحبُ هو الوقفُ في [171/ب] ذلك حتى يقومَ الدّليلُ على تعيين الموجب؛ لأنّ صِفَةَ الفِعْلِ إذا كانت مشكلةً إمتنعَ الاقتداءُ به ، لأنّه إذا اقتدى (به) (١) جازَ أنْ يخالفَه في الوصْف ، فلم يكنْ مقتدياً به منْ كلّ وجْه ، فوجبَ الوقف(٢) .

<sup>=</sup> وذكرَ فيها سبعة مذاهب ، وألحقَ القسم الآخر \_ وهو ما لم يظهر فيه قصدُ القُربة \_ بهذا القسم فقال : { وأمّا القسمُ السّابعُ من الأفعال \_ وهو النّوعُ الثّاني من القسم السّادس \_ فهو ما لم يظهرْ فيه قصدُ القُربة ، فأحروا فيه ذلك الخِلاف } . فكأنّه \_ رحمه الله \_ جعل القسمين من قبيل واحد .

أنظر : المحقّق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعالِ الرّسول ، لأبي شامة المقدسي ، ص ٤١-٦٩ ، بيان المختصر ، للأصفهاني ، ١/٥٨٥-٤٨٦ ، نهاية السُّول ، للإسنوي ، ٣/٠٢-٢٣ ، التقريـر والتحبـير ، ٣٠٤/٢ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) وقد حرّر سيف الدِّين الآمدي المقصود بالوقف هنا فقــــــــــال : { إِنْ أَرَادُوا بِالوَقْفِ أَنَا لا نحكمُ بإيجابٍ ولا ندْبٍ إِلَى أَنْ يقومَ الدِّلِيلُ على ذلك ، فهو الحـــقّ ، وهو عين ما قرّرناه ، وإنْ أرادُوا به أنّ الثابتَ أحد هذه الأمور لكنّا لانعرفه بعينه ، فخطأ } .

والقول بالوقف هو قولُ عامّة الأشعريّة ، وأكثر المتكلمين ، وجماعةٌ من أصحاب الشّافعي ، وصحّحه القاضي أبوالطيّب وأبوبكر الدّقّاق والصّيرفي وأبوالقاسم بين كُعجّ والشيخ أبوإسحاق الشّيرازي وقال : {هو قولُ أكثر أصحابنا وقول أكثر المتكلمين } والغزّالي والإمام الرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم ، وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة ، والأسمندي من متكلمي الحنفية ونسب الباحي هذا المذهب للقاضيي أبي بكر الباقلاني ، وقال به من الحنابلة أبوالخطّاب الكلوذاني وأبو الحسن التميمي وحكاه روايةً عن الإمام أحمد وحمه الله .

أنظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري، ٢/١ ٣٤٧-٣٤٧، بذل النّظر، للأسمندي، ص ٥٠٥، إحكام الفصول للباحي، ص ٢٢٤، شرح اللّمع، للشيرازي، ٢/١٤٥، البرهان، للحوييني، ٢/٩١، المستصفى، ٢/٤/٢، المحصول، ٢/٣/٣، الإحكام، للآمدي، ١٣٩/١، شرح المنهاج، للأصفهاني، ٣/٣٠٥، البحر المحيط، ١٨١/٤، التمهيد، للكلوذاني، ٣١٨/٢، شرح الكوكب المنير، ١٨٨/٢.

وقال بعضهم (١): بمقابلته ، يجبُ الاتّباعُ والاقتداءُ به في جميع ذلك إلاّ ما يقومُ عليه دليل ؛ لأنّ النصَّ يوجِبُ الاتّباع ، قال الله تعالى : ﴿ فَلْيَحْـذَرِ اللّهِ يَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وكان أبو الحسن الكرخيّ (٣) - رحمه الله - يقول (١): إنْ عُلم صِفةً فِعْلِه أَنّه فَعْلَه واجباً أو ندْباً أو مباحاً ، فإنّه يتبعُ فيه بتلك الصّفة ، وإنْ لم يُعلم فإنّه يتبعُ فيه بتلك الصّفة ، وإنْ لم يُعلم فإنّه يثبتُ فيه صِفة الإباحة ، ثمّ لا يكون الاتباعُ فيه ثابتاً إلاّ بقيامِ الدّليل ؛ لأنّ الإباحة من هذه الأقسام هي الثابتة بيقين ، فلم يجز اثبات عيرها إلاّ بدليل فوجب إثبات اليقين ، كمن وكل رجلاً بمالهِ يثبت الحفظ به ، لأنّه يقين ، وقد وجدنا العشراك ،

أنظر: إحكام الفصول ، للباحي ، ص ٢٢٠-٢٢٢ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٢٨٨ ، شرح اللّمع للشيرازي ، ٢/١٥٥ ، البرهان ، للجويني ، ٢٨٩/١ ، الوصول إلى الأصول ، ٢٩٦/١ ، المحصول ، للرازي ، ٣٩٥/١/١ ، الإحكام ، للآمدي ، ١٣١/١ ، البحر المحيط ، ١٨١/٤ ، العدة ، لأبي يعلى ، ٣٧٥/٣ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣١٧/٢ ، المسوّدة ، ص ١٨٧ ، شرح الكوكب المنير /٢٨٧ ، الميزان ، للسمرقندي ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ٦٣ ) من سورة النّور .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٨٠).

<sup>(؛)</sup> وهو القول الثَّالث .

### فوجبَ الوقْف(١) .

### وكان الجصّاص يقولُ بقوْل الكرخيّ إلاّ أنّه يقول (٢): إذا لم يُعلم

(١) وهذا ما نسبه إليه فخر الإسلام وشمس الأئمة وعلاء الدِّين السمرقندي ، ولكن القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي ـ رحمه الله ـ نسبَه إليه بصيغة أخرى فقال : { قال أبو الحسن الكرخي نعتقدُ الإباحة حتى يقومَ دليلُ بيان سائرِ الأوصاف ، وإذا قامَ الدّليلُ على وصْفٍ زائدٍ كان النبي عَلَيْ مُحصوصاً به حتى يقوم دليل المشاركة } .

وعقّب على ذلك الشّيخ عبدالعزيز البخاري أنّ على قوْل القاضي الإمام لا تصحّ متابعتنا للنبيّ التَّلَيِّكُلُمْ في أفعاله سواءٌ عُلم صفاتها أو لم تُعلم إلاّ بدليلٍ يوجبُ المشاركة ، وعلى ما ذكر شمس الأئمة يكون معناه ولا تثبتُ المتابعة في الأفعال التي لم تُعرف صفاتُها إلا بدليل .

وما ذكره أبو بكر الجصّاص تلميذ أبي الحسن في كتابه يرجّحُ ما ذهبَ إليه شمس الأئمة فقال في الأفعالِ التي عُرفت صِفاتُها وعُلم أنّها وقعت على وحْهِ الإباحة أو النّدْبِ أو الإيجــــاب : { والذي يغلبُ على ظنّي منْ مذهبِه أنّه علينا اتّباعَه فيه على الوجْهِ الذي أوقعه ، فهذا الصّحيحُ عندنا } . أنظر : أصول الجصّاص ، ٢٠١/٣ ، التقويم ( ١٣٧ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٢٠١/٣ أمول السمرقندي ، ص ٤٥٧ .

(٢) وهو القول الرّابع ، والمقصودُ بالاتّباعِ هنا حوازُ المتابعةِ \_ أي إباحتُها \_ لا وحوبها ، كما سيأتي التّصريحُ به بعد قليل من السّغناقي ـ رحمه الله ـ ، وكما صرّح به أيضاً صـاحب المـتن ص ( ١٠٣٩ ) من هذا الكتاب ، قال الجصّاص في كتابه : { ظاهرُ فعلِه النَّلِيْكُمْ لا يوحبُ علينا فِعْلَ مثله } .

ولو لم يكن معناه الإباحة لكان مذهبُه هو عين المذهب النّاني ، وهذا المذهب هو الصّحيح من مذهب الحنفية ، ونسبّه الإمام الرّازي والآمدي والقاضي البيضاوي والأصفهاني إلى الإمام مالك .

ولكنّ القاضي الإمام أبا زيد قال في نسبة هذا القول إلى الجصّاص : { قال أبو بكر الرّازي نعتقدُ الإباحة ما لم يقم دليلُ البيّان على صِفَة فعْلِ رسولِ الله عَلَيْ مُنم يلزمُنا على ذلك الوصْف حتى يقومَ دليلُ اختصاصِه به } . وعقّب على ذلك الشّيخ عبدالعزيز البخاري بأنّ ما ذُكر في "التقويم" يشيرُ إلى أنّه إنما يثبتُ الاتباعُ عنده إذا عُرف وصْفُ ذلك الفعل ، وما ذكر شمس الأئمة يدلّ على أنّ الاتباعُ عنده بكلّ حال .

أنظر : أصول الجصّاص ، 7/10/7 ، التقويم ( 177 - 17 ) ، أصول الـبزدوي مع الكشـف ، 7/10/7 . أصول السرخسي ، 1/10/7 ، أصول السرخسي ، 1/10/7 ،

فالاتباعُ (له)(١) في ذلك ثابتٌ حتى يقومَ الدّليلُ على كونه مخصوصاً به ، وهذا هو الصّحيح ؛ لأنّ في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسُوةٌ حَسَنةٌ ﴾ (٢) تنصيصٌ على حوازِ التأسِّي به في أفعالِه ، فيكون هذا النص معمولاً به حتى يقومَ الدّليلُ المانع ، وهو ما يوجب تخصيصه بذلك ، وقد دلّ عليه قولُه تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى عليه قولُه تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى المؤمنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِم ﴾ (٢) وفي هذا بيانُ أنّ ثبوتَ الحِلِّ في حقّه مطلقاً دليلُ ثبوته في حقّ الأمّة ، ألا ترى أنّه نصّ على تخصيصه فيما كان هو مخصوصاً به بقوله تعالى : ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينِ ﴾ (١) وهو النكاحُ بغير مَهْر ، فلو لمْ يكن مطلقُ فِعلِه دليلاً للأمّةِ فِي الإقدامِ على مثلِه لم يكن لقوله تعالى : ﴿ خَالِصةً لَكَ ﴾ فائدة ، فإنّ الخصوصيّة تكون ثابتةً بدون هذه لقوله تعالى : ﴿ خَالِصةً لَكَ ﴾ فائدة ، فإنّ الخصوصيّة تكون ثابتةً بدون هذه (الكلمة ) (٥) حينئذٍ ، وهذا لأنّ الرّسُلَ أئمةٌ يُقتدَى بهم كما قال الله تعالى (الكلمة ) كلّ فعْلِ يكون (الكلمة في كلّ فعْلِ يكون

<sup>=</sup> الغنية ، للسحستاني ، ص ١٨٩ ، المغني ، ص ٢٦٣ كشف الأسرار شـرح المنـار ، للنّسفي ، ٢٦٣/ ، المحصــول ، ٣٤٦/٣/١ ، الإحكام ، للآمــدي ، ١٣١/١ ، بيـان المحتصر ، للأصفهاني ، ٢٨٦/١ ، نهاية السُّول ، ١٦/٣ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢١) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٣٧ ) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>١) الآية (٥٠) من سورة الأحزاب .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) الآية (١٢٤) مِن سورة البقرة .

منهم جوازُ الاقتداء بهم إلاّ ما ثبتَ فيه دليلُ الخصوصيّة(١) .

<sup>(</sup>۱) وهناك مذهب خامس لم يذكره السغناقي ـ رحمه الله ـ وهـ و : أنّ أفعالَه على النّدب أو الاستحباب ، قال إمام الحرمين : { وفي كلام الشّافعي ما يدلّ على ذلك } واختـ اره ، ووافقه ابن بَرهان ، وحكاه الشّيخ أبو إسحاق عن أبي بكر الصيرفي والقفّال وأبي حامد المروزيّ ،وهو اختيار ابن المنتاب من المالكية ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ، وقال أبو شامة المقدسيّ : { هو مذهبُ الحققين من أهْلِ الآثار } وقال : { أنا أختاره } ، وذكر أيضاً مذهبين آخرين لم يذكرهما السغناقي ـ رحمه الله ـ هنا .

أنظر: المعتمد، للبصري، ٢/٧١، إحكام الفصول، للباجي، ص ٢٢٤، شرح تنقيح الفصول، وض ٢٨٨ شرح اللّمع، للشيرازي، ٢/١٥، البرهــــان، للجوييني، ٢/٩١، ٤٩١، ٤٩٢-٤٩١، الوصول إلى الأصول، ٣٦٩/١، المحصول، ٣٤٦/٣١، الإحكام، للآمدي، ١٣١/١، شرح المنهاج، للأصفهاني، ٢/٥٠٢، العددة، لأبي يعلى، ٣٧٧/٣، التمهيد، للكلوذاني، ٢١٧/٣، المسوّدة، ص ١٨٧، شرح الكوكب المنير ١٨٨٨، المحقق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرّسول، لأبي شامة، ص ٢٦٠٠.

# [ إجتهاداتُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ]

[ ويتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله على في إظهار حكم الشرع بالاجتهاد ، وقد اختلف في هذا الفصل ، والصحيح عندنا : أنه كان يعمل بالاجتهاد إذا انقطع طمعه عن الوحي فيما ابتلي به ، وكان لايقر على الخطأ ، فإذا أقر على شئ من ذلك كان دلالة قاطعة على الحكم ، بخللف ما يكون من غيره من البيان بالرأي ، وهو نظير الإلهام فإنه حجة قاطعة في حقه ، وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة ] .

قوله : { ويتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله عِلَيْنَا } والنبيّ عِلَمَا كان يعتمدُ الوحْيَ(١) فيما يُسيّنه منْ أحكامِ الشَرع .

<sup>(</sup>١) عرّف الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان" الوحي فقال : { أَنْ يُعلمَ الله تعالى من اصطفاه من عباده كلّ ما أراد اطّلاعه عليه من ألوان الهداية والعِلم ، ولكن بطريقة سريّة خفيّة غير معتادة للبشر } . ٦٣/١

والوحْيُ نوعـــان(١) : ظاهــــرٌ وباطن . أما الظّاهرُ فثلاثةُ أقســــام :

أحدها: ما ثبت بلسانِ اللَك فوقعَ في سمْعِه بعد علْمِه (٢) بالمبلِّغ بآيةٍ قاطعة وهو الذي أُنزلَ عليه بلسان الروح الأمين التَكَيِّيَالُمْ .

والوحيُّ عند علماء الحديث أعمّ من ذلك ، فمنه ما يكون مكالمةً بين العبدِ وربِّه قال الله تعالى : ﴿ وكلّم الله موسى تكليماً ﴾ ومنه ما يكون إلهاماً يقذفه الله في قلب مُصطفاه على وجهٍ من العلم الضروري لايستطيع له دفعاً ، ولا يجد فيه شكاً ، ومنه ما يكون مناماً صـــادقاً يجئ في تحققه ووقوعه كما يجئ فلق الصبح وتبلّجه وسطوعه ، قال على الأنبياء حق ﴾ وقال تعالى حكاية عن إبراهيم التليكاني : ﴿ إنّى أرى في المنامِ أنّى أذبحك ﴾ ، ومنه ما يكون بواسطة رسول ، وأكثره عن طريق أمين الوحي حبريل التليكاني ، وهذا النوع أشهرُ الأنواع وأكثرها ، ووحيُ القرآن كلّه من هذا القبيل ، قال تعسالى : ﴿ ما كان لبشرٍ أن يكلّمه الله إلاّ وحياً أو من وراء حجابٍ أو يُرسلَ رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾ .

والنوع الأخير \_ وهو الوحيُ عن طريق إرسال رسول \_ على طرق شتى ، فقد كان حبريل التلكي يأتي النبي على صورته الحقيقية ، وتارةً يظهر له في صورة إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليه ، كما وردَ في حديث عمر بن الخطاب في الإيمان ، وقد كان كثيراً ما يُرى على صورة دِحية الكلبي ، وتارةً يهبط على النبي عني خفية فلا يُرى ، وقد وردَ في حديث أمّ المؤمنين عائشة : أنّ الحارث بن هشام سأل النبي عني كيف يأتيك الوحي ؟ فقال على المؤسني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي ، وأحياناً يتمثّلُ لي الملك رجلاً قد كلمني فأعي ما يقول قالت عائشة : رأيتُ رسول الله على ينزلُ عليه الوحي في اليوم ذي البردِ الشديد فيفصمُ عنه وإنّ حبينه ليتفصد عرقاً انظر : صحيح البخاري ، ١/٤(٢) ، صحيح مسلم ، ١٤/١٨ (٢٣٣٣) ، أصول البزدوي البردوي ، ٢/٤/٢ ، أصول السرحسى ، ٢/٠٤ ، مناهل العرفان ، للزرقاني ، ٢/٤٢٠ .

<sup>(</sup>١) متابعةً منه لفخر الإسلام ـ رحمه الله ـ ، أما شمس الأئمة فقد جعل الوحي ثلاثة أنواع :

<sup>1 -</sup> ظاهر ، وهو على قسمين ، وذكر القسمين الأولين من أقسام الظاهر هنا .

٢ - باطن ، وهو القسم الثالث من أقسام الظاهر هنا .

٣ ـ وما يشبه الوحي ، وهو الباطن هنا على تقسيم السغناقي ــ وهو الاجتهادُ بالرأي ــ .

<sup>(</sup>٢) في (ب): بعدما علمه.

والثاني : ما ثبتَ عنْدَه واضحاً بإشارةِ اللَّك من غير بيانِ بالكلام ، كما قال صلّى عَنْدَه واضحاً بإشارةِ اللُّك من غير بيانِ بالكلام ، كما قال صلّى عَنْدَهُ واضحاً إنّ رُوحَ القُصلُ يُسْ نفتَ في رَوْعي أنّ نفساً لن تموت حتى تستكملَ رزقها فاتّقوا الله وأجمِلوا في الطّلب (١) .

والثالث: ما تبدّى لقلْبِه بلا شُبهةٍ ولا مزاحمٍ معارض ، بلُ بإلهام من الله تعالى بأنْ أراهُ بنورٍ منْ عنده ، كما قال الله تعالى :﴿ لتحكُم بين النّاسِ بما أراكَ الله ﴿ (٢) ، فهذا وحيّ ظاهرٌ كلّه ، وإنما اختلف في طريق الظّهور .

<sup>(</sup>١) رُوي هذا الحديث عن عددٍ من الصحابـــة على منهم عبدا لله بن مسعود وأبو أمامة وحذيفة وغيرهم .

أما حديث عبدا لله بن مسعود ضَيَّتُه فقد أخرجه الشافعي في "الرّسالة" ص ٩٣ ، والحاكم في "مستدركه" ، في كتاب البيوع ، ٤/٢ ، والشهاب القضاعي في "مسنده" ١٨٥/٢ (١١٥١) .

وأما حديث أبي أمامة صليح فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" عن عُفير بن مِعدان عن سُليم ابن عامر عن أبي أمامة عن الله فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" عن عُفير بن مِعدان وهـو طعيف } بحمع الزوائد ، ٧٥/٤ ، وأخرجه أبو نعيم في "الحِلية" في ترجمة أحمد بن أبي الحواري ، ضعيف } بحمع الزوائد ، ٧٥/٤ ، وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" ، وأشار له بالضّعف ، ٢/٧٣ ) ٥٠/٢ .

وأما حديث حذيفة على النبي عن خرب البزّار عن زِرّ بن خُبيش عن حذيفة عن النبيّ على أن أن كتاب البيوع ، باب الإجمال في طلب الرزق ، أنظر : كشف الأســـتار ، ١٢٥٨ــ ٨٢ (١٢٥٣) ، قال الهيثمي : { فيه قُدامة بن زائدة و لم أحد من ترجمه ، وبقيّة رحاله ثقات } ٧٤/٤ . (٢) الآية ( ١٠٥ ) من سورة النّساء .

قيل في حدِّ الإلهام: هو ما حرّكَ القلبَ بعلمٍ يدعوكَ ( إلى )(١) العملِ به من غير استدلالٍ بآية ، ولا نظرٍ في حجّة(٢) .

### وأما الوحيُ الباطن :

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) هذا تعريف القاضي الإمام أبي زيد الدّبوسي ـ رحمه الله ـ ، أنظر التقويم ( ٢١٨ ـ ب ) ، وقال تاج الدين السبكي : { هو إيقاعُ شئٍ في القلبِ يثلُجُ له الصّدر ، يخصّ به الله تعالى بعض أصفيائه } .

والإلهام بالنسبة للأنبياء حجةٌ كالوحي اتفاقاً ، وقال الكفوي : { الوحــيُ من حـواصّ النّبــوة والإلهامُ أعمّ } وفي حقّ العامـة إنْ كان تحريك القلب وإفاضته بالخير فهو الإلهام ، وإنْ كان بالشرّ فهو الوسواس .

أنظر: الميزان، للسمرقندي، ص ٢٥٨-٢٧٩، الرّسالة القشيرية، لأبي القاسم القشيري، ٢٤٢/١ بيان كشف الألفاظ، للآمشي، ص ٢٥٤، جمع الجوامع، لابن السبكي، ٢٥٦/٢ ، البحر المحيط، بيان كشف الألفاظ، للآمشي، ص ٢٥٤، جمع الجوامع، التوقيف، للمناوي، ص ٨٩، الكليات، للكفوي ١٥٥/١-٢٨٦، دستور العلماء، ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ما يتناول .

<sup>(؛)</sup> أمّا بالنسب لاجتهادات النبيّ في فيما يتعلّق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب فقد نقل العلماء الإجماع على حواز ذلك ووقوعه ، فقد صالح النبيّ في غطفان على ثلث ثمار المدينة ، ونهى الأنصار عن تلقيح النّحل ، واستشارهم في غزوة بدر ، واحتهد في الأسرى ، وغير ذلك كثير . أنظر : المستصفى ، ٢/٢٥ ، البحر المحيط ، ٢١٤/٦ ، شرح الكوكب المنير ، ٤٧٤/٤ ، إرشاد الفحول ، ص ٢٥٥ .

فَأَبَى بعضهم (١) (أنْ )(٢) يكون هذا من حظِّ النبي عَلَيْكُمْ ، وإنما له الوحيُ الحالصُ الظّاهرُ لا غير ، وإنما الرّأيُ والاجتهادُ لأُمَّته :

[ أ] قال الله تعالى :﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى ﴿ (٢) [ ب ] ولأنّ الاجتهادَ محتملٌ للخطأ ، فلا يصلحُ لنصْبِ الشّرعِ ابتداءً .

وقال بعضهم(١٠): كان له العملُ في أحكامِ الشّرعِ بالوحْي والرّأي جميعاً على الإطلاق .

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين ، قال القاضي : كلّ من نفى القياس أحالَ تعبّده والمتكلمين ، قال الفركشي : وهو ظاهر اختيار ابن حزم ، ونسبه الشيخ أبو إسحاق إلى بعض الشّافعية أنظر : شرح اللمع ، للشيرازي ، ١٠٩١/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢٠٥/٣ ، البحر المحيط ، المحر المحيط ، ٢١٤/٦ ، شرح الكوكب المنير ، ٤٧٥/٤-٤٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٣،٤) من سورة النّجم .

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الجمهور ، الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية ، وبه قال القاضي أبو يوسف من الحنفية والقاضيان عبدالجبّار والباقلاني ، وأبو الحسين البصري والشيخ أبو إسحاق والغزّالي وابن برهان والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وابن السبكي ، قال الإسنوي : { وهو مقتضى اختيار الإمام أيضاً لأنه استدلّ له وأجاب عن مقابله } قال عبدالعزيز البخاري : { وهو قول عامّة أهل الحديث } . أنظر : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٢/٠١٢ ، شرح تنقيح الفصول ، ص ٣٦٦ ، بيان المختصر للأصفهاني ، ٣/٤٢ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢/١٩٢ ، شرح اللمع ، ٢/١٩١ ، المستصفى، ٢/٥٠٠ ، الوصول إلى الأصول ، ٢/٣٧٩ ، الحصوص ول ، ٢/٣/٢ ، الإحكام ، للآمدي ، ٣/٥٠٠ ، الوصول إلى الأصول ، ٢/٣٧٩ ، الحصوص ول ، ٢/٣/٢ ، البحر المحيط ٢/٥٠٠ ، شرح المنهاج ، ٢/٢٧٩ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٤/٤٢٢ ، المسوّدة ، ص ٥٠٠ ، شرح مختصر الروضة ، ٣/٤٢٥ ، شرح الكوكب المنير ، ٤/٥٧٤ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، شرح مختصر الروضة ، ٣/٤٢٥ ، شرح الكوكب المنير ، ٤/٥٧٤ ، كشف الأسرار ، للبخاري ،

[ أ] لأنّ الله تعالى أمَرَ بالاعتــــــبارِ عامّاً بقوله :﴿ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَحَقُ الناس بهذا الوصْف .

[ ب ] وقال الله تعلى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (٢) [٥٠١/د] والمراد أنه وقَفَ على الحكم بطريق الرّأي لا بطريق الوحْي ، لأنّ ما كان بطريق الوحي فداودُ وسليمانُ فيه سواء ، وحيث خصّ سليمانَ بالفَهْمِ عرفنا أنّ المراد به بطريق الرّأي .

والقول الثالث وهو قولناه : إنّ الرّسولَ عِلَيْكُمُ مأمورٌ بانتظارِ الوحْي

<sup>(</sup>١) الآية (٢) من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ٧٩) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) والفرقُ بين قول الحنفية هذا وقول الجمهور \_ وهو المذهب الثاني \_ ما قاله الإمــــام حميد الدين الضّرير : { أَنَّ الفريق الثاني يجوّزون الاحتهادَ مطلقاً بدون الانتظار للوحي ، والفريق الثالث يجوّزون الاحتهادَ بعد انتظار الوحي } .

أنظر : أصول الجصّاص ، ٢٣٩/٣ ، التقويم ( ١٣٨ - أ - ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٥/٣ ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٠٥/٣ ، أصول السرخسي ، ١٩١/ ، الغنية ، للسجستاني ، ص ١٩٠ ، الفوائد ، لحميد الدين الضّرير ( ١٧٦ - ب ) المغنى ، ص ٢٦٤ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفى ، ١٦٨/٢ .

وذكر علاء الدين السمرقندي صاحب "الميزان" هـذا المذهب وحسّنه ، ولكنه ذكر القول الثاني \_ قول العامة \_ وقال : { هو أحقّ } الميزان ، ص ٤٦٦ .

وهناك قولٌ رابعٌ ، وهو القول بالوقف ؛ لتعارض الأدلة ، إحتاره الأسمندي من الحنفية ، وقال الزركشي : { زعم الصيرفي في "شرح الرسالة" أنه مذهب الشافعي } ونسبه الإمام في "المحصول" إلى أكثر المحققين .

أنظر : بذل النَّظر ، للأسمندي ، ص ٦٠٦ ، المحصول ، ٩/٣/٢ ، البحر المحيط ، ٢١٥/٦ .

فيما لم يُوحِ الله تعالى [ إليه ](١) من حكم الواقعة ، ثمّ العملُ بالرّأي بعد انقضاءِ مدّة الانتظار ، وهو فوْتُ الغَصصرض [٢٦٢/ب] كفوْتِ الكُفؤِ الكُفؤِ الخَاطِب ، وإنما قلنا ذلك :

[ أ ] لأنّ الله تعالى أخبرَ عنه بقول عنه بقول في إلاّ مَا يُوحَى إلى هُ(٢) فاتّباعُ الوحْي إلى الله العنى فاتّباعُ الوحْي إنما يتمُّ في العمل بما فيه الوحْيُ بعينِه ، واستنباطُ المعنى منه(٢) لإثباتِ الحكم في نظيره ، وذلك بالرّأي يكون .

[ ب] ثمّ إنّه عَلَى الله على الخصطا ، فإذا أقصر على ذلك كان ( ذلك ) ( ) وحْياً في المعنى ، وهو شبه الوحْي في الابتداء ، إلا أنّا شرَطْنا في ذلك أنْ ينقطع طمعُه عن الوحْي ، وهو نظيرُ ما يشترطُ في حقّ الأمّة للعملِ بالرّأي العرْضُ على الكتابِ والسنّة ، فإذا لم يوجد في ذلك فحينئذ يصارُ إلى اجتهادِ الرّأي .

ونظيرُه من الأحكام: منْ كان (٥) في السّفرِ ولا ماءَ معه وهو يرجو وجودَ الماء ، فعليه أنْ يطلبَ ولا يعجَلَ بالتيمم ، وإنْ كان لا يرجو وجودَ الماء ، فحينئذٍ يتيمّمُ ولا يشتغلُ بالطّلب ، فحالُ غير رسولِ الله عَلَيْنَا ممن يُبتلى بحادثةٍ كحَالِ منْ لا يرجُو وجودَ الماءِ فيتيمّم ؛ لأنّه لاطمعَ له في الوحْي

<sup>(</sup>١) غير موجودة في جميع النسخ ، وأثبتها ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢) الآية (٥٠) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ): فيه .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١) .

<sup>(°)</sup> في ( ج ) : ما كان .

( فلا يؤخّرُ العمَلَ بالرّأي والاجتهاد ، ورسولُ الله عِنْكُمْ كان يأتيه الوحْيُ)(١) في كلّ وقت ، فكان حاله فيما يُبتلى به من الحوادث كحَالِ منْ يرجُو وجودَ الماء ، فلهذا كان ينتظرُ ولا يعجَلُ بالعمَلِ بالرّأي .

وأمّا قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ فقد قيل : هذا فيما يتْلُو من القرآن ؛ بدليلِ أوّل السّورة قوله تعالى: ﴿ والنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ أي والقرآن إذا نزل(٢) ، وقيل : المرادُ بالهوى هوى النّفس الأمّارة بالسّوء ، وأحدُ لا يجوّزُ على رسول الله عَلَيْ البّاعَ هوى النّفس والقول به ، ولكن طريق الاستنباطِ والرّأي غير هوى النّفس(٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو أحدُ الأقوالِ التي قيلت في تفسيرِ هذه الآية ، قال البغوي : { هذا قوْلُ ابس عباسٍ في روايةِ عطاء ، وهو قوْلُ الكليي }

أنظر : تفسير البغوي ، ٢٠٠٧ ، بحسر العلوم ، لأبسي اللّيث السّسمرقندي ، ٢٨٨/٣ ، الكشّـاف ، للزمخشري ، ٢٧/٤ ، التّسهيل ، لابن حزئ ، ١٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : أصول الجصّاص ، ٢٤٣/٣ ، التقويم (١٤٠ - أ ) ، أصول السرخسي ، ٩٦/٢ .

# [ شرعُ مَنْ قَبْلُنا ]

[ ومما يتصل بسنة نبينا على شرائع من قبلنا ، والقول الصحيــــح فيه : أن ما قص الله تعالى أو رسوله على أنه شريعة لرسولنا] .

قوله : { ومما يتصل بسنة نبينا ﷺ شرائع من قبلنا } وإنما كانت شرائعُ منْ قَبْله مما يتصل بسنة نبينا ﷺ ؛ لأنّها بلَغَت إلينا ( ببيانه .

ثمّ اختلف العلماءُ في هذا الفصْلِ على أربعة أقوال : قال بعضهم (١) يلزمُنا شرائعُ منْ (٢) قبْلَنا حتى يقومَ الدّليلُ على النّسخ ، بمنزلة شرائعِنا ؛

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب المالكية والشّافعية والحنابلة وكثير من الحنفية وطائفة من المتكلمين ، ونسّبه الجصّاص إلى الشيخ أبي الحسن الكرخي ، واختاره ابن بَرهان وابن الحاجب ، وهو اختيار الشّيخ أبي إسحاق أوّلاً ، وقال إمام الحرمين : { للشّافعيّ ميْلٌ إلى هذا } وقال الباجي : { هذا هو الأظهر عنسسدي ، وقد تعلّق بذلك مالك ، وبه أخذ } ونسّبه الإمام الرّازي إلى الفقهاء ، وقال صاحب "الميسزان" : { به قال كثيرٌ من أصحابنا وأصحاب الشّافعي } .

أنظر: أصول الجصاص ، ١٩/٣ - ٢٠ ، الميزان ، ص ٤٦٩ ، كشف الأسرار ، للبحاري ، ٢١٢/٣ إحكام الفصول ، للباحي ، ص ٣٢٨-٣٢٨ ، بيان المحتصر ، للأصفهاني ، ٢٧٠/٣—٢٧١ ، العضد على ابن الحاجب ٢٨٦/٢ ، شرح اللّمع ، للشيرازي ، ٢٨/١ ، التبصرة ، له ، ص ٢٨٥ ، المحصول ، ٢٨٦/١ ، العسدة ، لأبي يعلى ، ٣/٥٣/٣ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٢١١/٢ ، شرح عتصر الرّوضـــة ، ١١/٣/١ ، شرح الكوكب المنير ، ٤١٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من قوله: ببيانه ، إلى هنا ساقط من النسخة (ج) .

لأنّ الله تعالى قال :﴿ أُولَئِكَ الّذينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اتْتَدِه ﴿ (١) ، والْهُدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اتْتَدِه ﴿ (١) ، والْهُدَى اسْمُ يقعُ على الإيمانِ والشّرائع ؛ لأنّ الشّرائع سُبُل الهُدَى ، وسبيلُ الله لا تكون إلا هُدَى ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هَذِه سَبِيلِي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ ﴾ (٢)

وقال بعضهم (٣) : بمقابَلَتِه ، لا يلزمُنا حتى يقومَ الدَّليلُ لقول ه تعالى : ﴿ وَقَالَ بعضهم (٣) : بمقابَلَتِه ، لا يلزمُنا حتى يقومَ الدَّليلُ لقول ه تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى اللَّهِ إِسْرَائِيلَ مِنْكُمْ شِرْعَةً ومِنْهَاجاً ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى اللَّهِ إِسْرَائِيلَ مُناهُ هُدى لمن إسرائيلَ بكون التّــوراة هُدى لهم ، يكونُ لبيني إسرائيلَ بكون التّــوراة هُدى لهم ، يكونُ دليلًا على أنّه لا يلزمُنا بما فيه إلاّ أنْ يقومَ دليلٌ يوجبُ العملَ به في شريعتنا .

<sup>(</sup>١) الآية (٩٠) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ١٠٨ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) وهو قول أكثر المتكلمين وطائفة من أصحــــاب أبي حنيفة ومالك والشافعي ، قال الشّيخ أبو إسحاق الشّيرازي : { الذي نصرتُ في "التبصرة" أنّ الجميع شرعٌ لنا إلا ما ثبت نسخه ، والـذي يصح عندي الآن أنّ شيئاً من ذلك ليس بشرع لنا } وقال الزركشي : { إختاره الغزالي في آخر عمره } واختــاره أبو الحسين البصري والإمام الرازي والآمدي وابن السبكي من الشافعية ، وهو روايــة عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ .

أنظ ر : المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، ٣٣٨/٢ ، بذل النّظر ، للأسمندي ، ص ٦٨٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢١٢/٣ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٣٢٧ ، اللّمع ، للشيرازي ، ص ٣٣ شرح اللّمع ، له ٢٨/١ ، المستصفى ، ٢٥١/١ ، المحصول ، ٢٥١/١ ، ١٤٠٢ ، الإحكام ، للرّمدي ، ٣/١٥ ، همع الجوامع ، ٣٥٢/٢ ، البحر المحيط ، ٤١/٦ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ٣٥٦/٢ شرح مختصر الرّوضة ، ٣/٧٠١

<sup>(</sup>١) الآية (٤٨) من سورة المائدة .

<sup>(°)</sup> الآية (٢) من سورة الإسراء .

وقال بعضهم(۱): ( يلزمنا على أنّه شريعَتُنا ؛ لأنّ النبيّ عَلَيْلُمُ كـان )(۲) أصْلاً في الشّرائع ، وكان وارِثـاً لما مضَى منْ محاسنِ الشّريعة ، ومكارِمِ الأخلاق(۱) .

والقول الرّابع وهو قولنا(٠): فإنّا نقولُ بما قال به الفريقُ الثالث إلاّ أنّا شرَطْنا في هذا أنْ يقصَّ الله تعالى أو رسوله عِلْمَالِيَّا منْ غير إنكار ، إحتياطاً

<sup>(</sup>١) حكى هذا المذهب فخر الإسلام وشمس الأئمة وحافظ الدين النسفي من غير نسبةٍ لأحد . أنظـر : أصول البزدوي مع الكشف ، ٢١٢/٣ ، أصول السرخسي ، ٩٩/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسغى ، ١٧١/٢ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(؛)</sup> قال شمس الأئمة : { أي لا يفصّــلون بين ما يصير معلوماً من شرائع من قبلنا بنقل أهلِ الكتــاب أو براوية المسلمين عما في أيديهم من الكتاب ، وبين ما ثبت من ذلك ببيانٍ في القرآن أو السنّة } . . أصـــول السرخسي ، ٩٩/٢ .

<sup>(°)</sup> قال السمرقندي : { به قال مشايخنا ورئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي } وصحّحه الجصّاص ، ونسبه الآمدي إلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية ، ولعلّ مذهب الجمهور — وهو المذهب الأول — مقيّدٌ بهذا القيّد الذي ذكره الحنفية هنا ، وقد صرّح به القاضي أبو يعلى فقـال : لا ينزمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له ، لا من حيث إنه كان شريعة لمن قبله ، وإنما يثبت كونه شرعاً لهم بمقطوع عليه إما الكتابُ أو الخبرُ من جهة الصّادق أو بنقل متواتر ، فأما الرّحوعُ اليهم وإلى كتبهم فلا } قال الشـوكاني : { ولا بدّ من هذا التفصيل على قول القائلين بالتعبّد – أي الأول – لما هو معلومٌ من وقوع التحريف والتبديل ، فإطلاقهم مقيّدٌ بهذا القيد ، ولا أطنّ أحداً منهم يأباه } وعلى هـنا المذهب هو عينُ المذهب الأول .

[٣٦/أ] في بابِ الدِّين ؛ لأنه ظهَرَ منْ أهْلِ الكتاب الحسدُ وإظهارُ العداوةِ مع المسلمين ، فلا يُعتمد قولهم فيما يزعمون أنه من شريعتهم (قال الله تعالى ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم ﴾ (١) (١) وقال تعالى : ﴿ قُلْ صَدَقَ الله فَاتّبِعُوا مِلّهَ إِبْرَاهِيم كَنِيفاً ﴾ (١) .

وقد احتج محمد ـ رحمه الله ـ في تصحيح المُهايأة(،) والقِسْمةِ في الماء(،) بقوْلِ الله تعالى: ﴿ لَهَا شِرْبُ وَقَالَ تعالى : ﴿ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم ﴾ (٧) .

<sup>= =</sup> كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ١٧٠/-١٧١ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ٣/٥٧ الإحكام ، للآمدي ، ٣/٠١ ، إرشاد الفحول ، للشوكاني ، ص ٢٤٠ .

وأغفلَ السغناقي ـ رحمه الله ـ قولاً حامساً وهو الوقف ، ذكره الزركشي في "البحر" وقال : { حكاه ابن القشيري وابن بَرهان في "الأوسط" } . البحر المحيط ، ٤٤/٦ .

وذكر اللاّمشي قولاً سادساً وهو : أنّه لا يلزمنا إلاّ شريعة إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضلُ الصّلاةِ والسّلام ؛ لما رُوي أنّه كان على ملّته ، قبْسلَ مبعثِه ، وهناك آياتٌ في الكتاب العزيز تأمرنا باتّباع ملّة إبراهيم ، و لم ينسبه لأحد . أنظر : أصول اللاّمشي ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٧٨ ) من سورة الحجّ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٩٥ ) من سورة آل عمران .

<sup>( ؛ )</sup> سبق تفسيرُ المهايأة ص ( ٩٨ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> أنظر هذا الاستدلال في : أصول الجصّاص ، ٢٠/٣ ، التقويم ( ١٤٠ ـ أ ــ ب ) ، المبسوط ، للسرخسي ١٤٠٣ ، الأصول ، له ، ٢٠٠٢ ، أصول البزدوي ، ٢١٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) الآية ( ٢٨ ) من سورة القمر .

<sup>(</sup>٧) الآية ( ١٥٥ ) من سورة الشّعراء .

## [ قُولُ الصّحابيّ ]

[ وما يقع به ختم باب السنة فصل في متابعة أصحاب رسول الله عنهم ، قال أبو سعيد البردعي ـ رحمه الله ـ : تقليد الصحابي واجب يترك به القياس ؛ لاحتمال السماع والتوقيف ، ولفضل إصابتهم في نفس الرأي بمشاهدة أحوال التنزيل ومعرفة أسبابه ، وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع ترجيح وجب الأخذ بذلك ، وكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منا ورأي واحد منهم ، يجب تقديم رأيه على رأينا ؛ لزيادة قوة في رأيه .

وقال أبو الحسن الكرخي \_ رحمه الله \_ : لا يجوز تقليد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس ، وقال الشافعي \_ رحمه الله \_ : لا يقلد أحد منهم .

وهذا الخلاف في كل ما ثبت عنهم من غير اختلاف بينهم ، ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له ، وأما إذا اختلف ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له ، وأما إذا اختلف وا في شئ فإن الحق لا يعدو أقاويلهم ، حتى لا يتمكن أحد من أن يقول بالرأي قولا خارجاً عن أقاويلهم ، ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض ، لأنه تعين وجه الرأي لما لم تجر المحاجة بينهم بالحديث المرفوع ، فحل محل القياس ] .

قوله: { وما يقع به ختم باب السنة } إنما جعَلَ قولَ الصّحابي وفِعلَه ختم بابها ؛ لأنّ لفظَ السُّنةِ بالإجماعِ إنما يقعُ على قولِ النبيّ طِيَّالًا وفعْلِه ، ولا يقعُ على قول الصّحابي ، وعنــــدنا : يقعُ عليه أيضاً ، خلافاً للشّافعي \_ رحمه الله \_(١) ، والمحتلفُ فيه دون المجمع عليه ، فلذلك كان المجمعُ عليه

<sup>(</sup>١) أنظر ص ( ٧٨٦ ) من هذا الكتاب .

مقدّماً على المختلفِ فيه ، فكان المختلف فيه يقعُ آخِراً لضعْفِه ، فكان ختماً للقويّ .

وذكر في "ميزان الأصول" : { السنّةُ أنواعٌ ثلاثة : ( من حيثُ القولُ ، ومن حيثُ القولُ ، ومن حيثُ السّكوت } (١) أمّا )(٢) ( مِنْ حيثُ القولُ ومن حيثُ السّكوتُ )(٢) فهي : أنّه عَلَيْلًا إذا رأى والفعلُ فظاهرٌ ، وأمّا السُّنة من حيثُ السّكوتُ )(٢) فهي : أنّه عَلَيْلًا إذا رأى فعلاً يُياشَرُ عنده ، فلمْ(١) يَنْهُ فاعِلَه عن ذلك ولكن سكتَ وتركه على ذلك فهو نوعان :

أحدهما: أنّ مباشــــر ذلك ليس منْ أهْلِ دينِه ، بأنْ كان مشركاً حربياً أو كافراً ذميّاً ، فترْكُه على ذلك لا يكون تقــريراً لذلك ورضاً بكونه حسناً .

والثاني : أنْ يكون المباشِرُ منْ أهْلِ دينِه وشريعَتِه ، فرأى منه فعْلاً و لمْ يمنعْهُ عن ذلك و لم ينْكِر عليه [٣٣ /ب] فإنّه يدلّ على حُسْنِه وشرعيّته فإنّه بُعثَ مغيّراً للمنكر لا مقرِّراً (٠) .

<sup>(</sup>١) للسمرقندي ، ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : من حيث القول ، إلى هنا ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من قوله: من حيث القولُ والفعلُ ، إلى هنا ساقط من (ب) .

<sup>( ؛ )</sup> لو قال : ولم ، بحذُف " الفاء " لكان أوْلى .

<sup>(°)</sup> النوع الثاني من السكوت المذكور هنا هو ما يسمّيه علماء الأصول بـ" التّقـــــرير" وذكروا لـه صوراً ، وقد أفردَ العلماء للسكوت مبحثاً مستقلاً ذكروا فيه مدى حجّيته وكونه دليلاً شرعياً .

أنظر: أصول الجصّاص ، ٢/٥٥٣ ، الميزان ، ص ٢٠٤-٤٦١ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٢٣٣ العضد على ابن الحاجب ، ٢/٥٦ ، شرح اللمع ، للشيرازي ، ١/٠٦٥-٥٦٥ ، المستصفى ، ٢/٥٧٦ الإحكام ، للآمدي ، ١/١٤١-١٤٢ ، جمع الجوامع ، ٢/٩٥-٩٦ ، البحر الحيط ، ٢/٠١٠-٢١٠ ، شرح الكوكب المنير ٢/٩٤-١٩٥ ، إرشاد الفحول ، ص ٤١ ، كتاب السكوت ودلالته على الأحكام ، د. رمضان على السيّد الشرنباصي ، ص ٢٥-٣٧ .

وهذه الأوْجُه قد ذُكرت فلم ينْقَ شيّ سوى قولُ من يصاحبُه ويتّصلُ به عَلَيْ ورضي عنهم ، فكان في جعلنا بعد الفــــراغ من بيانِ قولِه وفِعلِه ( وسكوتِه ) (١) قولُ من يتصلُ به بمنزلة قولِه في السُّنة تتميم (٢) للسُّنة وحتم لها على وجهِ التّعظيم لها ، حيث نُقدّم قولَ من يتصلُ به على قولِ غيرهم ؛ بسببِ مصاحبتهم إيّاه .

التقليك : جعْلُ فعْلِ الغير (٣) قلادةً في عُنقِه منْ غير دليل (١) . وقال القاضي الإمام أبو زيد (٥) - رحمه الله - في "التقويم" : { (ليس) (١) عن أصحابنا المتقدّم ين في هذا البابِ مذهب ثابت ، والمروي عن أبي حنيفة ورحمه الله - أنّه إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم ، وإذا جاء التابعون زاحمناهم (٧) ؛ لأنه كان منهم ، فلا يثبت لهم (بدونه) (٨) إجماع ، وقد ذكر محمد بن الحسن - رحمه الله - أنّ الحامل لا تطلق ثلاثاً للسنّة ، وروى ذلك

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ج ): تعميمٌ .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ): فعل العشرة .

<sup>(؛)</sup> هكذا ذكرَ هذا التعريف اللاّمشي في "أصوله" ، ص ٢٠٠ .

وأنظر أيضاً: تهذيب اللغة ، ٣٢/٩-٣٤ ، معجم مقاييس اللغة ، ١٩/٥-٢٠ ، الصّحاح ، ٢٠٧/٥ لسان العرب ، ٣٦٦/٣ .

<sup>(°)</sup> سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨١) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في كتابه "المدخل" ص ١١١ (٤٠).

<sup>(^)</sup> ساقطة من ( ب ) .

عن جابر(١) وابن مسعود(٢) \_ رضي الله عنهما \_(٣) ، وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف \_ رحمهما الله \_ وما لقولهما قولٌ في الصّحابة .

وقال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ : إعلامُ قدْرِ رأسِ المالِ شرطٌ لجوازِ السَّلَم ورَواه عن ابن عمر(؛) \_ رضي الله عنهما \_(°) ، وخالف \_ \_ \_ \_ أبو يوسف ( ومحمد )(١) \_ رحمهما الله \_ بالرَّأي .

وقال أبو يوسف ومحمد \_ رحمهما الله \_ : أُجيرُ المشترَك (٧) ضامنٌ لما ضاعَ عنده ، ورَويا ذلك عن عليٍّ الله الله صاعَ عنده ، ورَويا ذلك عن عليٍّ الله الله صلى الله عنها الله عنها الله عنها الله علمائنا في هذا مختلف .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص ( ٧٨٣ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ( ٣٤ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص ( ٧٨٠ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> أخوجه عبدالرزاق عن ابن عمر موقوفاً : { إذا أسلفت في شئ فسلا تأخذ به إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه أخوجه عبدالرزاق عن ابن عمر موقوفاً : { إذا أسلفت في شئ فسلا تأخذ غيره ؟ ١٤/٨ الذي أسلفت فيه أسلفت فيه أللسنف ، كتاب البيوع ، باب الرّجل يُسلِف في الشّئ هلُّ يأخذ غيره ؟ ١٤/٨ ( ١٤١٠٦ ) ، وأخرج أيضاً نحوه عن أبي الشّعثاء ، وكذا أخرجه أبو يوسف في كتابه "الآثار" عن إبراهيم النّخعي . أنظر : المصنف ، ١٥/٥ (١٤١١٤) ، الآثار ، ص ١٨٧ (٨٤٧) ، نصب الرّاية ، ١٥/٤ ، فتح القدير ، لابن الهمام ، ١٠٢-١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٧) سبق التعريف به ص ( ٩٩٩) من هذا الكتاب .

<sup>(^)</sup> أخرج ابن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي المن الحيّاطَ والصبّاغ والصبّاغ ، ٢٥٥/٦- وأشباه ذلك وقال: { لا يصلح للناس إلا ذلك } كتاب البيوع ، باب في القصّار والصبّاغ ، ٢٥٥/٦- ٢٨٥/٦ (١٤٩٤٨) ، وأخرجه عبدالرزاق في "مصنفه"، في كتاب الإحارات ، ٢١٧/٨ (١٤٩٤٨) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ، ٢١٢/٦ ، أنظر أيضاً : نصب الراية ، للزيلعي ، ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>٩) التقويم ، للدَّبوسي (١٤٢ ـ أ ) .

قوله: { إلا فيما لا يدرك بالقياس } (١) كالمقدّرات مشل: تقديرِ الحيضِ والطُّهْر، فكان هذا \_ أي تقليدُ الصّحابيّ فيما لايدركُ بالقياسِ \_ بحمعاً عليه عند علمائنا \_ رحمهم الله \_ في (حقِّ)(١) وجوبِ التّقليد(١) .

#### القول الأول :

إنه ليس بحجة مطلقاً ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وإليه ذهب جمه و الأصوليين من المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ، وأوماً إليه الإمام أحمد واختاره أبو الخطّاب من أصحابه ، قسلل الزركشي : { زعم عبدالوهاب أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك } وأوماً إليه الباجي في "أصوله" واختاره الشيخ أبو إسحاق والغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وابن السبكي وغيرهم . القول الثاني :

إنه حجةٌ شرعيةٌ سواءٌ وافق القياسَ أو خالفه ، وهو قولُ الشافعي في القديم ، ونُقل عن الإمام مالك وأحمد ، وأكثر الحنفية ، وبه قال أبو سعيد البردعيّ والجصّاص منهم ، ونقل الدبّوسي عنه أنه قسال : { وعليه أدركنا مشايخنا } قال عبدالعزيز البخاري : { وهو مختارُ الشيخين وأبي اليُسر } ونسبه الشيخ أبو إسحاق إلى إسحاق بن راهويه وأبي عليّ الجبّائي .

#### القول الثالث:

إنه حجّة إذا وافقَ القياس ، فيقدّم حينئذٍ على قياسٍ لايعضده قـــــول صحابيّ ، نصّ عليه الشافعي في "الرّسالة" ولهذا نسب كثيرٌ من الشافعية إلى الشافعي هذا القول في الجديد عنه ، ونســـبه صاحب "الميزان" من الحنفية إلى بعض مشايخهم .

#### القول الرّابع :

إنه حجّةً إذا حالفَ القياس ، وإليه ذهب أكثر الحنفية واختـــــاره الشيخ أبو الحســـن الكرحي والقاضي الدبّوسي ؛ لأنه لامحمل له حينئذ إلاّ السّـــــماع ، فيُعلم أنّ ما قاله توقيفاً ، قال ابن بَرهان : { هذا هو الحقّ المبين } وقال { هو الصحيح من مذهب الشـــــــــافعي } وقال : { مسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي تدلّ عليه } .

<sup>(</sup>١) في (أ): لا يدرك بالقياس مجمعاً ، وكلمة ( مجمعاً ) زائدة .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب) و (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٣) لاخلاف بين العلماء في أنّ قوْل الصّحابي ومذهبه ليس بحجّة على صحابيٍّ آخر ، إنما الخسلافُ في كونه حجةً على التابعين ومن بعدهم ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

فإنْ قيل : قد قالوا في المقادير بالرّأي منْ غيرِ أثَر فيه ، فإنّ أبا حنيفة مرحمه الله ـ قدّرَ مدّة البلوغ بالسّن بثمانية عشر سنة ، أو تسعة عشر سنة بالرّأي ، وقدّرَ مدّة وجوبِ دفع المال إلى السّفيه الذي لم يُؤنس منه الرّشد بخمسة وعشرين سنة بالرّأي ، وقدّر أبو يوسف ومحمد مدّة تمكّن الرّجُل من نفي الولد بأربعين يوماً بالرّأي ، وقدّر أصحابنا [٢٠١/د] جميعاً ما يطهر به البئر بالنزوع عند وقوع الفأرة فيها بعشرين دلواً ، فبهذا تبيّن فساد قول من يقول : إنّه لامدخل للرّأي في معرفة المقادير ، وإنّه يتعيّن جهة السّماع في ذلك إذا قاله صحابي !

\_\_\_

#### القول الخامس:

إنّ أقوال الخلفاء الرّاشدين حجّة ، وقيل : العمرين ، وقيل : الخلفاء وأمثالهم في الفضل والفتــــوى ، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي .

#### القول السادس:

وهو احتيار إمام الحرمين أنه يجبُ اتّباعُ الصّحابي في قوله إذا كانت المسألة قطعية وحكم فيها بحكمٍ قاطع ؛ لأنّ ذلك دليل السّمع ، أما إذا كانت المسألة مختلفٌ فيها ولم يجزمُ الصّحابة فيها بقوْل فلا يجبُ والحالةُ هذه إتّباعُ أقوالهم ؛ لأنهم قالوا ما قالوا عن ظنٌ واحتهاد .

والحاصل ، أنه ليس لأحدٍ من أصحابِ المذاهب في هذه المسألة مذهبٌ ثابتٌ \_ على حسب ما نُقل عنهم \_ .

أنظر: أصول الجصّاص ،  $71/7^{-777}$  ، التقويم (  $181 - \nu$  ) ( 187 - 1 ) أصول البردوي مع الكشف ، 71/7 ، أصول السرحسي ، 7/0.1 - 1 ، الميـزان ، ص 18.7 - 1 ، المعتمد ، المبسري ، 71/7 - 1 ، أصول السرحسي ، 71/7 - 1 ، المباحي ، ص 10.7 - 1 ، شرح تنقيح الفصول ، ص 10.7 - 1 ، المعضد على ابن الحاجب، 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.7 - 10.

قلنا: إنما أردنا بما قلنا المقادير التي تثبت لحقّر، الله تعالى ابتداءً دون مقدارٍ يتردّد بين القليلِ والكثير، والصّغيرِ والكبير، فإنّ المقاديرَ في الحدودِ والعبادات نحو أعدادِ الرّكعاتِ في الصّلواتِ بما لايشكلُ على أحَدٍ أنّه لامدخلَ للرّأي في معرفةِ ذلك، فكذلك ما يكون بتلك الصّفة.

فأمّا ما استدللتم به فهو من بابِ الفرْقِ بين القليلِ والكثير فيما يُحتاجُ الله ، فإنا نعلمُ يقيناً أنّ ابن عشر سنين لا يكون بالغاً ، وأنّ ابن عشرين سنة يكون بالغاً ، ثمّ التردّدُ فيما بين ذلك ، فيكون هذا استعمال الرّأي(٢) في إزالة التردّد ، وهو نظيرُ معرفة القيمةِ في المغصوبِ والمستهلك ، ومعرفة مهرِ المِثل ، والتقدير في النّفقة ، فإنّ للرّأي مدخلاً في معرفة ذلك(٢) .

هذا كلّه في قول ظهر عن صحابي ولم يُشتهر ذلك في أقرانه (فإنه)(١) بعدما اشتهر إذا لم يظهر النّكيرُ عنْ أحَدِ منهم ، كان ذلك بمنزلة الإجماع ، وأما إذا اختلف فيه الصّحابة في أهر بيّنا أنّ الحق لا يعدو أقاويلهم(٥) حتى لا يجوز لأحدٍ أنْ يقولَ قولاً خارجاً عن أقاويلهم ، وكذلك لا يشتغلُ بطلب التاريخ بين أقاويلهم ليجعل المتأخر ناسخاً للمتقدِّم ؛ لأنّه لما ظهر الخلاف بينهم ولم تجر المُحاجة بسماع الحديث [٧٣١/أ] بقي محرد القول بالرّأي ، والرّأي لا يكون ناسخاً للرّأي .

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (ج): بحقّ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ ، والأولى أن يقول : فيكون هذا استعمالاً للرأي .....

<sup>(</sup>٣) كذا أحاب أبو بكر الجصّاص في "أصوله"، ٣٦٦/٣ ، وشمس الأئمة في "أصوله"، ١١١٢-١١١

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(°)</sup> يقصد أنه سيبيّنه في باب الإجماع \_ إنْ شاء الله تعالى \_ ص ( ١٠٧٨-١٠٧٩ ) من هذا الكتاب

<sup>(</sup>١) أنظر : التقويم ، للدبوسي (١٤٣ ـ أ ـ ب ) ، شرح أدب القاضي ، للصّدر الشّهيد ١٨٣/١

## [ قُوْلُ التَّابِعِيِّ ]

قوله: { وأما التابعي فإن زاحمهم في الفتوى } إلى آخِرِه ، لاخِلافَ أَنّ قوْلَ النّابعي لا يكونُ حجّةً على أحَدٍ على وجْهٍ يُستركُ القياسُ لقوله ، ولا خِلافَ أنّ منْ لم يُدرِكُ عصرَ الصّحابةِ من التّابعينَ أنّه لايعتدُّ بخلافِه في إجماعهم .

فأمّا منْ أدركَ عصرَ الصّحابةِ من التّابعين ، وبلغ درجة الفتوى فيما بينهم ، كالحسن(١) وسعيد بن المسيّب(٢) والنّخعي(٢)

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص ( ٨٣٥ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ( ٨٣٥ ) من هذا الكتاب .

والشّعبي (١) ـ رحمهم الله ـ ، فإنّه يُعتدُّ بقولِه في إجماعِهم عندنا ، حتى لايتمَّ إجماعُهم مع خلافِه ، وعلى هذا قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ : لايثبتُ إجماعُهم الصّحابةِ في الإشعار (٢) ؛ لأنّ إبراهيم النّخعيّ كان يكرهه (٣) ، وهو ممن أدركَ [٢٠٤ /ب] عصرَ الصّحابة ، فلا يثبتُ إجماعُهم بدون قوله (١٠) .

أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد، ٦/٦٤٢-٢٥٦، تاريخ البخاري، ٦/٥٠-١٥١(٢٩٦١)، حلية الأولياء، ١٠/٤، ٣١٩-٢٧٢١)، تاريخ بغداد، ٢٧/١٢-٣٣٤(٢٦٨)، طبقات الشيرازي ص ٨١، وفيات الأعيان، ١٢/٣-١٥-١١٧)، سير أعلام النبلاء، ١٩٥/٤-٣١٩.

<sup>(</sup>٢) نقل أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال : { الإشعار هو أن يُطعن في أسنمة الهدّي في أحد الجانبين \_ قال أبو إسحاق الحربي : من حانبها الأيمن \_ يجبضَعٍ أو نحوه بقدر ما يسيلُ الدّم ، وهو الذي كان أبو حنيفة زعم يكرهه ، وسنّة النبيّ التَّافِيُّلا في ذلك أحق أنْ تُتبع ، وأصلُ الإشعار العلامة ، يقسول : كان ذلك إنما يُفعلُ بالهدي ليُعلم أنه حُعل هدياً } .

أنظر: غريب الحديث ، لأبي عبيد ، ١٤٥/٦- ٦٥ ، غريب الحديث ، لابن قتيبة ، ٢٢٠/٣ ، غريب الحديث ، للخطّ ابي ، ١٣٦/٣ النهاية الحديث ، للخطّ ابي ، ١٣٦/٣ - ١٣٧ ، النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ، ٤٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: نصب الراية ، للزيلعي ، ١١٨/٣ .

<sup>(؛)</sup> فيكون قوله مثلُ قوْل الصّحابي في وحوب التقليد ، وهو روايـــةٌ عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ واختارها ابن السمعاني من الشافعية ، والمجد بن تيمية من الحنابلة ، وهناك روايةٌ أخرى عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنّ قوْل التابعيّ مطلقاً ليس بحجّة ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة .

أنظر : أصول الجصّاص ، ٣٣٦-٣٣٦ ، التقويم ( ١٤٢ ـ أ ) ، أصول السرحسي ، ١١٤/٢ ، شرح أدب القاضي ، للصّدر الشّهيد ، ١٨٦/١ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٢٥/٣ ، التوضيح ، لصدر الشريعة ، ١٧/٢ ، الإحكام ، للآمـــدي ، ١٧٨/١ ، البحر الحيط ، ٢٥/٦ ، المسوّدة ، ص ٣٣٩ ، شرح الكوكب المنير ، ٤٢٦/٤ .

لأنّه لما أدركَ عصرهم(١) وسوّغوا له الاجتهادَ والمزاحمةَ معهم في الفتوى والحكم بخلاف رأيهم ، قد صار هو كواحدٍ منهم ، فلذلك لا ينعقدُ إجماعُهم مع خِلافه .

وبيـــانُ هذا: أنّ عمرَ وعلياً ـ رضي الله عنهما ـ قلّدا شُـريحاً (٢) ـ رحمه الله ـ القضاء بعدما ظهرَ منه مخالفتهما في الرّأي ، وإنما قلّداه القضاء ليحكم (٣) برأيه ، فإنّه قد صحّ أنّ علياً ضَفِي عليه بخلاف رأيه في شهادة الولدِ لوالِدِه ، حيث لم يقبــلْ شهادة الحسن (١) لعليّ بخلاف رأيه في شهادة الولدِ لوالِدِه ، حيث لم يقبــلْ شهادة الحسن (١) لعليّ

<sup>(</sup>١) بدأ \_ رحمه الله \_ في الاستدلال لما ذهب إليه .

<sup>(</sup>٢) هو شُريح بن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أميّة الكِنسدي ، قاضي الكوفة ، ويقسال : شُسريح ابن شراحيل ، وقيل : هو من أولاد الفُرس الذين كانوا باليمن ، أسلَم في حيساة النبي عَلَيْنُ ، وانتقل من اليمن زمن الصدّيق هُلُيّه ، متفق على توثيقه في دينه وعقله وفضله ، والاحتجاج براوياته ، وأنه أعلمهم بالقضاء ، ولي قضاء الكوفة لعمر ثمّ علي ثمّ معاوية ، فبقي على قضائها ستين سنة ، وقال ابن خلّكان : خمساً وسبعين سنة ، توفي ـ رحمه الله سنة ٧٨هـ ، وعمره مائة وعشر سنين .

<sup>(</sup>٣) في (ج): للحكم.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبدمناف ، إبن بنت رسول الله عبد الله و الله وريحانته وسِبطُه ، سيّد شباب أهلِ الجنّة ، ولد في شعبان وقيل : رمضان سنة ثلاث من الهجرة ، وكان يُشبه حدّه رسول الله على الله عنه : ﴿ إِنّ ابني هذا سيّد ولعل الله أن يُصلح به بين فتتين من المسلمين ﴾ ، بويسم له بالخلافة بعد مقتل أبيه فولي سبعة أشهرٍ وأحد عشر يوماً ، ثمّ كتب مع معاوية الصّلح وبايع له ، مات صفي الله الله عنه ، وقيل : ٥٠ه ، وقال البخاري : ٥١ه . أنظر ترجمته في : تاريخ البخاري ، ٢/٢٨(٢٩١١) ، الجرح والتعديل ، ١٩/٣ (٢٧١) ، الاستيعاب النظر ترجمته في : تاريخ البخاري ، ٢/٢١(١٦٥) ، الإصابة ، ٢/١ (١٧١٤) .

\_ رضي الله عنهما \_ ثمّ قلّده القضاء في خلافته(١) .

وابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ رجع إلى قول مسروق (٢) صَلَّطُنَهُ في النّذر بذبح الولد ، فأو جَبَ فيه شاةً بعدما كان يوجبُ فيه مائةً من الإبل (٣)

أنظر هذه القصّة في : أخبار القضاة ، لوكيع ، ١٩٥/٢-١٩٥ ، الحِلية ، لأبي نُعيم ، ١٣٩/٤ العدم انظر هذه القصّة في : اخبار القضاة ، لوكيع ، ١٩٥/١-١٩٥ ، الحِلية ، لأبيه لذلك فقد ثبت عنه ـ رحمه الله تعالى ـ في كتب الآثار أنه قال : { لا تجوز شهادة الإبن لأبيه ولا الأب لابنه } . أخرجه ابن أبي شهية في "مصنفه" ، ٢٠٤/٧ (٢٩٠١) ، وعبدالورّاق في "مصنفه" ، ٢٠٤/٨ (١٥٤٧٤) .

(٣) أقرب ما وحدتُ لهذا اللّفظ ما أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتابه "الآثار" قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدّثنا سماك بن حرب عن محمّد بن المنتشر قال: أتى رجلٌ ابن عباس وضي الله عنهما وقال: إنّي جعلتُ ابني نحيرا وأي نذرتُ أنْ أنحرَ ابني ومسروق بن الأحدع حالسٌ في المسجد، فقال له ابن عباس: إذهب إلى ذلك الشّيخ فاسأله ثمّ تعالَ فأخيرني بما يقول، فأتاه فسأله، فقال مسروق: إنْ كانت نفساً مؤمنة تعجّلت إلى الجنّة، وإنْ كانت كافرةً عجّلتها إلى النّار، إذبح كبشاً فإنّه يُجرئك، فأتى ابن عباس وضي الله عنهما وحدّثه بما قال مسروق فقال: وأنا آمرُك بما أمرك به مسروق. كتاب الأيمان، باب من جعل على نفسه نحر ابنه، ص ١٦٥ (٧٢٥).

وقد اختلفت الروايات عن ابن عباس ومسروق في ذلك ، فقد أخرج ابن أبي شيسبة في "مصنفه" عن عامر الشعبي قال : {سأل رجل ابن عباس عن رجلٍ نذر أن يذبح ابنه ؟ قال : ينحرُ مائة من الإبل كما فدى بها عبدالمطلب ابنه ، قال : وقال غيره كبشاً كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق ، فسألتُ مسروقاً فقال : هذا من خطواتِ الشيطان لا كفّارة فيه } . و لم يذكر أنه رجع إلى فتوى مسروق . المصنف ، كتاب الأيمان والنّذور ، ١/٤/٥٥(٣٧٠) .

فرُوي عنه ﷺ أنه كان يُفتي بذبح مائةٍ من الإبل ، ورُوي أنـه كـان يُفـــي بذبـح كبـش ، ورُوي أنه كان يُفتي بكفّارة يمين .

أمّا الروايات التي ذكرت عن ابن عباس أنه كان يُفتي بذبح مائة من الإبل ما أخوجـــه عبدالوزّاق والبيهقي عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>١) خبرُ توليته القضاء لعليِّ ـ رضي الله عنهما ـ ثابتٌ في كتب السّير والتّراجم ـ وقد سبق ذلك في ترجمته ـ أمّا خبرُ ردّ شهادة الحسن لأبيه على ﴿ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص (٩٠٤) من هذا الكتاب .

ولا معتبر بالصّحبة في هذا الباب ، ألا ترى أنّ إجماع أهل كلّ عصر حجّة وإنْ عُدمت الصّحبة لهم ، وقد كان في الصّحابة الأعراب الذين لم يكونوا من أهل الاجتهاد في الأحكام ، وكان لا يُعتبر قولُهم في الإجماع مع وجود الصّحبة ، فعرفنا أنّ هذا الحكم إنما يُستفادُ(١) من علماء العصر ممن يجتهدُ في الأحكام ، ويُعتد بقوله فيها \_ والله أعــــلم \_ .

تمّ الأصلُ الثّاني من الأستارِ من تعليقاتِ أصــــولِ الفقه ، بفضلِ الله وتسديده ، ونشرعُ في الأصلِ الثالث(٢) ، بعوْنِ الله وحُسْنِ تأييده .

= = وكذا ابن جُريـــــج عن ابن طاوس عن أبيــه عن ابن عباس ، وكذا معمر عن قتادة عن ابن عباس .

أنظر : مصنف عبدالرزاق ، كتاب النَّذُور ، ١٦٦٨ ٤ ٦٢٢٤ (٩٠٨ ١ ١٩٩١) ، السَّنن الكبرى ، للبيهقى ، ٧٤-٧٢/١٠ .

وأمّا الروايات التي ذكرت عن ابن عباس أنه كان يُفتي بذبح كبش ما أخوجه ابن أبي شيبة عن عبّاد عن حالد عن عكرمة عن ابن عباس ، وكذا غُندر عن شُعبة عن الحكم عن ابن عباس ، وما أخوجه عبدالرزّاق عن ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس ، وكذا عن معمر عن يحي بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس .

أنظــــر: مصنف ابن أبي شيبة ، ۱/٤/٥٥-٥٦ (٣٧٨ ، ٣٧١) ، مصنف عبدالرزّاق ، ٢٠/٨ و ٢٦٠ . ٧٤-٧٢/١٠ .

وأمّا الروايات التي ذكرت أنه كان يُفتي بكفارة يمين ما أخرجــه الإمام مالك وابن أبي شيبة وعبدالوزّاق والدارقطني والبيهقي عن يحي بن سعيد عن القاسم عن ابن عباس .

أنظر: موطّأ الإمام مالك ، ٢٧٦/٢ ، مصنف ابن أبي شيبة ، ٤/٥٥(٣٧٢) ، مصنف عبدالرزّاق انظر: موطّأ الإمام مالك ، ٤٧٦/١٠ ، مصنف ابن أبي شيبة ، ٤/١٥ (٣٧٢) ، مصنف عبدالرزّاق السّنن الكبرى ، للبيهقي ، ٧٢/١٠ - ٧٤ ، تخريج أحاديث اللّمع ، للغماري ، ص ٢٦٤-٢٦٠ .

<sup>(</sup>١) في (أ) و ( ب ) و ( ج ) : يُبتنى .

<sup>(</sup>٢) في (أ): الثاني .

### [ باب الإجماع

إختلف الناس فيمن ينعقد بهم الإجماع . قال بعضهم: لا إجماع إلا للصحابة ، وقال بعضهم: لا إجماع إلا لأهل المدينة ، وقال بعضهم: لا إجماع إلا لأهل المدينة ، وقال بعضهم: لا إجماع إلا لعترة الرسول ، والصحيـــح عندنا : أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة ، ولا عبرة بقلة العلماء وكثرتهم ، ولا بالثبات على ذلك حتى يموتوا ، ولا بمخالفة أهل الأهواء فيما نسبوا به إلى الهوى ، ولا بمخالفة من لا رأي لهم في الباب إلا فيما يستغنى عن الرأي .

ثم الإجماع على مراتب ، فالأقوى إجماع الصحابة نصا ؛ لأنه لا خلاف فيه لأحد ، ففيهم أهل المدينة وعترة الرسول ، ثمّ الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين ؛ لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص ، ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم ، ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف فقد اختلف العلماء في هذا الفصل

فقال بعضهم: هذا لايكون إجماعا ؛ لأن موت المخالف لا يبطل قوله ، وعندنا: إجماع علماء كل عصر حجة فيما سبق فيه الخلاف من السلف وفيما لم يسبق ، لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور من الحديث ، وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد .

وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان في معنى نقل الحديث المتواتر ، وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد ، وهو يقين بأصله لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد أوجب العمل دون العلم ، وكان مقدما على القياس] .

# بابُ الإجــاع

الكلامُ في الإجماعِ في سبعةِ مواضع: في تفسيرِ الإجماعِ لغةً ، وفي تفسيره شريعةً ، وفي ركنِه ، وفي أهليّةِ من ينعقدُ به ، وفي شرْطِه ، وفي حكمِه وفي دليلِ كونه حجّة ، وفي سببِه .

## أمّا الأوّل:

فهو في اللّغة عبارةً عن ( العزْمِ )(١) التّام ، يقال : فلانٌ أجمعَ رأيه على كذا ، إذا أثبتَ(٢) ذلكَ الشّئَ برأيه على سبيلِ الجزْمِ من غير تردّد(٢) .

## وأمّا تفسيره شريعةً (١) :

فهو في الشّـريعة عبارةٌ عن اجتماع آراءِ جميع أهلِ الإجماع على حكم

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ): أي ثبت .

<sup>(</sup>٣) أنظر معنى الإجماع في اللّغة في : تهذيب اللّغة ، ٣٩٧-٣٩٦/١ ، الصّحاح ، ١١٩٩/٢ ، معجم مقاييس اللّغة ، ٤٧٩/١ ، اللسان ، ٧٥/٨ .

<sup>(</sup>١) أنظر هـ (٢) ص (٦٤) من هذا الكتاب .

من أمُورِ الدِّين(١) .

## وأمّا ركنـــه :

فنوعـــان : عزيمةٌ و رخصة .

## 

فالتّكلُّمُ منْ أَهْلِ ( الإجماعِ )(٣) بما يوجبُ الاتّفاقَ منهم ، أو شروعُهم في العمل كمباشرتهم في تعاطي الخميرة والاستحمام ؛ لأنّ ركنَ كلّ شيّ ما يقومُ به أصلُه ، وهذا كذلك(١) .

<sup>(</sup>۱) أنظر تعريف الإجماع في الاصطلاح في: التقويم (۱۰ – ب)، ميزان الأصول، ص ٤٩٠، أصول اللاّمشي، ص ١٦١، كشف الأسرار، للبخاري، ٣٢٢٦/٢٦، شرح تنقيح الفصول، ص ٢٢٢، العضد على ابن الحاجب، ٢٩/٢، شرح اللمع، ٢/٥٦٢، المستصفى، ١٧٣/١، المحصول، ٢/١/٢، الإحكام، للآمدي، ١٤٧١، ١٤٨، جمع الجوامع، ١٧٦/٢، البحر المحيط المحصول، ٢١٧٦/٢، التقرير والتحبير، ٣/٠٨، فواتح الرحموت، ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) أي الإجماعُ الصّريح ، وهو حجّةٌ قاطعةٌ عند من يرى إمكانَ حدوثِ الإجماع ــ وهم الجمهور ــ خلافاً للشيعةِ والخوارجِ والنظّامِ من المعتزلة وروايةٌ عن الإمام أحمد ــ رحمه الله ـ في أنه لأيتصوّر إمكان الإجماع .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

<sup>( ؛ )</sup> في ( ج ) : وهذا كلَّه .

## وأمّا الرّخصة (١) :

فأنْ يتكلَّمَ البعْضُ ويسكتَ سائرُهم بعد بُلوغِهم(٢) ، وبعد مضيّ مدّة التأمّلِ والنّظرِ في الحادثة ، وكذلك في الفعل(٣) .

وقال بعض النّاس : لابدّ من النصّ \_ أي صريح [٢٣ / ج] القوْل \_ ولايثبتُ بالسّكوت ، ويُحكى هذا عن الشّافعي \_ رحمه الله \_ :

<sup>(</sup>١) أي الإجماعُ السَّكوتيّ .

<sup>(</sup>٢) أي بعد أنْ يبلغُهم كلامٌ أولئك البعض .

<sup>(</sup>٣) وهو الإجماع السّكوتي ، وذكر السّغناقي - رحمه الله - فيه مذهبين ، ولكن المحقق الزركشي - رحمه الله - ذكر فيه ثلاثة عشر مذهباً ، ومذهب الحنفية في هذه المسألة هو أنّ الإجماع السّكوتي حجة مقطوع بها ، وهو الرّاجح من مذاهب العلماء ، ووصف القاضي الإمام الدبّوسي - رحمه الله - السّكوت الذي هو حجة بأنه { السّكوت عند عرض الفتوى عليهم ، واشتهار الفتوى في الناس من غير ظهور ردّ من أحد ، وذلك لأنه إذا كان الحكم عنده بخلاف ما سمع لم يسعه السكوت عن ذكره فيدلّ حاله على سكوت يحل كله .

أنظر هذه المسألة في: أصول الجصّاص ، ٢/٥٨٢-٢٩٠ ، التقويم (١٠-ب) أصول السرخسي ، الطرد هذه المسألة في: أصول الجصّاص ، ٢٥-٢٥ ، بنذل النّظر ، ص ٢٥-٧٠ ، كشف الأسرار ، المبخاري ، ٣١٠ ، المبتمد ، للبصري ، ٢/٥٦ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٢٠٤-٤١٤ ، للبخاري ، ٣٢٨ ، المعتمد ، للبصري ، ٢/٥٦ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ١٣٠ ، التقسيل ، ٢/٧٢ ، شرح تنقيح الفصول ، ص ٣٣٠ ، التقريب ، لابن جزئ ، ص ١٣٠ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢٧/٢ ، شرح اللمع ، ٢/٩٦-٢٩٢ ، البرهان ، ١/٩١-٢٠٢ ، المستصفى ، ١/١٩١-١٩١ ، الوصول إلى الأصول ، ٢/٢١ - ١٢١ ، المحسول ، ٢/١/١١ ، المحسول ، ٢/٢١ ، الإحكام ، للآمدي ، ١/٨١ - ١٨١ ، شرح المنهاج ، للأصفهاني ، ٢/٧١ - ١١٦ ، جمع الجوامع ، ٢/٨١ - ١٩١ ، البحر المحيط ، ٤/٤٤ على ، ١/٨٧ ، التمهيد ، للكلوذاني ، المحسودة ، ٣/٨٧ - ١١ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣/٣٠ - ٣٠٠ ، المسودة ، ٣/٨٧ - ١١ ، التقرير والتحبير ، ٢/٢٠ - ١٠٠ .

[ أ ] لأنّ السّكوتَ قد يكون مهابةً (١) كما قيل لابن عبـاس ــ رضي الله عنهما ـ ما منعَك أنْ تُخبر عمر بقولك في العَـــوْل (٢) ؟ فقال : درّتَه (٢) .

[ ب ] وقد يكون للتأمّل ، فلا يصلحُ حجّةُ بالاحتمال .

### ولنــــا :

[ أ ] أنّ شرْطَ النّطقِ منهم جميعاً متعذّرٌ غير معتاد ، بل المعتادُ في كلّ عصرٍ أنْ يتولّى الكبارُ للفتوى ، ويسلّم سائرهم .

[ ب] ولأنّا إنما نجعلُ السّكوتَ تسليماً بعد العرْض \_ وذلك موضِعُ وحُوب الفتوى وحرمة السّكوت \_ لو كان هو مخالفاً ، فإذا لم يُجعل سكوته تسليماً كان فسقاً ، والاشتهارُ كالعرض .

وأمّا حـــديث الدرّة فغيرُ صحيح:

[ ١ ] لأنّ الخِلاف ( والمناظرة )(١) بينهم أشهَرُ مِنْ أَنْ تَخفَى ، فلم يسكت في غير هذا لخوف الدرّة ، فكيف سكت في العوال لخوفها ؟

<sup>(</sup>١) شرع ـ رحمه الله ـ في الاستدلال للمذهب الثاني الذي لا يرى حجيّة الإجماع السّكوتي .

<sup>(</sup>٢) العَوْل : زيادة السّهام على أجزاء أصل المسألة ، فيدخل النقص على أهل الفرائس ، وقد ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يُنكر العوْل في الفرائض ويقـول : { إِنَّ الذي أحصى رمل عالج عدداً ، لم يكن بالذي يجعل في مال واحد نصفين وثُلثا ، أو ثُلثين ونصـفا ، فلو قدّموا ما قدّم الله وأخروا ما أخر الله ما عالت فريضةٌ قط } .

أنظر : غريب الحديث ، لأبي عبيد ، ٣٨٤/٤ ، الصّحاح ، للحوهري ، ٥/١٧٧٨ ، طلبة الطّلبة ، لأبي حفص النسفي ، ص ٣٤٦ ، تحرير ألفاظ التّنبيه ، ص ٢٤٧ ، الدرّ النّقي ، ص ٥٨١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حـزم في كتاب "المحلّى" في حديث طويل ، وذكر فيه قصّة ، باب أحكام المواريث ، ٢٥٣/٦ ، والبيهــقي في "السنن الكبرى" ، كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائض ، ٢٥٣/٦ ، وأخرجه الحاكم في "مستدركه" مختصراً ، كتاب الفرائض ، بـاب أوّل مـن عـالَ في الفرائـض عمر ، ٣٤٠/٤ .

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) .

[ ۲ ] ولأنّ عمرَ ضَلِطُهُ كان ألينَهم للحقّ انقياداً من غيره ، وكان يقـــول : { رَجِم الله امرءاً أهدى إلى أحيه عيوبه } (١) .

[ ٣ ] وكان قد أشارَ ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عليه بأشياءَ فقبل ذلك منه واستحسنه ، وكان يقــــول له : { غُص يا غوّاص ، شِنشِةً أَعرفُها من أخْزَم } (٢) يعـــين :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في "طبقاته" بلفظ : { أحبّ الناس إلى من رفع إلى عيوبي } الطبّقات الكبرى ٢٩٣/٣ ، وذكره أبو عبيد في كتاب "الأمثال" ص ١٨٥ من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) أورده أبو عبيد ـ رحمه الله ـ في كتابه "غريب الحديث" وقــــــال : { حديث عمر حين قال لابن عباس في شئ شاوره فأعجبه كلامه ، فقال عمر : " نشنشة أعرفها من أخشن" هكذا كان سفيان يرويه بتقديم ( النون ) ، وأمّا أهل العلم بالعربية فيقولون غير هذا ، قال الأصــمعي : إنما هي "شينشينة أعرفها من أخْزَم " وهذا بيت رجز تمثّل به .

قال : والشّنشنة قد تكون كالمضغة أو القطعة تقطع من اللّحم ، وقــــال غير واحد : بــل الشّنشنة مثلُ الطبّيعة والسجيّة ، فــأراد عمر إني أعرفُ فيـك مشابهةً من أبيك في رأيه وعقله ، ويقــال : إنّه لم يكن لقرشيٍّ مثلُ رأي العبّاس ـ رحمه الله ـ ، وأخبرني ابن الكلبي أنّ هذا الشّــعر لأبي أخْزَم الطّائي ، وهو حدّ أبي حاتم الطّائي أو حدُّ حدّه ، كان لـه ابـن يقـالُ لـه ( أخْزَم ) فمـات أخزم وترك بنين ، فوثبوا يوماً على حدّهم أبى أخزم فأدْمَوه ، فقال :

إنّ بنيّ رمّلوني بالدّمِ شنشِنةٌ أعرفُها من أخْزَمِ يعني أنّ هؤلاء أشبهوا أباهم في طبيعته وخُلُقه \_ وأحسبه كان به عاقاً } إنتهى كلامه . غريب الحديث ، ٣٠-٢٤٠ .

وكذا ذكره الجـــاحظ في "البيان والتبيين" ، ٣٣١/١ ، وذكره أيضاً أبو عبيد في كتابه "الأمثال" ، ص ١٤٤ (٢٠٦) ، والميــداني في "مجمع الأمثال" وقال : ضرّحوني بالدّم ، ٢/٥٥ - ٥١ (١٩٣٣) ، ومثله قال العسكري في "الجمهرة" ، ٤١/١٥-٢٤ (٩٩٥) ، وقال ابن سعد في كتابه "الطّبقات" : شنشنةٌ من أخشن ، ٢٨٨/٣ .

أنَّه شِبْه العبَّاس(١) ضَيْطَتُهُ في رأيه (٢) ودهائه ، فكيف يستقيمُ هذا مع ذلك ؟

وإنَّ صحِّ ، فهذه المهابةُ (٣) إنما كانت باعتبارِ ما عُرف من فضْلِ عمرَ وَانَّ صحِّ ، فهذه المهابةُ (٣) إنما كانت باعتبارِ ما عُرف من فضْلِ عمرَ وَقَلَهُ ، فمنعَه ذلك من الاستقصاء في المحاجّة .

وعلى هذا الأصْـل ، إذا اختلف أهـلُ الإجماعِ على أقـاويلَ كـانوا بحتمعين على أنّ ما يخرجُ من أقوالهِم باطل(،) ؛ لأنّهم سكتوا عن ذِكْرِ القولِ

<sup>(</sup>۱) هو العبّاس بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصيّ بن كلاب بن مـرّة ، عـمّ رسول الله عَلَيْ ، يكنى بأبي الفضل ، كان رئيساً في الجاهليّة في قريش ، وإليه كانت عمارة المسحد الحرام والسّقاية ، حرجَ مع قريش يوم بدر فأسره المسلمون ، أسلم قبْل حير وكتم إسلامه ، ثـمّ أظهَر إسلامه يوم الفتح فشهد حُنيناً والطّائف وتبوك ، كان النبيّ عَلَيْهُ يُجلّه ويحترمُه ، توفّي بالمدينة سنة إسلامه ، وقيل : ٣٣هـ ، وصلّى عليه عثمان ، ودُفن بالبقيع عَلَيْهُ أجمعين .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ) : روايته .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): وإنْ صحّ خبرُ المهابة .

 <sup>(</sup>١٠) في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : مجمعين على أنّ ما خرج أقوالهم باطل .

الخارج ، فكان سكوتُهم في موضع الحاجةِ إلى البيانِ بياناً ، على أنّه لم يكن له مدخلٌ فيما اختلفوا فيه فيبقى على العدم الأصلي(١) .

(١) يعني إذا اختلف أهلُ عصرٍ في مســـالةٍ على أقوال هل يكون ذلك إجماعاً منهم على عدمِ جوازِ إحداثِ قولِ حديد ؟ إختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب :

### المذهب الأول:

المنع مطلقاً ، وهو المنقول عن أئمة المذاهب ، ونقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبدالجبّار واختاره ، ونصّ الشافعيّ عليه في "رسالته" عند تعليله عدم حجب الجدّ بالأخ فقال : { كلُّ المختلفين محتمعون على أنّ الجدَّ مع الأخ مثلُه أو أكثر حظاً منه ، فلم يكن لي عندي خلافهم ، ولا الذهاب إلى القياس ، والقياسُ مُخرِجٌ من جميع أقاويلهم } .

#### المذهب الثاني :

الجـــــوازُ مطلقاً ، نُقل عن بعض الحنفية \_ واختاره ابن الهُمام \_ منهم والظاهرية ، قــال أبو الخطّاب الكلوذاني : { وهـو قياسُ قول أحمد \_ رحمه الله \_ في الجُنُب يقرأ بعض آية ولا يقـرأ آيـة ؟ لأنّ الصّحابة قال بعضهم : لا ولاحـرفاً ، وقال بعضهم : يقرأ ما شاء ، فقال هو : يقرأ بعض آية } المذهب الثالث :

إِنْ لَزِمَ منه رفعَ ما أجمعوا عليه لم يجزُ إحداثه وإلاّ جاز ، كما اختلفوا في البِكر إذا وطعها المشتري ثمّ وحد بها عيباً قيل : تُردّ مع الأرش ، وقيل : لا تُردّ بوجه ، فإذا قال قائـــل : تُردّ مجاناً ، سيكون رفعاً لإجماع القولين \_ وهو منعُ الردّ قهراً مجاناً \_ ، وصحّح هذا القول كثيرٌ من العلماء ، واحتـــاره الإمام والآمدي وابن الحاجب والطّوفي وقال الزركشي : { إنه الحقّ } . وذكر ابن بَرهان هذا القول كمسألةٍ مستقلّة وأفردَ لها عنواناً ، وذكر فيها قولين الجواز والمنع .

أنظر: أصول الجصّاص ، 7/9/7 ، أصول السرخسي ، 1/.77 ، بذل النّظر ، ص 50-900 ، كشف الأسرار ، للبخاري ، 7/37-77 ، المعتمد ، للبصري ، 7/33 ، إحكام الفصول ، للباحي ص 573-173 ، شرح تنقيح الفصول ، ص 774 ، بيان المختصر ، 1/9.00-90 ، العضد على ابن الحاجب ، 7/97-32 ، الرسالة ، للشافعي ، ص 90-700 ، شرح اللمع ، 7/77/-22 ، الرسالة ، للشافعي ، ص 90-700 ، شرح اللمع ، 7/77/-22 ، البرهــــان ، للجوييني ، 1/7.00-90 ، المستصفى ، 1/901-700 ، الوصول إلى الأصول ، 1/1001-700 ، الإحكام ، للآمدي ، 1/901-700 ، جمع الجوامع 1/901-700 ، البحر الحيط ، 1/901-700 ، العدد ، لأبي يعلى ، 1/1001-700 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 1/901-700 ، المسوّدة ، ص 1/1000-700 ، شرح مختصر الروضة ، 1/1000-700 ، التقرير والتحبير ، 1/1000-700

## وأمّا أهليّــــه :

فيثبتُ بأهليّةِ الكرَامَة(١)، وذلك لكلّ مجتهدٍ ليس فيه هَوى ولا فِسْق(٢)، أمّا الفِسْقُ فإنّه يُورِثُ التّهمة ، ويُسقِطُ العَدَالة(٢) ، وبأهليّة أداءِ الشّهادة(١) ، وصِفَةُ الأمْرِ بالمعروفِ تُثبِتُ (هذا )(٥) الحُكم .

<sup>(</sup>١) المقصود بالأهليّــة : أهليّةُ من ينعقدُ بهم الإجماع ، والمرادُ أهليّة استحقاق التّكريم ِ مــن ثبـوتِ العدالةِ وعدم الفسْق وعدم اتّباع الهَوى ، إضافةً إلى الاحتهاد .

<sup>(</sup>٢) وسيأتي في فصل بيان أهليّة من ينعقد بهم الإجماع ذكر شروط أهـل الإجمـاع ، وسيذكر مزيـد تفصيل هناك .

<sup>(</sup>٣) وهو قولُ معظم الأصوليين ، وكافّة الفقهاء والمتكلمين ، وذهب فريقٌ آخر إلى أنّ خلاف الفاسق \_ إذا كان من العلماء المحتهدين \_ معتدٌّ به ، فلا ينعقد الإجماعُ بخلافه ، واختساره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي ، وأبو الخطّاب من الحنابلة .

أنظر: التقويم ( ١٨ – ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 7777 ، أصول السرحسي ، 1/100 ، البحر 1/100 ، الميزان ، ص ٤٩١ ، المستصفى ، 1/100 ، الوصول إلى الأصول ، 1/100 ، البحر المحيط ، 1/100 ، العدّة ، لأبي يعلى ، 1/100 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 1/100 ، شرح مختصر الروضة ، 1/100 ، شرح الكوكب المنير ، 1/100 .

<sup>(؛)</sup> أي ويثبتُ بأهليّة الشّهادة ، فمنْ لا تقبلُ شهادتُه لا يقبلُ قولُه في الإجماع .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (أ) .

وأمّا الهـــوى: فإنّ صاحبَه يدعو [١٣٨/أ] النّاسَ إليه ، فسقطت عدالته بالتّعصبِ الباطلِ وبالسّفَه(١) .

(١) المبتدعُ صاحبُ الهوى إذا كفَر ببدعته فغيرُ داخلٍ في الإجماعِ بلا حلاف ، أما المبتدعُ غير الكافر ففي اعتبارِ خلافِه في الإجماع خلافٌ على أقوال :

#### القول الأول :

إنّ قوله معتبرٌ لكونه من أهلِ الحلِّ والعقد ، وإخباره عن نفسه مقبول ، ونُســـب هذا القول إلى الشافعي ، وصحّحه الغزالي وابن الحاجب والصفيّ الهندي ، ونسبه السرخسي إلى بعض الحنفية . القول الثاني :

إنه لايعتبر ، فلا اعتبارَ بخلافِ القَدَرية والخوارج والرافضة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، وهو قولُ مالك والأوزاعي وأئمة أهل الحديث ، قال ابن القطّان: { قال أصحابنا في الخوارج لا مدخلَ لهم في الإجماع والاحتلاف ؛ لأنهم ليسَ لهم أصلٌ ينقلون عنه ، لأنهم يكفّرون سلَفَنا الذين أخذنا عنهم أصلَ الدين } وقال أبو بكر الجصّاص : { إنما الإجماعُ الذي هو حجّةُ الله تعالى عزّوجل إجماعُ أهلِ الحقّ الذين لم يثبت فِسقهم ولا ضلالهم } .

## القول الثالث:

التفصـــــيلُ بين الدّاعية فلا يعتدّ بقوله ، وبين غيره فيُعتدّ به ، وهو ما صرّح شمس الأئمة السرخسي باختياره .

أنظر: أصول الجصّاص، 7977، التقويم (  $11 - \nu$  )، أصول البزدوي مع الكشف، 7977، أصول السرخسي، 11/1 ، الميـزان، ص 197، شرح تنقيح القصول، ص 11/1 ، الميـزان، ص 1977، شرح تنقيح القصول، ص 11/1 ، المحتصر، 1/1970 ، الإحكام، للآمدي، 1/1971 ، البحر المحيط، 1/1970 ، المحتصر، 1/1970 ، التمهيد، للكلوذاني، 1/1970 ، شرح مختصر الرّوضة، 1/1970 ، شرح الكوكب المنير 1/1970 .

## وأمّا شـــرطه:

## [ إنقراضُ العصر ليس بشرط ]

فقد قال أصحابنا \_ رحمهم الله تعالى \_ : إنقراضُ العصْرِ ليس بشرْطٍ لقد قال أصحابنا \_ رحمه الله \_ : الشّرطُ [ ١٦٠ /ب] لصحّة الإجماع حجّة (١) ، وقال الشّافعي \_ رحمه الله \_ : الشّرطُ أَنْ يموتوا على ذلك ؛ لاحتمال رجوع بعضهم (١) .

#### المذهب الأول :

أنه لايشترط ، بل يكون اتفاقهم حجّةً في الحال وإنْ لم ينقرضوا ، فإن رجع أحدهم عن قوله لأيقبل رجوعه ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في أصحّ الأقوال عندهم ، قال الجصّاص: { هذا هو القول الصحيح عندنا } وقال القاضي عبدالوهاب : { إنه الصحيح } وقال ابن السمعاني : { إنه أصحّ المذاهــــب لأصحاب الشافعي } ، واختاره الطّوفي من الحنابلة .

#### المذهب الثاني:

يشترط ، فيسوغُ لهم أو لبعضهم الرّجوع لدليل ، ولـو عقِبَ إجماعهم على الحكم ، وهـو مذهب الإمـام أحمد ، واحتاره ابن فُورك وسُليم الرازي من الشافعية وهـو قـول الشيخ أبـي الحسن الأشعري ، ونقله ابن بَرهان عن المعتزلة .

#### المذهب الثالث:

أنه يشترط إنقراضُ العصر في الإجماعِ السّكوتي لضعفه ، بخلاف الصريح ، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي منصور البغدادي ، واختاره الآمدي .

## المذهب الرّابع:

التفصيلُ بين أنْ يستند إلى قاطعٍ فلا يُشترط فيه تمادي زمان ، وينتهضُ حجّةً على الفـــوْر ، وبين أنْ يستند إلى ظنيّ فليس بحجّةٍ حتى يطولَ الزّمان وتتكرّر الواقعة ، ولــو طــالَ الزّمـان و لم تتكــرّر الواقعة فلا أثــرَ له ، وهو قوْل إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ، وأشارَ إلى ضابطِ قدْر الزّمان في كتابه "البرهان" .

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ، والمعنى : ليصير الإجماع حجّة .

<sup>(</sup>٢) قال السمرقندي في "الميزان": {وتفسيرُ انقراضِ العصر هو : موْتُ جميع مَنْ هو مِنْ أهلِ الاجتهاد في وقتِ وقوع الحادثة والإجماع عليه } ، أي هل يشترط بقاءُ المُجمِعين على قولهم ، أم يجوز لأحدهم الرّجوع عن قوله ؟ إختلف العلماء في هذا الشرط على مذاهب :

## لكنّا نقول:

[ أ ] ما يُثبتُ الإجماعَ حجّةً لا فصْلَ فيه ، وإنما ثبتَ مطلقاً ، فلا تصحّ الزّيادة عليه وهي نسخ عندنا .

[ ب ] ولأنّ الحقّ لا يعدو الإجماع كرامةً لهم ، لا لمعنى يُعقل وجب ذلك بنفس الإجماع ، فإذا رجع بعضُهم منْ بعْدُ لم يصحّ رجوعُه (عندنا )(١).

وقال الشّافعي - رحمه الله - يصحّ ؛ لأنّه ما كان ينعقدُ إجماعهم إلاّ به فكذلك لا ينْقَى إلاّ به(٢) .

ولكنّا نقول: بعدما ثبتَ الإجماعُ لم يَسَعه الخلاف، وصار حكمه يقيناً كرامةً وفي الابتداء كان خلافه ما نعاً عندنا.

= =

#### المذهب الخامس:

أنه يعتبرُ إنقراضُ العصر إنْ بقيَ عددُ التّواتر ، وإنْ بقيَ أقــلّ مـن ذلـك لم يُكــترث بالبــاقي ، وحاصله أنه إذا ماتَ منهم جمعٌ وبقيَ منهم عدد التواتر ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجمــــاع ، وإنْ بقيَ منهم دون عدد التواتر فرجعوا أو بعضهم لم يؤثّر في الإجماع .

### المذهب السادس:

يعتبرُ إنقراضُ العصر في إجماع الصّحابة دون إجماع غيرهم .

أنظر: أصول الجصّاص ، 7.7/7 ، التقويم (  $1. - \psi$  ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 7.877 أصول السرخسي ، 1.0/1 ، ميزان الأصول ، 2.00 ، بذل النّظر ، 2.00 ، أصول اللّامشي م 1.77 ، المعتمد ، للبصري ، 1.78 . إحكام الفصول ، للباجي ، 2.00 ، شرح تنقيح الفصول ، 2.00 ، العضد على ابن الحاجب ، 1.77 التقريب ، لابن جزئ ، 1.79 ، شرح اللمع ، 1.79 ، البرهان ، للجويني ، 1.79 ، المستصفى ، 1.79 ، الوصول إلى الأصول ، 1.79 ، البرهان ، للجويني ، 1.79 ، الإحكام ، للآمدي ، 1.79 ، المحافظ ، 1.79 ، البحر المحيط ، 1.79 ، العدّة ، لأبي يعلى ، 1.90 ، التمهيد ، للكلوذاني 1.79 ، شرح محتصر الروضة ، 1.77

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في الهامش قبل قليل تقرير الصحيح من مذهب الشافعي .

# [ عنالفةُ الأقلّ مُّنعُ انعقادَ الإجماع ]

وقال بعض هم : لا يُعتبرُ خِ للهِ الواحدِ ولا خِلافُ الأقلِّ(١) ؟

(١) إحتلف العلماءُ في هذا الشرطِ أيضاً ، وهو : هلْ يُعتبر في الإجماعِ قــولُ الكـلِّ أم قــول الأكــثر ؟ على مذاهب .

### المذهب الأول:

الشرطُ إجماعُ الكلِّ ، فلا ينعقدُ بمخالفة أحد المجتهدين ، وهو قولُ عامة العلماء .

#### المذهب الثاني:

أنه لا يُعتبر خلافُ الواحد والإثنين فينعقدُ الإجماعُ مع مخالفتهما ، وهو قــول ابن خُويزمنداد من المالكية ، وابن حريرٍ الطبري من الشافعية ، وابن حمدان من الحنابلة وقال الطوفي : {هو روايـةٌ عـن الإمام أحمد } وأبي الحسين الخيّاط من المعتزلة .

#### المذهب الثالث:

لا يُعتبر خِلافُ الأقلّ في الفروع ، أما في الأصول فلا ينعقدُ الإجماعُ بمخالفةِ أحمد ، نسسبه القرافي إلى ابن الأحشاد .

## المذهب الرّابع:

هو مع مخالفةِ الأقلّ حجّةٌ لا إجماعٌ ، قاله ابن الحاجب واختاره .

#### المذهب الخامس:

أنّ الجماعة إذا سوّغت للواحد الاجتهاد ، لايثبتُ حكم الإجماع بدون قوله ، وإنْ لم يسوّغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله ، فإنه يثبتُ حكمُ الإجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في حلِّ التفاضل في أموال الرّبا ، فإنّ الصّحابة و المناقق الم يسوّغوا له الاجتهاد ، فكان قولهم إجماعاً بدون قوله ، وهو مذهب أبي عبدا لله الجرجاني من الحنفية ، واختاره شمس الأئمة السرحسي منهم ، ونسبه السرحسي والبخاري إلى الجصّاص .

### المذهب السادس:

وهو قوْل أبي بكر الجصّاص من الحنفية : أنّ المحالفين إذا كانوا نفراً يسيراً إذا لم يُظهروا المحالفة بعد انتشارِ المقالةِ وظهورها ، فالإجماعُ صحيح ، أما إذا أظهروا المحالفة فلا ينعقدُ الإجماعُ بخلافهم .

لقوله عِلَيْنَ : ﴿ عليكم [٧٠١/د] بالسّوادِ الأعظَم ١٠٠٠ .

ولكنّا نقول: إنّ النبيّ ﴿ أَنَّ حَعَلَ إِجَمَاعَ الأُمّةِ حَجّةً ، فما بقيَ منهم واحدٌ يصلحُ للاجتهادِ مخالفاً ، لم يكنْ إجماعاً .

(۱) أخوجه ابن ماجة عن أنس ضُحَيَّتُه بلفظ: ﴿ إِنَّ أَمَتِي لاَتَجْتَمَعُ عَلَى ضَلالَة ، فَإِذَا رأيتَم اختلافاً فعليكم بالسّواد الأعظم ﴾ في كتاب الفتن ، باب السّواد الأعظم ، ١٣٠٣/٢ (٣٩٥٠) ، قال الهيثمي { في إسناده أبو خلف الأعمى ، واسمه حازم بن عطاء ، وهو ضعيف } مجمع الزوائد ، ٢٢٢/٥ ، وقال ابن حبّان : { أبو خلف الأعمى منكر الحديث على قلّته ، يأتي بأشياء لا تُشبه حديث الأثبات ، يوي عن أنس بن مالك وعائشة } المجروحين ، لابن حبان ، ٢٦٧/١ ، أنظر أيضاً : تخريج أحاديث اللمع ، للخماري ، ص ٢٦٨ ( ٨٠ ) .

وبلفظ : ﴿ إِتَّبَعُوا السُّوادَ الأعظم ﴾ أخرجه الحاكم في "مستدركه" عن ابن عمر ـ رضـي الله عنهما ـ في كتاب العلم ، باب لا يُتجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداً ، ١١٥/١ .

وبلفظ : ﴿ عليكم بالجماعة ﴾ أخوجه الترهذي عن عمر ﴿ كَتَابِ الفَتَن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، ٤٧٤-٤٧٤ ، والحسّسافعي في "الرّسالة" ، ص ٤٧٣-٤٧٤ ، والحاكم في "مستدركه" ١١٤/١ .

وذكر الهيثمي هذا الحديث موقـــوفاً على أبي أمامة فلله قال : { عليكم بالسّواد الأعظم ، فقال رجل : ما السواد الأعظم ؟ فتلا أبو أمامة هذه الآية ﴿ فإنْ تولّوا فإنما عليه ما حُمّل وعليكم ما حُمِّلتم ﴾ قال : رواه عبدا لله بن أحمد والبزّار والطبراني ، ورجاله ثقات } بحمع الزوائد ، ٢٢١-٢٢٠/٥

وتأويلُ قوله عَلَيْ ( ﴿ عليكم بالسّوادِ الأعظم ﴾ (١) هـ و : عامّـةُ المؤمنين وكلّهم ممن هو أمّةٌ مطلقة ، وهـم أمّةُ هدايةٍ ومتابعة ، بأنْ يكونوا متبوعين ، وأما لا اعتبارَ بخلاف الفُساق(٢) .

# [ ليس من شرطِ الإجماع عدمُ سبق خلافٍ فيه ]

واحتلفوا في شرْطٍ آخر وهو: أنْ ( لا )(٣) يكون مختلفاً فيه في السّلَف فقد صحّ عن محمدٍ \_ رحمه الله \_ أنّ ذلك ليس بشرْط، وأنّ إجماع كلّ عصر حجّةٌ، فيما سبقَ فيه الخلافُ عن السّلفِ وفيما لم يسبق \_ على ما يجئ \_ (٠)

## وأمّا حكمــــه :

فأنْ يثبت المرادُ به حكماً شرعياً على سبيل اليقين ، ومِنْ أهْ لِ الهَوى مَنْ لم يجعلِ الإجماعَ حجّةً قاطعة ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم إعتمدَ ما لايوجِب العلم ، ولكن هذا خلافُ الكتابِ والسنّةِ والدّليلِ المعقول(°) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : وأما الفُساق فلا اعتبارَ لخلافهم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) ص (١١.٤) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> الإجماعُ حجّةٌ شرعيّةٌ إلا ما حُكي عن النظّام والإمامية وبعض الخوارج إلى أنه ليس بحجة ، وإنما الحجةُ في مستنده إن ظهر لنا ، وإن لم يظهر لم نقدّر للإجماع دليلاً تقومُ به الحجّة ، النسّظامُ بناءً على أصله في عدمِ تصوّر إمكانه ، والإمامية لعدمِ وجودِ الإمام المعصوم ، وقد جمع الإمام الحافظ أبو عبدا لله النيسابوري الحاكم الأدلة من السنّة على حجّية الإجماع ،

= = ثمّ قال في حاتمة ذلك : { ذكرنا تسعة أحاديثُ بأسانيدُ صحيحة يُستدلّ بها على الحجّة بالإجماع ، واستقصيتُ فيه تحرياً لمذاهب الأئمة المتقدمين ﴿ الستدرك ، ١٢٠١١٠/١ والقائلون بحجيّته \_ وهم جمهور الأمة \_ إختلفوا هل هو حجّةٌ قطعيةٌ أو ظنية ؟ على مذاهب : المذهب الأول :

أنه حجّةٌ قطعيّةٌ يثبتُ به المرادُ حكماً شرعياً على سبيل اليقين ، وهو مذهبُ الأئمة الأعلام وأتباعهم وغيرهم .

#### المذهب الثاني:

أنه حجّةٌ ظنيّة ، وهو قولُ الإمام الرازي وتابعه الآمدي .

### المذهب الثالث:

أنه حجّةٌ قطعيّةٌ في الصّريح ، وظنيّةٌ في السّكوتي والمختلف فيه .

### المذهب الرّابع:

ما نُقل عن الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - أنه قال : الفقه على أربعة أوجه : ما في القرآن وما أشبهه ، وما جاءت به السنة وما أشبهها ، وما جاء به الصحابة وما أشبهه ، وما جاءت به السنة وما أشبهه ، وما جاء به الصحابة على قولين كاللممون حسناً وما أشبهه ، فجعل إجماع الصحابة بمنزلة المتواتر حجّة موجبة للعلم والعمل ، حتى يكفر جاحده ، وإجماع من بَعْدَهم والإجماع السّكوتي وكذلك إذا اختلف الصّحابة على قولين كان ذلك إجماعاً منهم على أنْ لا قول سوى ما ذكروا ، وهذا النّوع كلّه بمنزلة المشهور من الأخبار حتى لايكفر جاحده ، والإجماع الذي سبقه خلاف بمنزلة خبر الواحد موجب للعمل دون العلم ، وبه أخذ كثير من متأخري الحنفية كالجصاص والدبّوسي وفخر الإسلام وشمس الأثمة والأحسيكتي صاحب "المختصر" ، أما علاء الدين السمرقندي فلم يصوّب هذا التقسيم وقال : { هذا ليس بصحيح ، وإنما الصحيح أنّ ما هو إجماع فهو حجّة قطعيّة } .

أنظر: أصول الجصّاص ، 7/1/7 ، التقويم (  $17 - \psi$  ) ( 17 - i ) أصول البزدوي ، 17/7 ، المعتمد 177 ، أصول السرخسي ، 1/100 ، 100 ، الميزان ، ص 100 ، بذل النّظر ، ص 100 ، المعتمد للبصري ، 1/2 إحكام الفصول ، للباجي ، ص 100 ، شرح تنقيح الفصول ، ص 100 ، التقريب لابن جزئ ، ص 100 العضد على ابن الحاجب ، 100 ، شرح اللمع ، 100 ، 100 ، 100 ، البرهان ، للجويني ، 100 ، 100 ، المستصفى ، 100 ، الوصول إلى الأصول ، 100 ، المحصول ، للجويني ، 100 ، المحر الحصول ، 100 ، المحر الحيط ، 100 ، المحر الحيط ، 100 ، العدة ، لأبي يعلى ، 100 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 100 ، المسوّدة ، 100 ، المتميد ، الكلوذاني ، 100 ، المسوّدة ، ص 100 ، المحر المتميد ، المحر المحر المحر المحر المحرد ، المحرد المحرد ، المحرد

## أمّا الكتــاب:

[ أَ ] فقال الله تعالى :﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتَّبِعْ غيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولَى ﴿ (١) أَبَانَ الله فيه شَرَفهم ، بأنْ جعلَ مخالفتهم في استيجابِ النّار موازنةً لمشاقّةِ رسول الله عِلْمَانَّانُ .

[ ب ] وقال الله تعــــالى : ﴿ كُنْتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَـأَمُرُونَ بِالْعَرُوفِ ﴾ (٢) ، والخيريّةُ توجبُ الحقيّة فيما أجمعوا .

## [ وأما السنَّة ] :

قَالَ النِّي عَلَيْكُمْ : ﴿ لَا تَجْتَمَعُ أَمِنَيَ عَلَى الضَّلَالَةُ ﴾ (٣) وعمومُ النصّ ينفي جميعً وجوه الضّلالةِ في الإيمانِ والشّرائع جميعًا .

ومن حديث أنس في الحجه ابن هاجة وقد سبق تخريجه ص ( ١٠٨٥ ) ، ومن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أخرجه الرهذي والحاكم والبيهقي ، قال الغماري : { إساده حسنٌ إنْ شاءً الله } . أنظر : سنن الترمذي ، ٤/٥٠٤ (٢١٦٦) المستدرك ، للحاكم ، ١١٦/١ .

وأمّا حديث أبي مالك الأشعري ﷺ فقد أخوجه أبو داود بلفظ :﴿ إِنَّ الله أجاركم من ثلاث ..... ﴾ وذكر منها ﴿ أَنْ لاتجتمعوا على ضلالة ﴾ ، أول كتاب الفتن والملاحم ، = = =

<sup>(</sup>١) الآية ( ١١٥ ) من سورة النّساء .

<sup>(</sup>٢) الآية (١١٠) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي : { رُوي من حديثِ أبي ذرِّ وأبي مالك الأشعـــــري وابن عمر وأبي بصرة وقُدامة ابن عبدا لله الكلابي ، وفي كلّها نظر ، وقد حسّن الترمذي حديث ابن عمر } .

أما حديث ابن عمر فقد أخوجه الترهذي بلفظ : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَيْجمِعُ أَمِنَ أُو قال : أُمّة محمدٍ على ضلالة ، ويدُ الله مع الجماعة ، ومن شذّ شُذّ في النّار ﴾ في كتباب الفتن ، باب ما حاء في لزوم الجماعة ، ٤/٥٠٤ (٢١٦٧) وقال : { حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوحه } ، وأخوجه الخاكم بلفظ : ﴿ لا يُجمعُ الله هذه الأمة على الضلالة أبداً ﴾ في كتاب العلم ، باب لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة ، ١١٥/١ .

## وأما المعقول :

فلأنّ رسول الله على المنه على المنه على الحق النبين ، وشريعته باقية إلى (آخِرِ )(١) الدّهر ، فقال على الحق الا تزالُ طائفة من أمّي على الحق ظاهرين حتى تقومَ السّاعة (٢) ، ولو جاز الخطاط على جماعتهم وقد انقطع الوحيُ (٢) ، بطل وعْدُ النّباتِ على الحق ، فوجبَ القولُ بأنّ إجماعَهم صوابٌ يقينٌ كرامةً لهم من الله تعالى ، صيانةً لهذا الدّين .

<sup>=</sup> وقد جمع محقق كتاب "تخريج أحاديث البيضاوي" محمد بن نـاصر العجمي هـــذه الأحاديث وما يتعلّق بها وطرقها ، وبيّن عللها ، وحكم على أسانيدها ، ونقل أقوال أهل العلم فيهـا . فليراجع هناك . ص ٢٩-٤٧(٤٩) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) رُوي هذا الحديث عن عددٍ من الصّحابة ، منهم المغيرة ومعاوية وثوبان وحابر بن سمرة وحابر ابن عبداً لله وغيرهم والله عن عددٍ منها المتفق على صحته ، ومنها ما انفرد البخاري أو مسلم بروايته .

أنظ ر: صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب سؤال المشركين أنْ يُريهم النبيّ عَلَيْهُ آية ، انظ ر: و صحيح البنيّ عَلَيْهُ آية ، الإمارة ، باب قوله عَلَيْهُ : ﴿ لاتـزالُ طائفةٌ من أمتى ظاهرين .... ﴾ ٣٤٤٢-١٥٢٥ (١٩٢٠-١٩٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : تكرّرت كلمة ( الوحي ) مرتين .

## وأمّا سببـــه :

## أمّا الدّاعيي:

فيصلُح أنْ يكون من أخبارِ الآحاد ، كالإجماعِ على عدَمِ حوازِ بيْعِ الطَّعامِ (٢) المشترَى قَبْلَ القَبْض ، فإنّ سـبَبَه السُّنّةَ المرويّة فيه (٣) .

(١) جعل الحنفية الدّاعي لحصول الإجماع وطريقُ نقْلِه إلينا من بابِ الأسباب ؛ لأنّ المقصـــود من الدّاعي هو السّبب الذي دعاهم إلى الاحتماع وحملهم عليه ، وهو ما يسمى بمستند الإجماع .

وأماّ النقْلُ فإما أنْ يكون الإسنادُ إليه مجازياً أو كما قال البخاري : { يجوز أنْ يكون المراد منه النَقْل ، ومن النّاقل المعرّف ، أي النّقل الذي يعرّفنا الإجماع ، ولهذا سمّيناه سبباً } .

ثمّ بعد ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الإجماع لابدّ له مستند ؛ لأنّ أهلَ الإجماع ليست لهم رُتبة الاستقلال بإثباتِ الأحكام ، وإنما يُثبتونها نظراً إلى أدلتها ومأخذها ، ولو انعقد الإجماع من غير مستند لاقتضى إثبات الشّرع بعد النبي عَلَيْن ، وهو باطل ، بينما ذهب آخرون منهم القاضي عبدالجبّار إلى حواز انعقادِ الإجماع لا عَنْ دليل ، بلْ عن طريق البحْت والمصادفة ، بأنْ يوفقهم الله تعالى لاختيار الصّدواب ، ويُلهمهم إلى الرّشد ، بأنْ يخلق فيهم علماً ضرورياً بذلك فيستدلون به ، وذكر السّغناقي وحميد الدّين الضّرير \_ رحمه الله \_ في أوّل الكتاب ص ( ٢٣ ) أنّ من القائلين بهذا القول أبو المعين النّسفي ، وحميد الدّين الضّرير \_ رحمهما الله \_ .

أنظر: ميزان الأصول ، ص ٢٦ ، بذل النّظر ، ص ٢٦٥-٥٦ ، أصول اللاّمشي ، ص ٢٦٠ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢٦٣ ، المعتمد ، للبصري ، ٢/٢٥-٥٧ ، شرح تنقيح الفصول ، ص ٣٩٨. ٣٤٠ ، بيان المختصر ، ٢٦٨ ، العضد على ابن الحاجب ، ٣٩/٢ ، المحصول ، ص ٣٣٩. ٢٦ ، الإحكام ، للآمدي ، ١٩٣١ ، البحر المحيط ، ٤/٠٥ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣/٥٠ ، الإحكام ، للآمدي ، ١٩٣١ ، البحر الحيط ، ٤/٠٥ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣/٥٠ ، شرح الكوكب المنير ، ٢/٩٥ ، التقرير والتحبير ، ٣/٨ ، ، إرشاد الفحول ، ص ٧٩ (٢) في (ج) : وقعت هنا جملة إعتراضية تفسيرية وهي قوله : قيّد بالطّعام إحترازاً عن خلاف مالك فإنّ عنده يجوز بيع غير الطّعام قبل القبض ، ثم تابع الكلام .

(٣) وهو قوله ﷺ: ﴿ من ابتاعَ طعاماً فلا يبِعْهُ حتى يقْبِضه ﴾ متفـــق عليــه من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهمـا ــ ، أخرجـــه البخـاري في كتــاب البيـوع ، بـاب بيـع الطّعـام قبـل أن يُقبــض ، ٢٢٠٩/٧٥١/٢) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ٢١/٣ ( ١٥٢٦) ويصلُح أنْ يكون ذلك ما هو المستنبَطُ بالاجتهادِ من المنصُوصِ عليه من الكتابِ أو السنّة(١) .

وذلك نحور (۱): إجماعُهم على توظيفِ الخَراجِ على أهْلِ السّواد، فإنّ عمر وذلك نحور المرّاء الله الله الله على أراد ذلك خالفه بلال (۱) مع جماعة من الصّحابة والله حتى تَلا عليهم قوله تعالى : ﴿ والّذينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ الآية (۱) قال : { أرى لمن بعد كم في هذا الفئ نصيباً ، فلو قسّمتُه بينكم لم ينْقَ (لمنْ ) (۱) بعد كم فيه

<sup>(</sup>١) أي يصلُح أنْ يكون مستندُ الإجماعِ دليلاً قطعياً مثلُ نص الكتابِ والخبر المتواتر ، ويصلُح أنْ يكون ظنّياً كخبرِ الواحد والقياس ، ويصلُح أنْ يكون دلالـةً أو أمارةً جليـةً كانت أو خفيـة ، كما يصلحُ أنْ يكون المستندُ مجتهداً فيه مستنبطاً من كتابٍ أو سنّة ، قال أبوبكر الجصّاص : { قد يكون الإجماعُ عن توقيفٍ وقد يكون عن استخراج فَهْمٍ معنى التّوقيف ، فمنه ما عُلم وحْمهُ التّوقيف فيـه ، ومنه ما لايُعلم لعدم النّقل فيه ، ويكون أيضاً عن رأي واحتهاد } . وسيذكر السّغناقي ـ رحمه الله ـ الخلاف في هذه المسألة .

أنظر هذه المسألة في: أصول الجصّاص ، ٢٧٧/٣ ، أصول السرخسي ، ٢٠١/١ ، الميزان ، ص ٥٢٥ ، بذل النّظر ، ص ٥٦٥ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٦٣/٣ ، المعتمد ، للبصري ، ٢/٩٥ إحكام الفصول ، للباحي ، ص ٣٨٩ ، شرح تنقيح الفصول ، ص ٣٣٩ ، التقريب ، لابن حزئ ص ١٣١١ ، العضد على ابن الحاجب ، ٣٩/٢ ، شرح اللّمع ، ٢/٣٨٢ ، المستصفى ، ١٩٦/١ ، الوصول إلى الأصول ، ٢١٨/١ المحصول ، ٢٨٦/١/٢ ، ١٩٩٢ ، الإحكام ، للآمدي ، ١٥٩١ - ١٩٦ شرح المنهاج ، للأصفهاني ، ٢/٦٢٢ جمع الجوامع ، ٢/١٨٤ ، العدة ، لأبي يعلى ، ١١٢٥/٢ ، التقرير التمهيد ، للكلوذاني ، ٢٨٨/٢ ، المستودة ، ص ٣٣٠ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٦١/٢ ، التقرير والتحبير ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هذا مثال المستنبط من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص ( ٧٨٢ ) من هذا الكتاب .

<sup>(؛)</sup> الآية (١٠) من سورة الحشر .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ب ) .

[٢٢٤/ج] نصيب} (١) ، فأجمعوا على قوله ، وسببُ الإجماعِ هذا الاستنباطُ والآيةُ نزلت في قِلاعِ أهْلِ الكتاب(٢) .

فإنْ قلت : العـــــبرةُ لعمومِ اللّفظِ لا لَخْصوصِ السّبب ، مع أنّ هـذا منصوصٌ ( عليه )(٣) في إبقاءِ النّصيبِ من الفَئ لمـن بَعدَهـم ؛ لأنّ هـذه الآيـة معطوفةٌ على قوله تعالى :﴿ فللّهِ وللرَّسُول ﴾(١) فكيف يكون استنباطاً ؟

قلت: الآيةُ سيقت لبيانِ قِسْمةِ الغنائم التي كان الرّسولُ عِلَيْ بين أظهرُ هم ؛ بدليلِ المعطوفِ عليه ، وهذا اختلاف وقع بعد النبي عِلَيْ ، وكان شرْطُ قِسْمة الفَئ مفقوداً على ذلك التّقدير ، فلا يتناولُ لمن بعدَهم ( ، بالنصّ لفقْدِ شرْطِه ، فكان استنباطاً .

أنظر أثر عمر مع بلال في: الأموال ، لأبي عبيد ، ص ٥٩-٦٣ ، صحيح البخاري ، كتاب المزارعة ، انظر أثر عمر مع بلال في: الأموال ، لأبي عبيد ، ص ٥٩-٣٧ ، صحيح البخاري ، تفسير البغوي ، ٢٢/٢ (٢٩٦٦) ، تفسير البغوي ، ٧٤/٨ ، السّنن الكبرى ، للبيهقى ، ٣١٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: أصول الجصّاص ، ٢٧٨/٣ ، أصول السرخسي ، ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١) الآية (٧) من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ ، ولو قال : من بعدهم ، كان أولى .

# وأما المستنبط من السنّة فمثل:

ما اختلفوا في الخليفَةِ بعْدَ رسولِ الله ﷺ، فقال عمر نظيمَهُ : { إِنَّ رسولَ الله ﷺ فقال عمر نظيمَهُ : { إِنّ رسولَ الله ﷺ إختارَ أبابكرٍ لأمْرِ دِينِكم، فيكون أرْضَى به لأمْرِ دنياكم } (١) فأجمعوا على خلافته ، وسببُ إجماعهم هذا الاستنباطُ الذي كان من السنّة(٢)

وقال بعضهم (٣): لا يجوز أنْ يكون سببه دليلاً قطعياً من الكتابِ أو السنّة ؛ لأنّه حينئذٍ يكون ( الحكم ) (١) ثابتاً بهما ، فيقَعُ الإجماعُ لغواً ، فلذلك اشترط أنْ يكون سببُه خبر الواحد أوالقياس ، وقال في "ميزان الأصول" : { هذا باطل ؛ لأنّ الإجماعَ المبنيّ على الدّليل [٢٦٦/ب] المحتمل

<sup>(</sup>١) أخوج البيهقي من حديث ابن مسعود فرضي : { لمّا قُبض رسولُ الله فَرَالُهُ عَلَيْ قَالَت الأنصارُ : منّا أميرٌ ومنكم أمير ، فبلغ ذلك عمر فقال : يامعشر الأنصار ، ألستم تعلمون أنّ رسولَ الله فَرَالُهُ قَال : فررُوا أبا بكرٍ فليصُلِّ بالنّاس ﴾ ؟ قالوا : نعم ، قال : فأيّكم تطيبُ نفسُه أنْ يتقدّمَ أبا بكر ؟ فقالت الأنصار : نعوذ بالله أنْ نتقدّمَ أبا بكر } . قال الزيلعي : { قال البيهقي : فقد قاسَ عمر الإمامة في سائرِ الأمور على إمامة الصّلاة } نصب الرّاية ، ٢٤/٤ .

وانظر قصّة اختيار أبي بكر خليفة ودوْرُ عمر ﴿ أَنْهُمْ أَجْمَعَيْنَ فِي صحيح البخاري ، كتاب المحارين ، باب رحم الحبلي في الزّنا إذا أُحصنت ، ٢٥٠٥/٦٤/١٥٠٧) .

وأمّا اللّفظة التي أوردَها السغناقي ـ رحمه الله ـ عن عمر هو ما وحدته عن علي ـ رضـي الله عنهما ـ ذكره ابن ســـعد في "طبقاته" ، ١٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : ميزان الأصول ، للسّمرقندي ، ص ٢٧٥-٥٢٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو القول الثاني في المسألة السابقة وهي هل من شرَّط مستند الإجماع أن يكون قطعياً ؟ وما ذكره السغناقي قال عنه السّمرقندي: { هو قولُ بعض مشايخنا} وقال الزركشي: { هو غريبٌ قادح} أنظ ـــــر: ميزان الأصول ، ص ٢٤٥ ، أصول اللّمشي ، ص ١٦٤ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٢٦٤/٣ ، البحر الحيط ، ٤٥٣/٤ ، التقرير والتحبير ، ٢٦٤/٣ .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ( ب ) .

لما كان حجةً ، فعلى الدّليلِ المتيقّن أوْلى ، ولأنّ الإجماع ليس إلا اتفاق أهْلِ الإجماع على حكم واحد ، (وقد وُجد ) (١) ، فيجبُ أَنْ يكون حجةً بالدلائلِ الموجبة لكون الإجماع حجة ، وأما قولهم : إنّه [٩٣٨ أ] لا حاجة له حينئذٍ ، فنقول : متى ثبت أنّه حجّة فالحاجة ثابتة إلى مطلق الحجّة والدّليل ، وفي كثرة الدّلائل تيسير على النّاسِ ليطلبوا الحقّ بأيّ دليلٍ أرفق لهم وأيسر عليهم (١) ، وذلك حائز ، أليس أنّ الله تعالى شرع ثلاثة أشياء في الكفّارة في باب اليمين على طريق التخيير ؟ وما ذلك إلاّ للتيسير والتخفيف ، ولأنّا قد وجدنا في حادثة واحدة الكتابين أو الكتاب والسنّة المتوارثة (١) ، وإنْ كانت الحاجة ترتفع بأحدهما . وتعاضد الأدلّة يوجب زيادة الطّمأنينة ، قال الله تعالى خيراً عن إبراهيم التَّكِيلُمُ : ﴿ وإذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربّ أَرِني كَيْفَ تُحْي المَوْتَى قَالَ أَوَ لمُ وَمُنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ (١) } (١) .

والدّليلُ على صحّة هذا: ما ذكره شمس الأئمّة السّر حسي (١) \_ رحمه الله \_ فقال : { إعلمْ بأنّ سببَ الإجماعِ قدْ يكونُ توقيفاً من الكتابِ والسنّة ، أمّا الكتابُ فنحو: الإجماعُ على حُرمةِ الأمّهاتِ والبنّات ، سببُه قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و ( د ) : بأيّ دليلٍ اتّفقَ لهم واتّسرَ عليهم ، وهو هكذا في النسخة المطبوعة من "الميزان" .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المطبوعة من "الميـزان": ولأنا قد وحدنا في حادثةٍ واحدةٍ الكتــابُ والخـبرُ المتواتـر، وإنْ كانت الحاجة الماسّةُ ترتفعُ بأحدهما .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٢٦٠ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) ميزان الأصول ، للسمرقندي بتصرّف يسير ، ص ٢٩ ٥-٥٣٠ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣ ) .

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُم ﴾(١) ، وأمّا (مِن )(١) السُّنَةِ فنحو: الإجماعُ على (أنّ )(١) في اليدين الدِّية ، وفي إحداهما نصْفُ الدِّية }(١) .

وقال بعضهم (°): لابدّ منْ جَامع آخَرَ لا يحتمـلُ الغلَـط. وهـو بـاطلٌ عنـــدنا ؛ لأنّ في إيجابِ الحُكمِ به قطْعاً لم يثبتْ من قِبَـلِ دليلِـه ، ( بـلْ )(١) من قِبَـلِ عينِه كرامةً للأُمّــــــة .

# 

فعلى مثالِ نقْلِ السُّنّة ، فقد يثبتُ نقْلُ السُّنّةِ بدليلٍ قاطعٍ بلا شُبهةٍ فيه وقد يثبتُ بطريقٍ فيه شُبهة ، فكذلك هذا ، قد يثبتُ النّقلُ إلينا بإجماعِ كلّ عصرِ على نقْلِه ، وقد يثبتُ بالأفراد .

<sup>(</sup>١) الآية (٢٣) من سورة النّساء .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ)، وفي النسخة المطبوعة من "أصول السرخسي": وأمّا من حيث السنّة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(؛)</sup> أصول السرخسي ، ٣٠١/١ .

<sup>(°)</sup> وهذا هو القول الثالث في المسالة ، وبه قال داودٌ الظاهري وأتباعه ، والشيعة ، والقاشاني من المعتزلة ، ومحمد بن حرير الطبري وإمام الحرمين ، فقال ـ رحمه الله ـ في "البرهان" : { إذا أنْعَم الباحثُ نظره كان متعلّقه دليلاً قطعياً سمعياً يُشعر الإجماع به } ونسبه ابن بَرهان لبعض المعتزلة .

أنظر: الميزان، ص 370، بذل النّظر، ص 370، كشف الأسرار، للبخاري،  $7777_{177}$ ، المعتمد، للبصري، 9/7، شرح اللّمع،  $7777_{177}$ ، البرهان،  $1777_{177}$ ، المستصفى، 197/1، البحر الوصول إلى الأصول، 110/7، المحصول إلى الأصول، 110/7، المحصول، 110/7، الإحكام، للآمدي، 190/1، البحر المحيط، 190/1، التمهيد، للكلوذاني، 100/7، إرشاد الفحول، ص 100/7.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٧) وهو ما يعبّر عنه بعض الأصوليسين بـ ( طريق نقل الإجماع ) ، وسيذكر السّغناقي ــ رحمه الله ــ هذه الطرق فيما سيأتي ص ( ١١٠٨ ) .

وإذا ثبتَ هذا فنقول: قوله: { إختلف الناس فيمن ينعقد بهم الإجماع } هذا من قبيلِ بيانِ الأهليّـــــة(١) .

قال بعضهم (٢): لا إجماع (٣) إلاّ للصّحابة فَوْقَيَّهُ.

[ أ] لأنهم صحبُوا رسولَ الله عَلَيْ وسمعوا ( منه علمَ التّنزيلِ والتأويل ، أثنى ( ؛ ) عليهم رسولُ الله عَلَيْ فِي آثارَ معروفة ) ( • ) فهم المختصّون بهذه الكرامة .

[ ب ] ولأنَّهم هُم الأصولُ في الأمْرِ بالمعروفِ والنَّهْي عن المنكر .

والجمهور على خلافِهم في أنّ إجماعَ الصّحابة ومَنْ بعدَهم من كلّ عصْسٍ حجّة ، وما وردَ عن الإمام أبي حنيفة قوله : { ما جاء عن الصّحابة سلّمنا لهم ، وما جاء عن التّابعين زاحمناهم } فليس ذلك من قبيل ردِّ إجماعِ غير الصّحابة ، بلُ لأنّه كان من جملة التّابعين ، فقد ثبتَ أنّه أدركَ أربعةً من الصّحابة فَيْ .

أنظر هذه المسكالة في: التقويم (١٢-ب)، أصول السرحسي، ١٣/١ ، كشف الأسرار، للبخاري، ٣١٣/١ ، التقريب، لابن حزئ، ص ١٣٠، بيان المختصر، ١/١٥٥ ، العضد على البن الحاجب، ٢٤/٣ البرهان، للجويني، ١/٠٧٠-٧٢١ ، المستصفى، ١/٩٨١-١٩٠ ، المحصول، ابن الحاجب، ٢/٨٢-٢٨ ، الإحكام، للآمدي، ١/٠٧٠-١٧٤ ، همع الجوامع، ١/٨٨/١-١٧٩ ، البحر المحيط، ٤/٢٨-٤٨١ ، العدة، لأبي يعلى ٤/٠٩، التمهيد، للكلوذاني، ٣/٢٥٦-٢٦٠ ، شرح مختصر الروضة، ٣/٢٤ ، التقرير والتحبير، ٩٧/٣ .

<sup>(</sup>١) أي أهليّة من ينعقد بهم الإجماع ، وسيذكر الآن من يصحّ إجماعهم ومن لايصحّ .

<sup>(</sup>٢) قاله داود وأشارَ إليه أحمد في إحدى الرّوايتين عنه ، قال أبو الخطّاب : { أوماً إليه أحمد في رواية أبي داود : الإِتّباعُ أَنْ يَتْبعَ الرجلُ ما جاء عن رسولِ الله ﷺ وعن أصحابه ، وهو بعْدُ في التّابعين خيّر } ، ولكنّ القاضي أبا يعلى قال : { هذا محمولٌ من كلامه على آحاد التّابعين لا على جماعتهم } وقال الزركشي : { وهو ظاهر كلام ابن حبّان البُستي منّا في "صحيحه" } .

<sup>(</sup>٣) في (ج): الإجماعُ إلا .

<sup>(؛)</sup> هكذا في جميع النسخ ، والأولى أن يقول : وأثنى عليهم ..... ، بزيادة حرف ( الواو ) .

<sup>(°)</sup> ما بين القوسين ساقط من (أ) .

# وقال بعضهم(١): لا إجماعَ إلاّ لأهْلِ المدينـــــة

(١) اشتهر القولُ به عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـ وخالف ــــه أكثر الأئمة ، وحصر بعضهم الخلاف في المسائل الاجتهادية ، وبعضهم في المسائل النقلية ، والمحققون من علماء الأصول فصلوا هذه المسألة ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ حيث قال : { والتّحقيقُ في مسألة " إجماع أهل المدينة " أنّ منه ماهو متفقّ عليه ، ومنه ماهو قولُ جمهور أئمة المسلمين ، ومنه ما لايقول به إلاّ بعضهم ، وذلك أنّ إجماع أهل المدينة على أربع مراتب :

الأولى: ما يجري بحرى النقل عن النبي على النبي على النبي على المساع والمدّ، وكذلك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجّة باتفاق العلماء، قال أبو يوسف لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأحابه مالك بنقل أهل المدينسسة المتواتر: { لو رأى صاحبي مثل مارأيتُ لرجع مثلَ ما رجعتُ }، ومن ظنّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمّدون مخالفة الحديث الصّحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم .

الثانية: العملُ القديم بالمدينة قبلَ مقتل عثمان بن عفّان ضِّطَّتُه فهذا حجّــةٌ في مذهب مالك ، وهــو المنصوصُ عن الشّافعي ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، وكذا حُكي عن أبي حنيفة .

الرّابعة: العملُ المتأخّر بالمدينة ، فهل هو حجّةٌ شرعية يجبُ اتّباعه أم لا ؟ الذي عليه أئمة النّاس أنّه ليس بحجّةٍ شرعية ، هذا مذهب الشّافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم ، وهو قول المحققين من أصحاب مالك } .

والإمام أبو الوليد الباجي قرّر المسألة على وحه آخر ، فجعل الثّابت عن أهل المدينة ضربان : الضوب الأول : النّقلُ وما يجري بحراه ، كمسألة الأذان والصّاع ونحوها ، قال : { وجعلها مالكٌ حجّة } .

الضّرب الثاني: ما نقلوه من سنّة رسول الله عَلَيْهُم من طريق الآحـــاد، وما أدركوه من الاستنباط والاجتهاد، فهذا لافرق فيه بين علماء المدينة وغيرهم في أنّ المصـــير إلى ما عضدَه الدّليل، ولذلك خالف مالك ـ رحمه الله ـ في مسائل عدّة أقوال أهل المدينة، قال: { هذا مذهبُ مالك في هذه المسألة وبه قال محققوا أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره،

#### 1.91

[ أ] لأنَّهم أهلُ حضْرةِ رسول الله عَلَيْكُمْ .

[ ب ] وقد بيّن عِلْمَا خصوصيّة تلك البقعةِ في آثار :

[1] فقال : ﴿ إِنَّ الْإِسلامَ لِيأْرِزُ إِلَى المدينةِ كما تأرزُ الحيَّةُ إِلَى جُحرها ﴿ ١١٠

[٢] وقال : ﴿ إِنَّ المدينةَ تَنْفِي الخَبَثَ كما ينْفِي الكيرُ حَبَثَ الحَديد ١٠٠٠ .

[٣] وقال : ﴿ إِنَّ الدَّجَّالَ لايدخلها ﴾(٢).

<sup>==</sup> وقال به أبو بكر وابن القصّار وأبو تمّام ، وهو الصّحيح ، وقد ذهب جماعةٌ ممن ينتحلُ منهم مالك ممن لم يُمعن النظر في هذا الباب إلى أنّ إجماع أهل المدينة حجةٌ فيما طريقه الاجتهاد ، وبه قال أكثر المغاربة } ، ولك ن ابن الحاجب و رحمه الله و رجّع التّعميم في التّقديم ، أي عملُ أهل المدينة مقدّمٌ في كلّ ما سبق كما هو مذهب المغاربة و ، ومن قال بالتقديم قال بأنه حجةٌ ظنيّة . أنظر : أصول الجصّاص ، ٣١١/٣ ، التقويم ( ١٢ - ب ) أصول السرخسي ، ١٩٤١ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣١٤/٦ ، إحكام الفصول ، للباحي ، ص ١١٤-١١٤ ، شرح تنقيح الفصول ، و ٤٣٠ ، التقويب ، لابن حزئ ، ص ١٣٢ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢٥/٢ ، شرح اللّمع ، ١١٨٧ ، البره الذي المراد ، المرحك ، الإحكام ، للآمدي ، ١١٨٧ ، الوصول إلى الأصول ، ١٢١/٢ ، المحصول ، ٢١٠١ ، العدة ، لأبي يعلى، ١٢١٤ ، ١١عميد ، للكلوذاني ، ٣/٣٠ ، شرح مختصر الرّوضة ، للطّوفي ، ٣/٣٠ ، فتاوى ابن تيمية ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣/٣٠ ، مشرح محمد نور سيف ، ص ١٨٠٠ ، فتاوى ابن تيمية ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣/٣٠ ، المدينة ، د.أحمد محمد نور سيف ، ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) متف قليه عن أبي هريرة ظلطبه . أنظر : صحيح البخاري ، كتاب فضائل المدينة ، بــاب الإيمان يأرزُ إلى المدينة ، ٢/٢٦-٣٦٣(١٧٧٧) ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمــــــان ، باب بيان أنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ، ١٣١/١(١٤٧) .

<sup>(</sup>٢) رُوي عن جابر بن عبد الله لله ضَعِيْبُه بلفظ :﴿ المدينةُ كالكيرِ تنفي حَبَنها وينصعُ طيبها ﴾ متفقّ عليمه . أنظر : صحيح البخاري ، كتاب فضائل المدينة ، المدينةُ تنفي الخَبث ، ١٦٥/٢-٦٦٦ (١٣٨٢) . صحيح مسلم ، كتاب الحجّ ، باب المدينةُ تنفي شرارها ، ٢/٢ (١٣٨٣) .

<sup>(</sup>٣) رُوي من حديث أبي هريرة في الفيظ : ﴿ على أنقابِ المدينةِ ملائكة لا يدخلها الطّاعونُ ولا الدّحّال ﴾ ، متفـــق عليه ، أنظر : صحيح البخاري ، كتاب فضائل المدينة ، باب لا يدخل الدّحال المدينة ، ٢/٢٦-١٦٥ (١٧٨١) ، صحيح مسلم ، كتاب الحجّ ، باب الترغيب في سكنى المدينة ، ٢/٥٠٠ (١٣٧٨) .

وقال بعضهم (١): لا إجماعَ إلا لعِترة رسولِ الله عَلَيْ النَّه عَلَمُ الله عَلَيْ النَّه عَلَمُ الله عَلَيْ الله وعِترتي إنْ تمسّكتم بهما لنْ تضلّوا بعدي (٢).

وعِتــرةُ الرسولِ ﷺ قرابتُه ، وقيل : هم أهلُ البيتِ خاصّة عليٌّ وفاطمــة والحســن والحســين فقالوا : إجماعهم حجّة ، وبالغَ بعضهم فقال : قولُ عليٌّ وحده حجّة .

أنظ سر: التقويم (  $17 - \psi$  ) أصول السرخسي ، 1/17-07 ، كشف الأسرار ، للبخاري ، 1/7 7/7 ، شرح تنقيح الفصول ، ص 77 ، العضد على ابن الحاجب ، 77/7 ، شرح اللّمع ، 1/7/7 ، شرح اللّمع ، 1/7/7 ، الإحكام ، للآمدي ، 1/7/7 ، البحر المحيط ، 1/9.7 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 1/7/7 ، شرح مختصر الرّوضة ، 1/7/7 ، التقرير والتحبير ، 1/7/7 .

(٢) أخوجه البزّار في "مسنده" عن أبي هريرة ﴿ فَيُطْبُهُ ، قالَـه الهيثمـي في "مجمعـه" ، ١٦٣/٩ ، وقـال الغماري في "تخريج أحاديث المنهاج" : { إسناده ضعيف } ، ص ١٩٦ .

وأخوج الإمام مسلم في "صحيحه" عن زيد بن أرقم ولله الفظ : ﴿ أنا تاركُ فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهُدى والنور فخذور بكتاب الله واستمسكوا به ﴾ إلى أنْ قال : ﴿ وأهلُ بيتي ﴾ في كتاب فضائل الصّحابة ،باب من فضائل علي فله ، ١٨٧٣/٤ (٢٤٠٨) ، وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٣٦٧-٣٦٦/٤ ، وأخرجه الترمذي بلفظ : ﴿ إنّي تاركُ فيكم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أحدهما أعظمُ من الآخر كتاب الله حبلُ ممدودٌ من السّماء إلى الأرض ، وعِترتي أهلُ بيتي ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوش فانظروا كيف تخلفوني فيهما ﴾ ، وقال : { حديثٌ حسنٌ غريب } في كتاب المناقب ، باب مناقب بيت النبي النبي ما محرفة في "مستدركه" في كتاب معرفة الترمذي في "الأوسط" ، ٣٧٤/٣ (٣٤٣٩) ، وأخرج الحاكم نحوه في "مستدركه" في كتاب معرفة الصّحابة ، ٣١٤/٣ (٣٤٣٩) ، وأخرج الحاكم نحوه في "مستدركه" في كتاب معرفة

وأخرج أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت صفي نحوه ، قــال الهيثمي : { إسناده حيّد } . أنظــر : مسند الإمام أحمد ، ١٨٢-١٨١/٥ ، المعجم الكبــير ، للطـبراني ، ٥/١٥٤(٤٩٢٣) ، مجمع الزوائد ، للهيثمي ، ٩/١٦٥-١٦٦ .

<sup>(</sup>١) وهم الزّيدية والإمامية من الرّوافض .

ولكنّا نقول: إنّ هذه أمورٌ زائدةٌ على الأهليّة، وما يثبتُ به الإجماعُ (حجّةً لايوجبُ الاختصاصَ بشئ من هذا ؛ لأنّ الأهليّة )(١) وما يثبتُ به الإجماعُ من صِفَةِ الوساطةِ والشّهادةِ والأمْرِ بالمعروفِ لايختص بزمان دون زمان ، ولا بمكان دون مكان ، ولا بقومٍ دون قوم . وثبوتُ هذا الحُكم بالإجماعِ لتحقّقِ(١) بقاءِ حُكمِ الشّرع إلى قيامِ السّاعة ، وذلك لايتم ما لم يُجعل إجماعُ أهلِ كلّ عصرٍ حجّةً كإجماعِ الصّحابة .

# وأمّا الأهليّة التي اتّفقوا على اشتراطها:

فهي أنْ يكون من ينعقد بهم الإجماع:

[١] عاقلاً . [٢] بالغاً .

[٤] عدلاً . [٤] عدلاً .

[٥] مجتهداً في الأحكام الشّرعيّة .

[٦] وأنْ يكون من أهلِ السنَّةِ والجماعة .

وإنما شُرطت هذه الشّرائط(٢) ؛ لأنّا عرفنا كوْن الإجماع حجّة بالدّلائلِ السّمعيةِ بطريقِ الكَرَامةِ لهذه الأمّة ، لقوله تعالى :﴿ كُنتُمْ خَـيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و ( ج ) : لتحقيق .

<sup>(</sup>٣) أنظر هذه الشروط في : أصول الجصّاص ، ٢٩٣/٣ ، أصول السرخسي ، ١/١٠٣-٣١١ ، ميزان الأصول ، ص ٤٩٠-٤٩ ، أصول اللاّمشي، ص ١٦١ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٣٧/٣ المعتمـــــــد ، للبصري ، ٢٤/٢-٢٦ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٣٩١-٣٩٦ ، شرح اللّمع ، المعتمــــد ، للبصري ، ٢/١٨١-٢٨ ، المحصــول ، ٢/١/٢ ، الإحكام ، للآمــدي ، ١٦٧/١ ، العمدة ، لأبي يعلى ، ١٦٧/١ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣/٠٥٠ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٢٤/٢ ٢٤٤٢

للنَّاس ﴿(١) وقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ حَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس ﴾(١) ، فلذلك لابد أنْ يكونوا من أهلِ الخِطَابِ وأهْلِ الشّهادةِ والكَرَامة ، ليدخلوا تحت النّصوصِ الدّالةِ على كوْن الإجماع [٨٠١/د] حجّةً بطريقِ الكَرَامة ، فلذلك لابد من البلوغ والعقْلِ ؛ لتوجّهِ الخِطَاب ، ولابد من صِفَةِ العَدالةِ والإسلام ؛ لأهليّةِ الشّهادةِ مطلقاً .

وأمّا اشتراطُ صِفَةِ الاجتهاد ؛ فلأنّ الإجماعَ إنما يُحتاجُ إليه بطريقِ الخصوصِ في موضِعٍ لا نصّ [ 7 1 / ج] فيه ، فلذلك لابد منْ أهْلِ الاجتهاد ليعرفَ التّمييزَ بين وصْفٍ هو علّةُ الحكمِ في المنصوص [ 1 ٦٧ / ب] عليه وبين غيره ، ويعرفَ التمييزَ بين الرّاوي الذي يصلحُ للرّوايةِ ومن لايصلح ، وإذا كان كذلك فلا فائدة في اشتراطِ إجماعِ العوامّ ، ومنْ لم يبلغْ درجة الاجتهادِ من طلبةِ العلم ، إلا فيما يستغني عن الرّأي كنقْلِ القرآن ، فإنّ المعلّم الجاهلَ في أحكامِ الفِقْه لو خالفَ في نقلِ (٢) القراءةِ فهو معتبر ؛ لأنّ تُبوتَ القُرآنِ بالنّقْل ، ولا مدخلَ للرّأي فيه ، وكذلك في نقْلِ المقساديرِ التي لامدخلَ بالنّقْل ، ولا مدخلَ للرّأي فيه ، وكذلك في نقْلِ المقسساديرِ التي لامدخلَ بالنّقْل ، ولا مدخلَ للرّأي فيه ، وكذلك في نقْلِ المقسساديرِ التي لامدخلَ

<sup>(</sup>١) الآية (١١٠) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ١٤٣ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : لو خالفَ ما نقل .

للرّأي فيهاد ١٠ .

وأما اشتراط كونه من أهْلِ السُّنةِ والجماعة ؛ فلأنّ صيرورة إجماع الأمّةِ حُجّة بالكرامة ، وصاحب البدعةِ ليس من أهْلِ الكرامة(٢)، وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي(٢) ـ رحمه الله ـ : { فقد قال بعض مشايخنا ـ فيما يُضلّل هو فيه ـ لا اعتبار [٠٤ ١/أ] بقولِه ؛ ( لأنّه)(١) إنما يُضلّل لمخالفَتِه نصاً موجباً للعِلْم ، فكلُّ قوْل كان بخلافِ النصّ فهو باطل ، وفيما سوى ذلك يعتبرُ قولُه ، ولا يثبتُ الإجماعُ مع مخالفته لأنّه منْ أهْلِ الشّهادة(٥) ، قال صَلْحُظْنَه والأصحّ عندي أنّه إنْ كان متّهماً بالهوى ولكنّه غير مُظهرٍ له فالجوابُ هكذا

<sup>(</sup>١) حالفَ بعض العلماء في هذا الشّرطِ ، فلم يشترطِ الاجتهادَ في أهلِ الإجماع ، بلُ يـــرى دخولَ العوامّ وأوساطِ الناسُ ، وإليه ذهبَ القاضي أبوبكر الباقلاني فيما نسبه إليه الشّيخ أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرّازي والبخاري ، وقال : لأنّ الحجّة إجماعُ الأمّة ، ومطلق اسم الأمة يتناول الكلّ لكن خصّ منه الصبيّ والمجنون ، واختار هذا القول الآمدي .

ونقل أبو الحسين البصري عن القاضي عبدالجبّار أنّ الأقوال على ضربين :

أحدهما: ينتشرُ في الخاصّة فقط ، والثاني: ينتشرُ في الخاصّة والعامة ، وذكرَ الخسسلاف في الضّرب الأوّل ، وكذا فعل أبسو الوليد الباحي ، ورجّح عدم الاعتداد بقول العامّة ، وذكر الزركشي أنّ الإجماع يجبُ أن يكون من أهله فقال : { يشترطُ في الإجماع في كلّ فَنَّ من الفنون أنْ يكون فيه قولُ كلّ العارفين بذلك في ذلك العصر ، فإنّ قول غيرهم فيه يكون بلا دليل ، لجهلهم به ، فيشترطُ في الإجماع في المسسسألة الفقهية قولُ جميع الفقهاء ، وفي الأصول قول جميع الأصوليين ، وفي النّحو قولُ جميع النحويين } .

أنظر المصادر السَّابقة في الهامش السَّابق في شروط الإجماع ، وانظر أيضاً : البحر المحيط ، ٤٦٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر الخلاف في الاعتداد بقول أهل البدع والأهواء في الإجماع ص ( ١٠٨١ ) من هذا الكتاب

<sup>. (</sup>  $\Lambda T$  ) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (  $\Lambda T$  ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١)

<sup>(°)</sup> في (أ): لأنّه ليس من أهل الشّهادة . وكلمة (ليس) زائدة .

فأمّا إذا كان مُظهِراً لهواهُ فإنّه لايعتدُّ بقولِه في الإجماع ، لأنّ المعنى الذي لأجله قُبلت شهادتُه لا يوجدُ ههنا ، فإنّ شهادتَه تُقبل لانتفاء تُهمةِ الكَذِب ، فهم عظموا الذّنوب حتى جعلُوها كُفراً ،فلا يُتّهمون بالكَذِب في الشّهادة ، كذا قال محمدٌ رحمه الله \_ ، وهذا يدلّ على أنّهم لا يُؤتمنونَ في أحكامِ الشّرع ، ولا يُعتبر بقولهم في الإجماع ، فإنّ الخوارجَ يقولون : الذّنب نفسُه كُفرٌ (١١) ، وقد أكفروا أكثر الصّحابة \_ الذين عليهم مدار أحكام الشّرع \_ فأدنى اعتقادُهم فيهم أنّهم لا يتعلّمون أحكام الشّرع منهم ؛ لأنهم يعتقدون كُفر النّاقلين ، فيبقون جاهلين ، وأهليّة الإجماع للعُلماء ، وهم جُهّال ، فلا يعتبر بقولهم في الإجماع لذلك } (٢) ، وكذا ذكره في "الميزان" أيضاً (٢) ، فعُلم يعتبر بقولهم في الإجماع لذلك } (٢) ، وكذا ذكره في "الميزان" أيضاً (٢) ، فعُلم بهذا (١) أنّ قيْدَ قوله : { فيما نسبوا به إلى الهوى } إنما وقعَ على قوْل البعْض .

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : كفروا .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي بتصرّف ، ٣١١/١ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: الميزان، للسمرقندي، ص ٤٩٢.

<sup>(؛)</sup> وقعَ في النسخة (ج) بعد قوله: فعُلم بهذا ، جملةٌ زائدةٌ لعلّها اشتبهت على النّاسخ في السّطر التالي لهذا السّطر فكانت العبارةُ هكذا: فعُلم بهذا من قبيلِ الشّرطِ على ما ذكرنا أنّ قيد قوله: فيما نُسبوا به إلى الهوى .

قوله : { فقد اختلف العلماء في هذا الفصل } هذا منْ قَبيلِ الشّرطِ على ما ذكر نــــــــــاد١) ،

(۱) سبق أنْ ذكره من قبيل الشّروطِ المختلف فيها ص ( ۱۰۸٦) وهـــو : هـل يُشترط في صحّة الإجماعِ أنْ لايسبقه خِلاف ؟ وصورة المسألة : أنْ يختلف أهـلُ عصر في مسألةٍ على قولين مثلاً ، ويستقرّ خلافهم هذا ــ بأن مضت مدّة التأمل والنّظر ــ وانقرضَ أهلُ هذا العصر على هـذا الخِلاف ، فهل يصحّ لمنْ بعدَهم أنْ يتّفقـوا على أحدِ القولين ، ويكون ذلك إجماعاً منهم على رفّع الخِلاف السابق ؟ إختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقــــــوال :

#### القول الأول:

إنّ عدم الاختلاف شرطٌ لصحة الإجماع ، فلا يصح الإجماع في الحالمة التي ذكروا ، ولا يكون اتفاق العصر الثاني رافعاً خلاف من سبقهم ، وهو قول الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري ، قال إمام الحرمين : { ميْلُ الشّافعي صَفّيه في أثناء ما يُجريه إلى هذا } واستدل له بما قال : { ومن العبارات الرّشيقة للشّافعي أن قال "المذاهب لا تموت بموت أصحابها" } وقال أبو إسحاق الشيرازي إلى هو قول عامة أهل الحديث } ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة مستدلين بأنه ـ رحمه الله \_ كان لاينقض قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد ، ولكن المحققين من الحنفية أوّلوه ، واحتار هذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني وابن أبي هريرة وأبو علي الطبري وأبو حامد المروزي وأبو بكر الصيرفي وإمام الحرمين وحجة الإسلام والآمدي ، وقال به من المالكية أبو بكر الباقل الثاني : وهي نسبة غير دقيقة . القول الثاني :

#### القول الثالث :

قال الإمام شمس الأئمة السرحسي(۱) ـ رحمه الله ـ : { الحادثة إذا كانت مختلفاً فيها في عصر ، ثمّ اتّفق أهلُ عصر آخر بعدَهم على أحَدِ القولين ، فقد قال بعض العلماء هذا لايكون إجماعاً ، وعنصدنا : هو إجماع ولكنه بعض العلماء هذا لايكون إجماعاً ، وعنصدنا : هو إجماع ولكنه . بمنزلة حبر الواحد في كونه موجباً للعَملِ غيرَ موجب للعِلْم(۱) ، قال بعض وكان شيحنا الإمام ـ يعني شمس الأئمة الحلواني(۱) رحمه الله ـ يقسول : هذا على قول محمد و رحمه الله ـ يكون إجماعاً ، ( فأمّا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهما الله ـ لا يكون إجماعاً ) (۱) ، فإنّ الرّواية محفوظة عن محمد أنّ قضاء القاضي بجواز بيع أمّ الولد باطل ، وقد كان هذا مختلفاً فيه بين

<sup>=</sup> شرح تنقيح الفصول ، ص 77-77 ، التقريب لابن جزئ ، ص 17.71 العضد على ابن الحاجب ، 7.71 ، شرح اللّمع ، 7.777-772 ، البرهان ، للجويني ، 1.0.11 ، شرح اللّمع ، 1.777-772 ، الوصول إلى الأصول ، 1.771-1.00 ، المحصول ، المحتصفى ، للغزالي ، 1.70-7.00 ، الوصول إلى الأصول ، 1.70-7.00 ، الحصول ، 1.70-7.00 ، شرح المنهاج ، للأصفهاني ، 1.70-7.00 ، البحر الحيط ، 1.70-7.00 ، العددة ، لأبي يعلى ، 1.00-7.00 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 1.70-7.00 ، شرح مختصر الرّوضة ، للطوفي ، 1.70-7.00 ، التقرير والتحبير ، 1.70-7.00

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>٢) في (ج): غير موجباً للعمل.

<sup>(</sup>٣) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البحاري ، شمس الأئمة ، أبو محمد الحَلُوائي ، ويقال الحلواني ، تفقّه بالقاضي أبي على الحسين بن الخضر النّسفي ، فبرع وذاع صيتُه ، فدرس وصنّف وتخرّج به الأعلام أمثال : شمس الأئمة السرحسي ، وشمس الأئمة الزّرنجري ، وجمال الدِّين أبو نصر أحمد بن عبدالرّحمن ، وفخر الإسلام البزدوي ، وأخوه صدر الإسلام أبو اليُسر وغيرهم كثير ، كان رحمه الله علماً ، معظماً للحديث ، غير أنّه متساهلٌ في الرّواية ، مات سنة ١٤٤٨هه ، وقيل : ٢٥٦هه ، وقيل : ٢٥٦هه ، وقيل : ٢٥٦هه ، وقيل : ٢٥٦هه .

أنظر ترجمته في : الأنساب ، للسّمعاني ، ٢١٦/٤ ، سِير أعلام النّبلاء ، ١٧٧/١٨ ، الجواهـر المضيئة ، ٤٣٠١٤ ، الفوائد البهية ، ص ٩٥-٧٧ ، هدية العارفين ، ٧٧/١-٥٧٨ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) و ( ج ) .

الصّحابة وَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ اللهُ

قال صَّوَّجُنُهُ: والأوْحَهُ عندي أنّ هذا إجماعٌ عند أصحابنا جميعاً؛ للدّليلِ الذي دلّ على أنّ إجماع أهلَ كلّ عصْرٍ إجماعٌ معتبر، وإنما نفذَ قضاءُ القاضي بجوازِ بيعها لشُبهةِ الاختلافِ في أنّ مثلَ هذا هل يكون إجماعاً ؟ فعلى اعتبارِ هذه الشّبهة يكون قضاؤه في مُحتَهَدٍ فيه، فلهذا أنفذَه أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ

وجهُ قوْل منْ قالَ لا يكون إجماعاً : أنّ الحجّة إجماعُ الأُمّة ، والذي كان مخالفاً في الصّدْرِ الأوّلِ من الأُمّة ، وبموْتِه لا يبطُلُ قوله ، فلا يثبتُ الإجماعُ بدون قوله ، ألا ترى أنّه لو بقِيَ حيّاً إلى هذا الوقت لم ينعقد الإجماعُ بدون قوله ، وكذلك إذا كان ميْتاً ، لأنّ اعتبارَ قولِه لدليلهِ ، لا لحَياتِه .

ولأنه لو ثبتَ الإجماعُ بعدَه لوجبَ القولُ بتضليله ، ولا نظن أحداً يقولُ بهذا لابن مسعودٍ (٢) صَلِيْظَتُه في تقديمِ ذوي الأرحامِ على موْلى العتاقة ، وإنْ أجمعوا بعده على خِلافِ قوله (٢) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ( ٣٤ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) أسقطَ السّغناقي ـ رحمه الله ـ من هنا مقدارَ أربعة أسطر من كلام السرخسي ، ثمّ تابع النّقل .

ووجهُ قولنا: أنّ المعتبرَ إجماعُ أهْلِ كلّ عصْرٍ لل المّمْرِ بالمعروفِ كون أحكامِ الشّرعِ محفوظة ، وأنّ ثبوت هذا الحُكمِ باعتبارِ الأمْرِ بالمعروفِ والنّهْي عن المنكرِ وصِفةِ الشّهادة ‹١٠ وذلك يختص به الأحياءُ من أهلِ العصرِ دون منْ ماتَ قبلهم ٢٠) ، ويُحعل هذا الإجماعُ بمنزلةِ التّقريرِ من رسولِ الله عُرضَ عليه ( الفتوى ، ومعلومٌ أنّه لو عُرضَ عليه ) (٢) فقال : الصّوابُ هذا فإنّه يثبتُ ( به ) (١) الحجّةُ [٨٦٨/ب] قطعاً ، ولا يُضلَّل القائلُ بخلافِه قبلَ هذا الإجماع بخلافِه قبلَ هذا الإجماع الله ترى أنّ أهلَ قباء كانوا يُصلّون إلى بيتِ المقدس بعدما نزلت فرضيّةُ اللا ترى أنّ أهلَ قباء كانوا يُصلّون إلى بيتِ المقدس بعدما نزلت فرضيّةُ اللّه وجوزً الله الكعبة حتى أتاهم آتٍ فأخبرهم ، واستداروا كهيئتهم ، وجوزً رسولُ الله فَيْنَا صلاتهم ، ولأنّ ذلك كان قبل العلم بالنصّ النّاسخ } ١٠)

<sup>(</sup>١) قوله: وصفة الشّهادة ، غير موجودة في النسخة المطبوعة من أصول السرحسي .

<sup>(</sup>٢) أسقطَ السغناقي هنا أيضاً قدرَ سطرين من كلام شمس الأئمة السرخسي .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) .

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من (د) .

<sup>(°)</sup> أنظر ص ( ۱۰۲۰ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) إنتهي كلام شمس الأئمة السرخسي من كتابه "الأصول" ، ٣٢١-٣٩١/١ .

قوله : { وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله ، كان في معنى نقل الحديث المتواتر } (١) وذلك كنقْلِ إجماعِهم على فرضيّةِ الصّلواتِ الخمس ، وفرضيّةِ الزّكوات ، عند وجودِ شرائطها(٢) .

### القول الأول:

ذهب أكثر العلماء إلى أنّه حجّة يوجبُ العملَ وإنْ كان لايوجبُ العِلْم ؛ لأنّ الإجماعَ حجّة قطعيةٌ كقولِ الرّسولِ عَلَيْم ، وحازَ نقلُ السنّة والمسائل الشرعيّة بطريق التواتر والآحاد ، فكذا الإجماعُ يجوزُ نقلُه بالتواتر والآحاد ، يقول شمس الأئمة السرخسي : { الإجماعُ الثابتُ بهذه الأسسباب يثبتُ انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبتُ به انتقال السنّة المرويّة عن رسولِ الله عَلَيْم ، وذلك تارةً يكون بالتواتر ، وتارةً بالاشتهار ، وتارةً بالآحاد } وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وكثيرٌ من الشّافعية ، وهو ما رجّحه أبو الحسين البصري والإمامان .

## القول الثاني :

أنّ الإجماعَ المنقولِ بطريق الآحاد أو الأفرادِ ليس بحجّةٍ ولا يجبُ العمل به ، وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشّافعي ، واختاره الغزالي والشوكاني ، والقاضي أبو جعفر من المالكية ، وذكر الآمدي المذهبين من غير ترجيحٍ وقال : { والظّهورُ في هذه المسألة للمعترضِ من الجانبين دون المستدلّ فيها } .

أنظر: أصول السرخسي ، ٢/١٠-٣٠٣ ، الميزان ، ص ٣٦-٣٠١ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣/٦-٢٦٥ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣/٥ ٢٦-٢٦٦ ، المعتمد ، للبصري ، ٢/٧٦ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٤٣٦ ، بيان المختصر ١/٣١٦ ، العضد على ابن الحاجب ، ٤/١٤ ، المستصفى ، ١/٥١١ ، المحصول ، ٢/١٤/١ ، ١٤ العضد على ابن الحاجب ، ٤/١٤ ، المستصفى ، ١/٥١١ ، المحصول ، ٣٤٤ ، إرشاد الإحكام ، للآمدي ، ٢/٨٠١ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ١٢١٣/٤ ، المسوّدة ، ص ٣٤٤ ، إرشاد الفحول ، ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>١) شرعَ الآن في بيان طريق نقلِ الإجماع ، وقد سبق أن ذكر منه ما تدعمو الحاجمة إليه في ( بيان سبب الإجماع ) ص ( ١٠٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إتفق العلماء على صحّة الإجماعِ المنقولِ إلينا بالتواتر وعلى حجيّته ، واختلفوا في المنقـولِ بطريـق الآحاد على قولين :

فإنْ قلت : فرضيّةُ هذه الأشياءِ ثابتةٌ بعبارةِ الكتابِ فلا حاجةً بنا إلى إثباتها بالإجماع !

قلت : قد مهدتُ العُذْرَ عن هذا في بيانِ سببِ الإجماع ، فليطلبْ هناك(١) .

قوله: { وإذا انتقلَ إلينا بالأفراد } وذلك [٢٦١/ج] نحو ما يُروى عن عَبيدَة السّلْماني (٢) وَ اللهُ عَلَيْهُ قال : { ما اجتمع أصحابُ رسولِ اللهُ عَلَيْهُ قال : { ما اجتمع أصحابُ رسولِ اللهُ عَلَيْهُ على شئ كاجتماعِهم [ ١٤١/أ] على المحافظةِ على الأربع قبْلَ الظّهر ، وعلى الإسفارِ بالفحْر ، وعلى تحريم نِكَاح الأُختِ ( في عدّةِ الأُخت ) (٢) } (٠) .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ( ١٠٩٥) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هو عبيدة بن عمرو \_ وقال ابن سعد: بن قيْس \_ بن ناجية بن مُ \_ راد ، أبو مسلم ، وقيل : أبو عمرو السّلماني ، الفقيه الكوفي ، أحد الأعلام ، أسلم قبل وفاة الني على النيخي بسنتين بأرض اليمن ولكنه لم يلقه ، من أصحاب عمر وعلي وابن مسعود ولي أجمعين ، كان ثبتاً في الحديث ، بارعاً في الفقه ، روى عنه إبراهيم النّخعي والشّعبي وابن سيرين وعبدا لله بن سلّمة المرادي وأبو إسحاق ومسلم وأبو حسّان الأعرج وغيرهم ، كان مقديماً على أصحاب ابن مسعود ، وكان بعضهم يقدّمه على علقمة ، ولا يختلفون أنّ شُريحاً آخرهم ، قال عنه ابن معين : ثقةً لأيسال عنه ، توفّي \_ رحمه الله \_ سنة ٧٢ هـ .

أنظ سر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٩٥-٩٣/٦ ، تــاريخ البخــاري ، ١٧٧٧/١٠) ، الجــرح والتعديل، ١١٧/١٦-١١٧/١١ ، الاستيعاب، ١٢٠٢/١١ (١٧٥٤) ، تاريخ بغداد، ١١٧/١١-١٢٠(١٤٨٥) ســــــير أعلام النبلاء ، ٤/٠٤-٤) ، تهذيب التهذيب ، ١٨٤/٨-٨٤/٥) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" : { كذا توارده المشايخ ـ رحمهم الله ـ والله تعالى أعلم به ، نعم أخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون قال :" لم يكن أصحابُ رسولِ الله عَلَيْنُ يتركون أربع ركعاتٍ قبلَ الظهر وركعتين قبلَ الفجر بحال" } التقرير والتحبير ، ١١٥/٣ . = = =

ومن النّاسِ منْ أنكرَ ثبوتَ نقْ لِ الإجماعِ بخبرِ الواحد؛ لأنّ الإجماعَ يوجِبُ العِلْمَ قطْعاً ، وحبرُ الواحدِ لا يوجِب العلْمَ قطْعاً ، وهذا خطأُ بيّنٌ ، فإنّ قولَ رسول الله عِلْمَ العِلْمِ أيضاً ، ثمّ يجوزُ أنْ يثبتَ ذلك بالنقلِ بطريقِ الآحاد ، على أنْ يكون موجباً للعَملِ دون العِلْم ، ( فكذا الإجماعُ يجوزُ أنْ يثبتَ بالنقلِ بطريقِ الآحاد على أنْ يكون موجباً للعَملِ دون العِلْم ، ( فكذا الإجماعُ يجوزُ أنْ يثبتَ بالنقلِ بطريقِ الآحادِ على أنْ يكون موجباً العَملَ دون العِلْم) (٢) واللهُ أعلى في الله أعلى في المربقِ الآحادِ على أنْ يكون موجباً العَملَ دون العِلْم ) واللهُ أعلى في أن يكون موجباً العَملَ دون العِلْم ) واللهُ أعلى في أنْ يكون موجباً العَملَ دون العِلْم ) واللهُ أعلى في أن يكون موجباً العَملَ دون العِلْم ) واللهُ أعلى في أنْ يكون موجباً العَملَ دون العِلْم ) واللهُ أعلى في أن يكون موجباً العَملَ دون العِلْم ) واللهُ أعلى في أن يكون موجباً العَملُ دون العِلْم ) واللهُ أعلى في أن يكون موجباً العَملُ دون العِلْم ) والله أعلى الله أعلى الله أعلى أنْ يكون موجباً العَملُ دون العِلْم ) والله أنه أعلى المؤلِق الله أعلى أنْ يكون موجباً العَملُ دون العِلْم ) واللهُ أعلى في أنْ يكون موجباً العَملُ دون العِلْم ) واللهُ أعلى أنْ يكون موجباً العَملُ دون العِلْم المؤلِق اللهِ اللهِ أنْ يكون موجباً العَملُ دون العِلْم المؤلِق العَملُ دون العِلْم المؤلِق المؤلِق العَملُ دون العِلْم المؤلِق الم

فلْنشْ رع الآنَ في بثِّ نفَائسِ القِيَاسِ ، وزَواهِرِ جَواهِرِ المقْيَاسِ ، الذَّ هُو محكُّ نقُودِ المرْءِ منْ بِضَ اعتِه ، ومِسلم غوْرِ جُهْدِه في صِنَاعتِه ، ومِسلم غوْرِ جُهْدِه في صِنَاعتِه ، فنق صلف فنق وبا للهِ التّوفيق ، وهو بالإجابةِ حقيق (٣) :

<sup>=</sup> قلت: أمّا أثر عبيدة فلم أستطع الوقوف عليه ، وأمّا أثر عمرو بن ميمون فقد أخوجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الصلوات ، باب في الأربع قبل الظّهر من يستحبّها ، ٢ ١٩٩/ ، وأخرجه عبدالوزّاق ولكن عن إبراهيم النّجعي ـ رحمه الله ـ في كتاب الصلاة ، باب التطوّع قبل الصّلاة وبعدها ، ٣ / ٢ (٤٨٢٩) .

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم ـ رحمه الله ـ أيضاً أنّه قال: { مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التّنوير بالفجر } ، المصنف ، ٣٢٢/١ .

<sup>(</sup>١) في ( ج ) و ( د ) : لا يوجب ذلك ، وفي ( ب ) : لا يوجب ذلك قطعاً .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : حدير .

## [ باب القياس

القياس يشتمل على بيان نفس القياس ، وشرطه ، وركنه ، وحكمه ، ودفعه .

أما الأول: فالقياس هو: التقدير لغة ، يقال: قس النعل بالنعل ، أي قدره به ، واجعله نظيراً للآخر ، والفقهاء إذا أخذوا حكم الفرع من الأصل سموا ذلك قياسا ، لتقدير هم الفرع بالأصل في الحكم والعلة].

# بابُ القياس

القيــــاسُ مصدرٌ وردَ استعماله من البابين \_ أي الثّلاثي الجحرد والمنشعبة (۱) \_ تقول : قاسَ يقيسُ قياساً (۲) ، وقايسَ يُقايسُ مقايسَةً وقياساً (۲) كالبدار من بدَرَ وبادَرَ ، وكالنّفار من نفَرَ ونافَرَ (۱) .

الكلام ههنا في ستة مواضع: في تفسير القياس لغة ، وفي تفسيره شريعة ، وفي شرطِه ، وفي ركنِه ، وفي حكمِه ، وفي دفعِه ؛ لأنّ الكلام لايصحّ (٠) إلاّ بمعرفة معناه بحسب الوضع والاصطلاح ؛ لأنّه لو لم يكن للفظ

<sup>(</sup>١) أي الثّلاثي المجرّد ، والثّلاثي المزيد .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصادر، للزّوزني، (٢١-أ).

<sup>(</sup>٣) أنظر: المصادر، للزّوزني، (٦٤ ـ ب).

<sup>(</sup>٤) ونسب الأزهري إلى الأصمعي أنّه يأتي من : قُستُه قوْساً وقياساً .

أنظر: تهذيب اللّغة ، ٢٢٥/٩ ، المصباح المنير ، ص ٥٢١ .

<sup>(°)</sup> في (ب): لايصلح .

معنى لايكونُ كلاماً ، لأنّ الكلامَ بالإفادة ، والإفادةُ بالمعنى ، وإذا لم يكنْ مفيداً كان مهملاً ، وصار كنعيق الغراب(١) .

ولا يوجدُ إلا عند شرْطِه ؛ لأنّ شرْطَ الشّئ ما يتوقّفُ عليه ذلك الشّئ فلا يُتصوّر وجودُ المشروطِ بدون الشّرط ، إذْ لو وُجد بدونه لا يكون متوقّفاً عليه ، ( فيلزمُ أنْ يكون متوقّفاً عليه ، ولا يكون متوقّفاً عليه )(٢) في حالةٍ واحدة ، وهذا مُحـــال .

ولا يقومُ إلا برُكنِه ؛ لأنّ رُكنَ الشّئ عينُ ذلك الشّئ ، وثبوتُ الشّئ بدون نفسه مُحــــال .

ثمّ لايبقى إلاّ الدّفْع ؛ لأنّه إذا ظهَرَ العجْ نُ عن الدّفع حين في يثبتُ (٥) موجَب القياس ، فلما انحصرت وجوهُ احتياجِ القياسِ إلى هذه الأشياء من غير زيادةٍ ولا نقصان ، ظهرت فائدةُ الحصرِ بهذه الأشياء .

<sup>(</sup>١) في ( ب ): وصار كالنَّعيق .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): بحكمه.

<sup>(</sup>٤) سبق تفسيرُ العبَث ص ( ٢٥١ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> في (أ): يكون، وفي (د): يثبتُ من موجب القياس.

### أمّا تفسيره لغةً :

فإنّه عبارةٌ عن التّقدير(١) ، يقال : قاسَ الجراحَةَ بالمِيل ، إذا قدّرَ عُمقها به ، ولهذا سُمّي المِيلُ مِقياساً ومِسباراً(٢) ، ومنه قولُ الشّاعر : خَفْ يا كريمُ على عِرضِ يُدنِّسُـــه

مقالُ كلّ سفيهٍ لا يُقاسُ بكارى

# وأمّا تفسيره شريعةً (١) :

فقد ذكر في "ميزان الأصول" : { قد اختلفت عباراتُ الفقهاء فيه ، قال بعضهم : هو تعدية حكم (٥) الأصلِ بعلّتِه إلى فرعٍ هو نظيره . وهو

 <sup>(</sup>١) أنظر هذا المعنى وغيره من المعاني في: تهذيب اللّغة ، ٢٢٥/٩ ، الصّحاح ، ٩٦٧/٣ ـ٩٦٨ ،
 معجم مقاييس اللّغة ، ٥/٥ ، اللسان ، ١٨٧/٦ ، المصباح المنير ، ص ٥٢١ .

<sup>(</sup>٢) ويأتي المِيلُ أيضاً بمعنى المنارُ الذي يُبنى للمسافرِ في أنشازِ الأرض وأشرافها ، قاله اللّيث ، وقال الأزهري : المِيلُ في كلام العرب قدْر منتهى البَصَر من الأرض .

أنظر: تهذيب اللّغة ، ٣٩٦/١٥ ، الصّحاح ، ١٨٢٣/٥ ، اللسان ، ٦٣٩/١١ ، المصباح المنير ، ص ٥٨٠ .

والمِسبارُ : فتيلةٌ ونحوها توضعُ في الجُرح ليُعرفَ عمقه ، والجمع مسابير .

أنظر: الصّحاح، ٢/٥٧٢، المصباح المنير، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) لم أستطع الوقوف على تخريج هذا البيت ، ولكن ذكره هكذا حافظ الدِّين النَّسفي في "شرحه على المنتخب" ، ٧٠١/٢ ، وابن السّبكي في "الإبهاج" ، ٣/٣ ، وابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" ما ١١٧/٣ . وزادَ حافظ الدِّين النَّسفي بيتاً آخر بعده وهو :

إِنَّ الزِّحاجةَ مهما كُسرتْ سَبَكت ولم تُكســــر رددِّتم ثُمَ ما سبكًا ويلاحظ أنَّ هذا البيت مكسورٌ وزْنًا ، غير مفهوم المعنى .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر هـ ( ٢ ) ص ( ٦٤ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> في ( ب ) : تكرّرت كلمة ( حكم ) مرتين .

فاسست ؛ لأنّ حكم الأصلِ من الحلِّ والحُرمةِ ، وعلَّته (۱) وصْفُ الأصلِ والانتقالُ على الأوصافِ والتّعديةُ محال ، ولكن يثبتُ مثلُ حُكمِ الأصْلِ بمثلِ علّته في الفرع ؛ ولأنّ القياسَ يجري بين المعدومين بأنْ يُقاسَ المعدومُ بعد الوجودِ بالمعدومِ الذي لم يوجد ، كما يُقاس زوالُ العقلِ وعدمُه بسبب الجنونِ بعدمِ العقلِ في الطّفلِ في حقّ سقوطِ الخِطَاب ، لمعنى (۱) جامعٍ بينهما وهو العجزُ عن تفهم الخِطَابِ وأداء الواجب .

وذِكْرُ الأصلِ والفرعِ في المعدومِ فاسد (٣) ؛ لأنّ الأصلَ اسمٌ لشي يُبنى عليه غيره ، والفرعَ اسمٌ لشي يُبنى على غيره (١) ، والمعدومُ ليس بشئ ، ولأنّ الأصْلَ سابِقٌ والفرعَ لاحِق ، ووصفُ المعدومِ [٩٦٩/ب] بالسّبقِ والتّأخرِ لايصحّ (٠) .

والحدُّ الصّحيحُ فيه أنْ يقال :" إبانةُ مثل حكمِ ( أحــد )(١) المذكوريـن بمثل علّته في الآخر"(٧) .

وإنما ذكرنا لفظ " الإبانة " دون لفظ الإثباتِ والتحصيلِ ؛ لأنّ إثباتَ الحكمِ وتحصيلَ ، أما القياسُ الحكمِ وتحصيلَه وإيجادَه فعلُ الله تعالى ، فهو المُثبتُ للأحكام ، أما القياسُ

<sup>(</sup>١) هي هكذا أيضاً في النسخة المطبوعة من "الميزان" ، وفي النسخة ( د ) : وعلَّيَّةُ وصفِ الأصل .

<sup>(</sup>٢) هي هكذا في النسخة المطبوعة من "الميزان" ، وفي جميع النسخ : بمعنىً ، بحرف ( الباء ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) العبارة هكذا: وذِكرُ الفصل للأصل والفرع ....، ، وكلمة ( الفصل ) زائدة .

<sup>( ؛ )</sup> أنظر تعريف الأصْل والفرْع فيما سبق ص ( ٥ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) في (ب): لا يصلح.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) قال الشّيخ عبدالعزيز البخاري : إنّه المنقول عن الشّيخ الإمام أبي منصور الماتريدي ـ رحمه الله ـ كشف الأسرار ، ٢٦٨/٣ .

فَفِعْلُ القائسِ وهو تبيينٌ وإعلامٌ أنّ حُكمَ الله تعالى كذا ، وعلَّته كذا ، وهمــا موجودان في الموضع المختلف فيه .

وإنما ذكرنا "مثلَ الحكم " ؛ لأنّ عينَ الحكمِ من الحِلِّ والحُرمةِ ، والوجوبِ والجوازِ (وصْفُ ) (١) للأصلِ فلا يُتصوّر في غيره ، وكذا العلّة وصْفُ الأصل ، ولكن يوجدُ في الفرعِ مثلُ حكمِ الأصلِ بمثلِ تلك العلّة ، وإنْ شئتَ قلت : تبيينُ مثلِ حكمِ المتّفقِ عليه في المختلفِ فيهِ بمثلِ علّته } (٢)

ولكنّ المتقنينَ من علمائنا \_ رحمهم الله \_ إستعملوا لفظ " التعدية " بطريقِ المسامحةِ والتحوّز ؛ لما أنّ الجحاز (لما )(٢) جازَ استعمالُه في الأوصاف التي تُضاف إلى الله تعصلاً كلفظِ " الغضبِ" و " الاستحياء"(١٠) ، فلأنْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) إنتهي كلام السّمرقندي من "الميزان" . أنظر : ص٥٥-٥٥٤ .

وتابعه على ذلك ونقل هذا التعريفَ بحروفِه اللَّامشي في "أصوله" ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: إنّ ألفاظ "الغضب" و "الاستحياء" مستعملة في حقّ الله تبارك وتعالى بطريق الجحاز هذا مخالف لمذهب السلف من أهل السنة والجماعة ؛ لأنّ هذه الصفات اليّ النّي ادَّعي فيها الجحاز إنما هي صفات حقيقية لله تبارك وتعالى ، ولم يقل أحد من السّلف أنّ صفات الله المقدّسة سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل أنّها صفات بجازية ، بل هي صفات حقيقية يتّصف بها المولى تبارك وتعالى وصْفاً يليق بجلاله وعظمته ، كما وصف حل وعلا بأنّ له يدا وأصابع ، ووجها وعينين ، وساقا وقدما وغير ذلك مما وصف به نفسه حل وعلا أو وصفه به نبية وأله أن ، وما ذهب إليه السّغناقي هو مذهب بعض نُفاة الصّفات حينما ذهبوا إلى تحكيم العقل في مثل هذه الأمور ، وقد ذكر ابن أبي العزّ الحنفي في "شرحه على العقيدة الطّحاوية" أنّ في هذا { تعطيلُ معنى أسماء الله تعالى وصفاتِه بلا موجب ، فإنّ صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام ، ولا يكون الموجب للصّرف ما دلّه عليه عقله ، إذ العقولُ مختلفة ، فكلٌ يقول إنّ عقله دلّه على خلاف ما يقوله الآخر } .

أنظر: شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٤٦٤-٤٦٦ ، الإعتقاد ، للبيهقي ، ص ٢١-٢١ .

يجوزَ(١) استعمالُه في ألفاظِ الفقهاء بطريقِ الأوْلى، لما أنّ مرادهم من التّعريفات تفهيمُ المتعلّمين ما هو المقصودُ من الكلام فيجوز أن يكون ما استعملوه أقرب إلى فهمهم(١).

وقال شمس الأئمة السرخسي(٢) \_ رحمه الله \_ : { للقياسِ تفسيرٌ \_ وهو المرادُ بصيغتِه \_ ، ومعنىً \_ وهو المرادُ بدلالتِه \_ . بمنزلةِ فعلِ الضّربِ فإنّ له تفسيراً هو المعلومُ بصورته ، وهو إيقاعُ الخشبةِ على حسم ، ومعنى ً \_ وهو المرادُ بدلالته \_ وهو الإيلام .

فأمّا تفسيرُ صيغةِ القياسِ فهو: التقديرُ على ما ذكرنا (١٠٠٠)، وبهذا يتبيّن [٢٤١/أ] أنّ معناه لغةً في الأحكامِ ردُّ الشّئِ إلى نظيره، ليكون مِثْلاً له في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته، ولهذا [٢٧١/ج] سُمّي ما يجري بين المناظِرين مقايسة ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يسعى ليجعل جوابَه في الحادثية مِثْلاً لما اتّفقا على كونه أصلاً بينهما.

وأمّا المعنى \_ الذي هو المرادُ بدلالته \_ وهو : أنّه مَدْرَكٌ من مَداركِ أحكامِ الشّرع ؛ وذلك لأنّ الله تعالى ابتلانا باستعمالِ الرّأي والاعتبارِ بقوله

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : فلا يجوز .

<sup>(</sup>۲) أنظر تعريف القياس ، وأقوال العلماء فيه واعتراضهم على بعض التعريفات ، وما هو الرّاجح منها في : بذل النّظر ، ص 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، المعتمد ، 0.00 ، المعتمد ، 0.00 ، التقريب ، لابن حزئ ، ص 0.00 ، بيان المختصر ، 0.00 ، العضد على ابن الحاجب ، 0.00 ، شرح اللّمع ، 0.00 ، البرهان ، للجويني ، 0.00 ، المستصفى ، 0.00 ، الموصول إلى الأصول ، 0.00 ، 0.00 ، المحصول ، 0.00 ، المحصول ، 0.00 ، المحصول ، 0.00 ، المحمول ، 0.00 ، المحمول ، 0.00 ، المحمول ، 0.00 ، المحمول ، 0.00

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>١) قوله : على ما ذكرنا ، من كلام السِّغناقي وليس من كلام السّرخسي ـ رحمهما الله ـ ثـمّ تـابع السِّغناقيّ النّقل .

تعالى : ﴿ فَاعْتَبُرُوا يَاأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (١) ، وجعل ذلك موضوعاً على مثالِ ما يكون بين العبادِ مما شرعَه من الدّعوى والبيّنات ، فالنّصوصُ شهودٌ على حقوق الله تعالى وأحكامِه ، بمنزلةِ الشّهودِ في الدّعاوى ، والوصْفُ في النصِّ شهادة وَ الله تعالى وأحكامِه ، ممنزلةِ الشّهود ، ثمّ لابد من صلاحية التنّاهدِ بكونه حُرّاً عاقلاً بالغاً ، فكذلك لابد من صلاحيةِ النصِّ لكونه شاهداً ، بكونه معقولَ المعنى ، ولابد من صلاحية الشّهادةِ بوجودِ لفظها ، فكذلك لابد من صلاحيةِ الوصفِ – الذي هو بمنزلةِ الشّهادة – وذلك بأنْ يكون ملائماً للحكم أو مؤثّراً فيه – على ما نبيّن – ، ولابد مما هو قائمٌ مقامَ الطّالبِ فيهِ – وهو الحكمُ الشّرعي – والمقصودُ تعديةُ الحكم القائِس – ولابد من مطلوبِ – وهو الحكمُ الشّرعي – والمقصودُ تعديةُ الحُكمِ الله لله غلابد منْ مقضيٌ عليه – وهو عقْدُ القلْبِ – ؛ ليـترتّب عليه العمل بالبدنِ إنْ كان يحاجُ غيرَه فلابد من خصمٍ هو بالبدنِ إنْ كان يحاجُ نفسَه ، وإنْ كان يحاجُ غيرَه فلابد من خصمٍ هو كالمقضيّ عليه ، ( من حيثُ إنّه يلزمه (٢) الانقيادُ له ، ولابد من قصاضٍ فيه ، وهو القلبُ – عمنزلةِ القاضى في الخصومات } (١٠) .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٢ ) من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): شهادته ، وفي النسخة المطبوعة من "أصول السرخسي": ومعنى النّصوصِ شهادته والمعنى واحد ؛ لأنّ الوصفَ في النصّ هو المعنى المستنبط منه .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : لأنّه من حيثُ إنّه يلزمه ، وكلمة ( لأنّه ) زائدة .

أنظر أيضاً: التقويم ( ١٦٧ - ب ) ، أصول البردوي مع الكشف ، ٢٦٩/٣ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢١٥/٢ .

ولا يقــــال: بأنّه كيف يصلحُ قاضياً وهو مقضيٌّ عليه ؟ )(١)

لأنّا نقول: بأنّه يقضي (به) (٢) بكون هذا الحُكمِ أثراً لهذا الوصْفِ المؤثّر، وكونه لازماً على البَدَن، ويلزمُه عقْدُه على ذلك البدكن ضرورة (٢) باعتبار عموم هذا الحكم جميع المكلّفين، فيترتّب عليه وجوب عمل البدن بناءً عليه ؛ لأنّه مكلّف كسائر المكلّفين، كالقاضي يقضي بثبوتِ الرّمضانية ويلزمُه أيضاً بطريقِ الضّرورة، لعموم هذا الحكم جميع المكلّفين، والقاضي منهم فيتناولُه أيضاً.

ثمّ بعد اجتماع هذه المعاني يتمكّن المشهودُ عليه من الدّفْع ، كما في الدّعاوى يتمكّن المشهودُ عليه من الدّفْع بعد ظهورِ الحجّة ، فإنّ تمامَ الإلزامِ إنما يتبيّنُ بالعجز عن الدّفع(١٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : من حيث ، إلى هنا ساقط من النسخة ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب) و (د) .

<sup>(</sup>٣) في (أ): صورةً.

<sup>(</sup>٤) قال علاء الدِّين البخاري : {ذكر الإمام العلاّمة شمس الدِّين الكرْدري ـ رحمه الله ـ مشالاً لهذه الجملة فقال : الخارجُ من غير السبيلين ناقض للطّهارة ، والشّاهدُ قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الغَائِطِ ﴾ وصلاحيته للشّهادةِ كونه غيرَ مخصوص بنص آخر ، وشهــــــادته دِلالةُ وصفي النّجاسةُ والخروجُ على الانتقاض ، وعدالةُ الوصفين ظهورُ أثرهما ، في غير موضع النص بالاتفاق ، كوحـوب غسل موضع النّجاسة إذا تعدّت عن المحرج ، وانتقاض الطّهارة بالخارج من السُّرة ، والطّالبُ هو القائس ، والمطلــوبُ انتقاض الطّهارة ، والحكومُ عليه البدّنُ أو أصحاب الشّافعي ، فلم يبْقَ بعد هذه الجملة إلا أنْ يُعَــارِضَ نفسَه أو الخصم بأنّ هذا وإنْ دلّ على الانتقاض إلاّ أنّ دليلاً آخرَ بمنــعُ عنه ، وهو أنّ النبيّ عَلَيْ قاءَ فلم يتوضأ أو احتجمَ فلم يتوضأ ، وأمثاله } .

## [ شروط القياس ]

## [ وأما شرطـــه:

[ ۱ ] فأن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص ّ آخر ، كقبول شهادة خزيمة وحده ، كان حكما ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له

[ ٢ ] وأن لايكون الأصل معدولا به عن القياس ، كإيجاب الطهارة بالقهقهة في الصلاة .

[7] وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه ، فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الخمر لسائر الأشربة ؛ لأنه ليس بحكم شرعي ، ولا لصحة ظهار الذمي ؛ لكونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية ، ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطئ ؛ لأن عذر هما دون عذره ، فكان تعدية إلى ما ليس بنظيره ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ، وفي مصرف الصدقات ؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييسره .

## والشرط الرّابع:

أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله ؛ لأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل ، كما أبطلناه في الفروع ، وإنما خصصنا القليل من قوله على الله الطبعام بالطبعام بالطبعام إلا سواء ، ولن لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوال ، ولن يثبت اختلاف الأحوال إلا في الكثير ، فصار التغيير بالنص مصاحباً للتعليل ، لا به .

وكذلك جواز الأبدال في باب الزكاة ثبت بالنص لا بالتعليل ؟ لأنّ الأمر بإنجاز ما وعد للفقراء مما أوجب لنفسه على الأغنياء رزقاً

لهم ، وهو مالٌ مسمى لا يحتمله مع اختلاف المواعيد يتضمن الإذن بالاستبدال ، فصار التغيير بالنص مجامعا للتعليل ، لا به .

وإنما التعليل لحكم شرعي ، وهو صلاح المحل للصرف إلى الفقير بدوام يده عليه بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد ، وهو نظير ما قلنا: إن الواجب إزالة النجاسة ، والماء آلة صالحة للإزالة والواجب تعظيم الله تعالى بكل عضو من البدن ، والتكبير آلة صالحة لجعل فعل اللسان تعظيما ، والإفطار هو السبب ، والوقاع آلة صالحة للفطر وبعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان قبله .

وبهذا يتبين أن "اللام" في قوله تعالى : ﴿ إِنَمَا الصَّلَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ "لام" العاقبة ، أي يصير لهم بعاقبته ، أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعدما صار صدقة ، وذلك بعد الأداء إلى الله تعالى ، فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة ، وهذه الأسماء أسباب الحاجة ، وهم بجملتهم للزكاة ، مثل الكعبة للصلاة كلها قبلة للصلاة ، وكل جزء منها قبلسة ] .

قوله : { وأما شرطه } وإنما قدّم الشّرطَ على غيره ؛ لأنّ وجودَ الشّئِ شرْعاً إنما يكون بعد وجودِ شرْطِه ، فكان وجودُ الشّرطِ مقدّماً على وجود المشروط ، كالطّهارةِ للصّلاة ، والماليّةِ للبيع ، فلذلك قدّمه ؛ ولأنّ كلّ ترتيبٍ أوجب طبعاً وجبَ(١) وضعاً .

<sup>(</sup>١) في (ب) و (د): يوجب.

ثمّ الشّروطُ خمسة ، هذه الأربعةُ المذكورةُ في الكتـــاب ، والخامس : أنْ لا يكون التعليلُ متضمّناً إبطالَ شيٍّ من ألفاظِ المنصوص(١) .

هذا بناءً على أنّ الحنفيةَ يرون أنّ رُكنَ القياسِ هو العلّة ، أمّا المتكلمون من علماء الأصول فالأركانُ عندهم أربعة : أصلٌ مقيسٌ عليه ، وفرعٌ مقاس ، وحكمُ الأصل ، والعلّـة ، وشرطوا لكلّ رُكنِ شـــــروطاً ، اتّفقوا على بعضِها ، واختلفوا في البعضِ الآخر .

أنظر هذه الشّروط وأقوال العلماء وآراءهم فيها في :

التقويم ( ١٥٤ - ب ) ، أصول البزدوي، ٣٠٣-٣٠٣ ، أضول السرخسي، ١٥٤-١٠٠ ، ميزان التقويم ( ١٥٠ - ب ) ، أصول البزدوي، ٣٠٣-٣٠٣ ، أضول السرخسي، ١٥٠-١٠٠ ، المغني الأصول ، ص ٢٦٦-٢٦ ، العنية ، للسبخستاني ، ص ١٥٤-١٠٥ ، بذل النظر ، ص ٢٦٦ ، المغني للخبازي ، ص ٢٨٩-٢٦ ، العناية ، للبابرتي ، ٢/١٤ ، كشف الأسررار ، للبخاري ، ٣٠٣/٣ ، التوضيح ، لصدر الشريعة، ٢/٢٥-٥، التقريب ، لابن جزئ، ص ١٣٦ ، العضد على ابن الحاجب التوضيح ، لصدر الشريعة، ٢/٢٥-٣٠ ، التحصول ، ٢/٢/٢٨٤ - ٤٨٧ ، الإحكام ، للآمدي ، ٢/٩٠-٢٠١ ، المستصفى ، ٢/٥٢-٣٠١ ، شرح مختصر الروضة ، ٣٠١٩٢-٢٠١ ، شرح الكوكب المنير ، ١١٢-١٧/٤ .

<sup>(</sup>١) وسيأتي شرح هذا الشّرط ص ( ١١٥٣) ، وهذا الشـــــرطُ من زيادة شمس الأئمة السرخسي ــ رحمه الله ـ لم يذكره فخر الإسلام في "أصوله" . أنظر : أصول السرخسي ، ١٥٠/٢ .

قال الشّيخ علاء الدِّين البخاري في شرح "أصول البزدوي" : وزادَ بعضهم :

\_ أَنَّه يشترطُ في حُكم الأصْل أنْ يكون ثابتاً غير منسوخ .

\_ وأنْ يكون غير متفرّع عن أصْل آخَر .

ـــ وأنْ لا يكون حكم الفرع متقدّماً على حكم الأصل ، وإلاّ يلزم منه ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلّة .

# أمَّا الأول (١) : فهو أنْ لايكون حكمُ الأصلِ مخصوصاً به بنصِّ آخر

وإنما اشترط هذا ؛ لأنّ التعليلَ لتعديةِ الحكمِ إلى محلِّ آخر ، وذلك يُبطلُ التّخصيصَ الثابتَ بالنصّ ، فكان هذا تعليلاً في معارضةِ [١٧٠/ب] النصِّ لدفْع حُكمِه ، والقياسُ في معارضةِ النصّ باطل .

#### ومثال ذلك:

[ أ ] أنّ العددَ معتبرٌ في الشّهادات المُطلَقةِ بالنصّ ، وقد فسّر الله تعالى الشّهيدين برجلين أو رجلٍ وامرأتين ، وذلك تنصيصٌ على أدْنَى ما يكونُ من الحجّةِ لإثباتِ الحجّةِ لإثباتِ الحجّةِ لإثباتِ الحجّةِ هذا العدد(٢) ، ثمّ خصّ رسولُ الله عِلَيْنَا خُزِيمةَ (٣) فَقَالُنا مُ عَرَيمةَ بعُرَامةً بقَبُولِ شهادته وحدَه(١) ، وكان ذلك حكماً ثبتَ بالنصِّ اختصاصُه به كرامةً

<sup>(</sup>١) أي الشّرْطُ الأوّل.

<sup>(</sup>٢) في (ج): من ذا العدد .

<sup>(</sup>٣) هو خُرِيمة بن ثابت بن الفاكِه بن تُعلبة بن ساعدة الأنصاري ، أبو عمارة الخطميّ ، ذو الشّهادتين شهد أحداً وما بعدها ، وقيل : شهد بدراً ، وشهد مؤتة ، كان من كبار حيسش على فاستشهد معه يوم صفّين سنة ٣٧هـ، وكان ﷺ كافاً سلاحه حتى قُتل عمّار بن ياسر ، فسلَّ سيفه فقاتلَ حتى قُتل عمّار بن ياسر ، فسلَّ سيفه فقاتلَ حتى قُتل أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ، ٤/٨٧٨ـ ٣٧٨١ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ، ٣/٥٠١ـ ٢٠٦٠ (٤٠٧) ، الجرح والتعديل ، ٣/٨١٨ـ ٣٨٨١ ) ، الاستيعاب ، ٤/٤٤١ (٦٦٥) ، أسد الغابة ، ٢/٢٤٧) ، الإصابة ، ٢/٢٤١ (٢٢٤٧) .

<sup>(</sup>٤) أخوج البخاري في "صحيحه" عن زيد بن ثابت صليحة قال : { نسختُ الصّحف في المصاحف ففقدتُ آيةً من سورة الأحزاب كنتُ أسمعُ رسولَ الله على يقرأ بها ، فلم أحدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعلَ رسولُ الله على شهادته شهادة رحلين ، وهي قوله: ﴿ مِنَ المؤمنينَ رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيه ﴾ صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب قول الله تعالى : ﴿ رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيه ﴾ صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب قول الله تعالى : ﴿ رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيه ﴾ ٢٩٥١ (٢٦٥٢) .

له ، فلم يجز تعليله أصْلاً ، حتى لايثبت ذلك الحكم في شهادة غير خُرِيمة ممن هو مثلّه أو دُونَه أو فَوْقه في الفضيلة ؛ لأنّ التعليل يُبطل خصوصيته . 
[ ب ] وكذلك اشتراط الأجَلِ في السَّلَم ، فإنّه حُكم ثابت بالنص في هذا العقْدِ خاصاً وهو قوله وَ اللَّهُ السَّلَم فليُسلِم في كيْلٍ معلوم ووزْن معلوم إلى أجَلٍ معلوم في السَّلَم حالاً إلى أجَلٍ معلوم في ١٠٥ ، فلا يجوزُ المصيرُ فيه إلى التعليلِ حتى يُحوَّز السَّلَم حالاً بالقياسِ على البيع ، بعلّةِ أنّه نوع بيع ؛ لأنّ الأصلُ في حواز البيع اشتراط قِيام المعقودِ عليه في مِلْك العاقد ، والقُدرة على التسليم ، حتى لو باع ما لا يملك المعقودِ عليه في مِلْك العاقد ، والقُدرة على التسليم ، حتى لو باع ما لا يملك ثمّ اشتراه فسلّمه لا يجوز ، ثمّ تُرك هذا الأصلُ في السّلَم رخصة بالنص وهو ما رُوي عن النبي وَ السّلَم في عن بيع ما ليس عند الإنسان [١٠/د] ما رُوي عن النبي في السّلَم في السّلِم في السّلَم في ال

<sup>=</sup> أمّا حعْل النبيّ عَلَى شهادته بشهادة رجلين فلذلك قصّة ذكرها أبو داود في "سننه" في كتاب الأقضية ، باب إذا علم الحاكم صدْق الشّاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ، ٣١/٣-٣٢ (٣٦٠٧) والنّسائي في كتاب البيوع ، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ، ٢٠١/٧-٣٠٠ (٢٠٤٧) ، وابن سعد في كتابه "الطبقات" ، في ترجمة خزيمة بن ثابت ، ٢٧٨٢-٣٧٩ ، وعبدالوزّاق في "مصنفه" في كتاب الجامع باب أصحاب النبيّ عَلَى المركم ، ١٨/٢٣٦(٢٠٤١) ، والحاكم في "مسندركه" ٢٠٤١٧) .

<sup>(</sup>۱) أخرج الشّيخان عن أبي المنهال عن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ هذا الحديث بلفظ : ﴿ مَنْ أَسُلُفَ .... ﴾ صحيح البخاري ، كتاب السّلَم ، باب السّلم في وزن معلوم ، ۱۲۲۷(۲۱۲) ، صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب السّلَم ، ۱۲۲۲/۲۲۲(۲۲۲) .

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي : { غريبٌ بهذا اللفظ } وذكر \_ رحمه الله \_ ما يدل على ان القرطبي في "شرحه لصحيح مسلم" عثر عليه بهذا اللفظ ولكنه قال : { والدي يظهر أن هذا حديث مركب ، فحديث النهي عن " بيع ما ليس عند الإنسان " أخرجه أصحاب السنن الأربعة \_ وقد سبق تخريجه ص (٨٠٨) من هذا الكتاب \_ وأمّا الرّخص \_ أبي السّلَم فأخرجه الأئمة السّتة في كتبهم عن أبي المنهال عن ابن عباس } وقد تقدّم تخريجه قبل قليل . أنظر : نصب الرّاية ، ٤٥/٤

# وأمَّا النَّاني: فهو أنْ لا يكون معدولاً به عن القياس(١)

(١) وهذا الشّرطُ اشترطه جمهور العلماء ، ولكنّ الغــــزالي ـ رحمه ا لله ـ فصّل هذا الشرطَ ، وتابعــه علاء الدِّين البخاري وجعلَ المعدولَ به عن سَنن القياس أربعة أوجه :

الأول : ما استُثنيَ وخُصّص عن قاعدةٍ عامةٍ و لم يُعقل فيه معنى التخصيص ، فـــلا يقــاسُ عليــه غــيره ،

كتخصيصِ أبي بُردة ﴿ لِللَّهِ بَجُوازِ التَّضحيةِ بالعَناق ، وتخصيص خزيمة بقبولِ شهادته وحده .

الثاني : ما شُرع ابتداءً ولا يُعقل معناه ، فلا يُقاس عليه غيره ؛ لتعذّر العلّة ، وتسميته معدولاً به عن القياس القياس بحوّز ، لأنّه لم يسبق له عموم قياسٍ ولا استُثني حتى يُسمّى المستثنى حارجاً عن القياس بعد دخوله فيه ، ومثاله : أعدادُ الرّكعات ، ونُصبُ الزّكوات ، ومقاديرُ الحدودِ والكفّارات وجميع المشروعات المبتدأة .

الثالث: القواعدُ المبتدأةُ العديمــةُ النّظير لا يُقـاس عليهـا غيرهـا ولـو كـانت معقولـة المعنـى ، وذلـك كرُخصِ السّفرِ والمسح على الخُفّين .

الرّابع: ما استُثنيَ عن قاعدةٍ سابقة تطرّق إلى استثنائه معنىً يُعقل ، فيحوزُ أَنْ يُقاسَ عليه كـلّ مسألةٍ دارت بين المستثنى والمستبقى ، وشاركت المستثنى في علّة الاستثناء ، مثلُ العَــــرَايا ، قال الزركشي : { وهذا القسمُ هو موضعُ الخلاف } وذكر فيه خمسة مذاهب .

أمّا الحنابلة فإنّهم يفرّقون بين المعدول به عن سَنَنِ القياس ، ومذهبهم فيه هو مذهب الجمهور المذكور آنفاً ، وبين المخصوص من جملة القياس فيصح القياس عليه وأنْ يقاس عليه غيره ، قال القاضي أبو يعلى : { المخصوص من جملة القياس يُقاس عليه ويُقاس على غيره } وكذا قال أبو الخطّاب الكلوذاني في "التمهيد" وابن تيمية في "المسوّدة" ، أمّا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّـة ـ رحمهما الله \_ فلهما في هذا الموضوع وجهة نظر أخرى .

أنظر ذلك كلّه في : أصول الشّاشي ، ص 100 ، التقويم ( 100 – ب) ، أصول السرحسي ، 100 ، الغنية ، للسحستاني ، ص 100 ، بذل النّظير ، ص 100 ، الغنية ، للسحستاني ، ص 100 ، بذل النّظير ، ص 100 ، شير الأسرار ، للبخاري ، 100 ، 100 ، التوضيح ، لصدر الشريعة ، 100 ، شير الغُمد ، لأبي الحسين البصري ، 100 ، 100 ، العضد على ابن الحاجب ، 100 ، شير اللّمع ، 100 ، البرهيان ، للحويني ، 100 ، العضد على ابن الحاجب ، 100 ، البرهيان ، للحويني ، 100 ، المستصفى ، 100 ، البوصول إلى الأصول ، 100 ، البرهيان ، للحويني ، 100 ، الإحكام ، الآمدي ، 100 ، البحر الموسول إلى المحتوال ، 100 ، العدة ، لأبي يعلى ، 100 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 100 ، المسودة ، الحيل ، القياس ، لابن تيمية ، ص 100 ، اعلام الوقعين ، لابن القيس ، لابن تيمية ، ص 100 ، اعلام الوقعين ، لابن القيس ، لابن تيمية ، ص 100 ، المدر الموسة ، 100 ، المنبر ، 100

واشتُرطَ هذا ؛ لأنّ حاجتنا إلى إثبات الحكم بالقياس ، فإذا جاءَ النصُّ النّافي لايصلح للإثبات (٢) . معن اله :

[ أ] وحوبُ الطّهارةِ بالقهقهةِ في الصّلاةِ حكمٌ معدولٌ ( به)(٢) عن القياس لأنّ الحَدَث اسمٌ لخارجٍ نجس ، والقهقهةُ ليست كذلك ، فلا تكون حَدَثًا ؟ لأنّ الحَدث يستوي فيه حالُ حارجِ الصّلاةِ وحالُ داخلها ، وهذه ليست بحدَثٍ حالَ خارجِ الصّلاةِ ، فلا تكون حَدثًا حالَ داخلِ الصّلاةِ أيضاً كسائرِ الأحداث ، إلاّ أنّ هذا حكمٌ ثبت [٤٤ /أ] بالنصِّ بخلافِ القياسِ فلا يكون قابلاً للتعليل ، حتى لايتعدّى الحكمُ إلى صلاةِ الجنازةِ وسحدةِ التّلاوة ؛ لأنّ النصَّ ورَدَ في صلاةٍ مطلقة ، وهي ما يشتملُ على جميع أركانِ الصّلاة (١٠) . القياسِ بالنصّ ؛ لأنّ رُكنَ الصّومِ مع الأكلِ والشّربِ ناسياً ، فإنّه معدولٌ به عن القياسِ بالنصّ ؛ لأنّ رُكنَ الصّومِ ينعدمُ بالأكلِ مع النّسيان ، والرّكنُ هو الكفُّ عن اقتضاء الشّهوات ، وأداءُ العباداتِ بعد فَواتِ رُكنها لا يتحقّق ،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : لم يصلح .

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام علاء الدِّين السّمرقندي \_ رحمه الله \_ عن بعض أهل التحقيق إعتراضاً على هذا الشّرط والشّرط الذي قبله ، وذكر ذلك الشّيخ عبدالعزيز البخاري فأجاب عن تلك الإعتراضات في "شرحه على البزدوي" .

أنظر : الميزان ، للسمرقندي ، ص ١٤٥-٦٤٦ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) و (ج) .

<sup>( ؛ )</sup> أنظر : مختصر اختلاف العلماء ، للجصّاص ، ١٦١/١ ، ١٧٩/١ ، المبسوط ، للسرخسي ، ١٠٢/٠ ، الأصول له ، ١٥٣/٢ ، الهداية ، للمرغيناني ، ١٥/١ ، البحر المحيط ، للزركشي ، ١٠٢/٥

فعرفنا أنّه معدولٌ به عن القياس ، فلم يجز تعديةُ الحكمِ فيه إلى المخطئ والمُكرَه والنّائمِ الذي يُصبُ في حلْقِه بطريقِ التّعليل(١) .

وعلى هذا قلنا [١٢٨/ج]: من سبقه الحدَثُ في حالِ (٢) الصّلاةِ فإنّه يتوضّأ وينْنِي على صلاته بالنصّ (٣) ، وذلك حكمٌ معدولٌ به عن القياس ، وإنما وردَ النصُّ في القئ والرّعاف ، ثمّ جُعل ذلك وروداً في (سائر )(١)

أخوج عن ابن حُريج عن البني عَلَيْ ماجه عن الهيثم بن خارجة ثنا إسماعيل بن عيّاش عن ابسن حُريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي عَلَيْ مرفوعاً ، في كتاب إقامة الصّلاة ، باب ما حاء في البناء على الصّلاة ، ١/٥٨٥-٣٨٦ (١٢٢١) ، وأخرجه الدّارقطني عن إسماعيل بن عيّاش عن ابن حريج عن أبيه عن النبي عَلَيْ ، قال الدّارقطني : { قال ابن حريج : وحدّثني ابن أببي مليكة عن عائشة عن النبي عَلَيْ مثله } ثمّ قال ـ أي الدّارقطني ـ : { وأصحاب ابن حريج الحفّاظ يروونه عن ابن حريج عن أبيه مرسلاً } سنن الدّارقطني ، ١٥٤١-١٥٤ .

وأخوجه ابن عدي في "الكامل" وقال : { ثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة ثنا أبو طالب أحمد ابن حميد قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إسماعيل بن عيّاش ما رَوى عن الشّاميين صحيح ، وما رَوى عن أهْلِ الحجاز فليس بصحيح . قال : وسألت أحمد عن حديث ابن عيّاش عن ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنّ النبي علي قال : ﴿ منْ قاءَ أو رَعَفَ أو أَحَدثَ في صلاتِه فيذهب فليتوضّا ثمّ ليننِ على صلاتِه ﴾ فقال : هكذا رواه ابن عيّاش ، إنما رواه ابن حريج فقال : عن أبي ، إنما هو عن أبيه ، و لم يُسنِدُه عن أبيه ، ليس فيه عائشة ولا النبي على الكامل ، ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup>۱) أنظر: التقويم (۱۵۷ ـ أ ـ ب) أصول البزدوي مع الكشف ، ٣١٠-٣٠٠ ، أصول السرحسي ، ٣١٠-٣٠٠ ، الغنية ، للسجستاني ، ص ١٥٦ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفى ، ٢٢٢-٢٢٦/٢ .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : في خلال .

<sup>(</sup>٣) وهو قوْلُ النبيِّ ﷺ : ﴿ مَنْ أَصَابُه قَيْ أَو رُعَافٌ أَو قَلَسٌ أَو مَـذُيٌّ فلينصرِفْ فليتوضَّأ ثـمّ لْيبْنِ على صلاتِه وهو في ذلك لايتكلّم ﴾ .

<sup>(؛)</sup> ساقطة من ( ب ) ، وهناك إشارةٌ إلى هذا السَّقط .

الأحداثِ الموجبةِ للوضوء؛ لتساويها في إيجابِ الوضوءِ من كلّ وجّهٍ ، و لم يُحعل وروداً في الحدَثِ الموجبِ للاغتسال؛ لتحقّق المغايرةِ فيما بينهما(١) .

وأمَّا الَّثَالَث : { فهو أَنْ يَتَعَدَّى الْحَكُمُ الشَّرَعَيِّ } إلى آخِره .

هذا شرطٌ واحدٌ اسماً ، وأمّا في الحقيقةِ فهو شروطٌ خمسة (٢) ، واشترطَ هذا ؛ لأنّ المقايسةَ إنما تكون بين شيئين ليُعلمَ بها أنهما مِثلان ، فلا تصوّر لها في شئ واحدٍ ولا في شيئين مختلفين ، ومحلُّ الانفعالِ شرْطُ كلّ قوْلٍ وفِعْل كمحلِّ هو حيّ ، فإنّه شرطٌ ليكون صدمُه ضرباً ، وقطْعُه قتلاً (٣) .

<sup>(</sup>۱) أنظر : مختصر اختلاف العلماء ، للحصّاص ، ۲۲۲/۱ ، المبسوط ، للسرخسي ، ۱۹۹۱ ، الهداية مع شروحها ، ۳۷۷/۱-۳۸۰ ، تبيين الحقائق ، للزيلعي ، ۱٤٥/۱ .

<sup>(</sup>٢) إتفق الحنفية على جملة هذه الشروط ، لكن منهم من ذكرها مفصّلةً كما هو صنيعُ شمس الأئمة السرخسي ، ومنهم من ذكر الشّرطُ النّالث \_ هنا \_ وجعله متضمناً شـــروطاً \_ على اختلاف بينهم في عدد هذه الشروط المتضمَّنة وماهيتها \_ كما هو صنيعُ صاحب الكتاب "المختصر" وفخر الإسلام والخبازي .

أنظر ذلك في : التقويم ( ١٥٤ ـ ب )( ١٥٥ ـ أ ) أصول البزدوي ، 7.7/7 ، أصول السرخسي ، 7.0/7 الغنيسة ، للسجستاني ، ص ١٥٥ ، المغني ، للخبازي ، ص ٢٩٤ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، 7.7/7 ، التحقيق ، للبخاري ( ١٩١ ـ أ ) ، التوضيح ، لصدر الشريعة ، 7.7/7 .

<sup>(</sup>٣) وردَت هذه الجملة في جميع النّسخ مختلفة ، فوقعَ في (أ) و (ب): ليكون صرمُه ضرباً ، وقطعُه قتلاً ، وفي (د): ليكون صدمُه خرباً ، وقطعُه قتلاً ، وفي (د): ليكون صدمُه خرباً ، وقطعُه قتلاً .

ولم أحد من الحنفيّة من عبّر بمثل هذا اللّفظ إلا القاضي الإمام الدبّوسي ، وقد وردت العبارةُ في كتابه "التقويم" هكذا : ليكون صدمته ضرباً وقطعه قتلاً .

والصّحيحُ أنْ يقال : ليكون صدْمُه ضرباً ، وقطعُه قتلاً ، كما أثبتّه ؛ لأنّ المعنى أنّ الحياةَ في الكائن الحيّ شرْطٌ في كون صدمِه ضربٌ وقطعِه قتل .

واشتراطُ كونه حكماً شرعياً ؛ لأنّ الكلامَ في القياسِ على الأصولِ الثابتةِ شرعاً ، وبمثْلِ هذا القياسِ لا يُعرف إلاّ حُكم الشّرع .

[ ١ ] ثمّ شَرطَ ههنا التعدّي(١) بقوله : { وأن يتعدى } لأنّ التّعليلَ بالعلّةِ القاصِرةِ لا يجوزُ عندنا ، خلافاً للشّافعي ـ رحمه الله ـ على ما يجئ في بيانِ حكم القياس(٢) .

[ ٢ ] وشرَطَ الحكم الشّرعيّ (٣) ؛ لأنّه لا يجوزُ القياسُ في الحكم اللّغوي ، ولذلك قلنا : لا يجبُ الحدُّ في سائرِ الأشربة \_ سوى الخمر \_ بشُرْبِ القليلِ ما لم يُسكِر ، واشتغالُ الخصمِ بتعليلِ نصِّ الخمرِ لتعديةِ الحكمِ أو لإثباتِ المساواةِ فاسدٌ ؛ لأنّ إثباتَ هذا الاسم لسائرِ الأشربةِ لا يكون بالقياس (١) .

فإنْ قيل: لَمَ لا يجوزُ أن يكون معاني الأسماء المشتقة معتبرةً في وضْعِها حتى إذا وُجد مثلُ ذلك المعنى في موضِع آخرَ يثبتُ الحكمُ المتعلّق به بناءً على وجودِ ذلك المعنى ؟ فإنّ أهلّ اللّغة وضعوا اسمَ الخمْرِ لعين تحصلُ مخامرةُ العقْلِ بشُرْبِه ، ولهذا لايُسمّى العصيرُ به قبلَ التّحمّرِ ولا بعدَ التَحلّل ، وهذه الأشربةُ مساويةً للخمرِ في هذا المعنى ، فيثبتُ الحكمُ [٢٧١/ب] المتعلّقُ بشُرْبِ عينِ يخامرُ العقلَ (أي يستره) (٥) !

<sup>(</sup>١) هذا هو الشَّرطُ الأوَّلُ من الشَّروطِ الخمسةِ التي تضمَّنها الشَّرطُ الثَّالث .

<sup>(</sup>٢) ص (١١٩٨) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الشّرطِ الثّاني من الشّروطِ الخمسة التي تضمّنها الشّرطُ الثّالث .

 <sup>(</sup>٤) في ( د ) : لا يكون إلا بالقياس .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( د ) .

قلنا: هذا فاسد ؛ لأنّ الأسماء الموضوعة للجمادات أو لذي الرّوح من الأجناس المقصود بها تعريف المسمّى لا تحقيق ذلك الوصف في المسمّى ، ممنزلة أسماء الأعلام (١) مثل زيد وعمرو ، وإنْ كان للواضع إلى ذلك المعنى نوع التفات في ابتداء الوضع كالعقل والنّهية (٢) والحجر في دلالة المنع ، وكالقارورة في دلالتها على استقرار المائع ، حصوصاً في أسماء الآلة كالمسبار (٢) والمكنسة وغيرهما من الأسماء المشتقة ، ولكن وضعه ( لا ) (١) لتفهيم هذه المعاني للسّامع ، بل هي منْ باب المناسبة بين الاسم والمسمّى ، فلذلك لم يطرد مثلُ هذا الوضع حتى لا يقالَ للباب : عقلٌ ، وإنْ كان فيه معنى منع بعض الدّاخلين ، ولا للقصعة (٥) قارورة وإنْ كان يستقرُّ المائعُ فيها .

وذكر شمس الأئمة السرخسي (١) \_ رحمه الله \_ : { وما هذه الدّعوى (٧) و لاّ نظير ما يُحكى عن بعض الموسوسين أنّه كان يقول : أنا أبيّنُ المعنى في كلِّ السم لغة أنّه لماذا وُضعَ ذلك الاسم (٨) لما سُمّي به ؟ فقيل له : لماذا سُمّي الجرجيرُ جرجيراً \_ وهو ضربٌ من البُقول \_ ؟ قال : لأنّه يتجرحرُ إذا ظهَرَ

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : بمنزلةِ أسماء بمنزلةِ زيدٍ وعمرو .

<sup>(</sup>٢) هي هكذا في جميع النسخ ( المهمة ) من غير نقط ، ولعل ما أثبته صحيح ؛ لأنّ النّهي فيه معنى المنْع أيضاً .

<sup>(</sup>٣) أنظر تعريف المِسبار هـ ( ٢ ) ص ( ١١١٣ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١) .

<sup>(°)</sup> قال الجوهري : القَصْعةُ معروفة ، والجمعُ قِصَعٌ وقِصاعَ .

أنظر : الصّحاح ، للجوهري ، ١٢٦٦/٣ ، لسان العرب ، ٢٧٤/٨ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ج ) : بدل قوله : وما هذه الدّعوى ، وتأييده الدّعوى .

<sup>(^)</sup> في النسخة المطبوعة من أصول السرخسي : لماذا وضع ذلك الاسم لغةً .

أنظر هذه المســـالة مفصّلةً في : التقويم ( ١٥٨ - ب ) أصول السرخسي ، ١٥٦/١٥٦/٢ ، ميزان الأصول ، ص ١٤٦-٢٤٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣١٤-٣١٤ ، التلويح على التوضيح ، الأصول ، ص ١٤٦-٢٤٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣١٤-٣١٤ ، التلويح على التوضيح ، 7/40-40 ، المعتمد ، للبصري ، 7/40-40 ، شرح العُمد ، له ، 1/40-40 ، إحكام الفصول للباحي ، ص 1/40-40 ، العضد على ابن الحاجب ، 1/40-40 ، شرح اللَّمع ، 1/40-40 ، المعتمد ، المع

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسى ، ١٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر هامش (٢) ص (١١٢٩) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) مسألةُ القياسِ في اللّغات ، نُسب إلى بعض العلماء القول بجوازِ ثبوتِ اللغةِ بالقياس منهم الإمام الشّافعي ـ رحمه الله ـ فقد نُسب إليه القول به ، أما القاضي أبو الحسين البصري فقد بنى المسألة في كتابه "المعتمد" على أصْلٍ فقــال : { العلّةُ هل هي دليلٌ على اسمِ الفرعِ ثمّ يُعلّقُ به حكمٌ شرعيّ ، أو تدلّ ابتداءً على حكمٍ شرعيّ ؟} وحكي عن ابن سُريجٍ أنّه قال : إنما تثبتُ الأسماءُ في الفروعِ ثمّ تتعلّق بها الأحكام ، وكان يتوصّلُ بالقياسِ إلى أنّ الشُّفعة تركةٌ ، ثمّ يجعلها موروثة ،وأنّ وطْءَ البهيمةِ زناً ، ثمّ يتعلّق به الحدّ ، بعـد ذلك ذكر المسألة مبسوطةً في كتابه "شرح العُمد" ، ونسبَ الباجي هذا القول إلى أبي تمّام وابن القصّار ، ونسبَ ابن بَرهان والآمدي للقاضي الباقلاني ، وهو خلاف ما ذكره الباجي .

[ ٣ ] وشرَطَ أَنْ يكون حكمُ النصِّ في الفرْعِ بعينِه (١) ، قوله : { بعينِه } يتعلَّقُ بـ { الحكم } أي الحكمُ ينبغي أَنْ يثبتَ في الفرْعِ كَثْبُوتِه في الأصْلِ من غير تغيير .

فلذلك قلنا: إنّ ظِهارَ الذمّي لا يصحّ (٢) ؟ لأنّ حُكمَ الظّهارِ في حقّ المسلم وهو الأصلُ انْ يثبتَ به (٣) حُرمةٌ متناهيةٌ بالكفّارة ، فلو قلنا بصحّته في حقّ الذّمّي وهو الفرغُ بالتعليلِ لايثبتُ حكمُ ( الأصْلِ ) (١) بعينه وهو الحُرمةُ المتناهيةُ بالكفّارة وفإنّ الذّمّي ليس منْ أهْلِ الكفّارةِ أصلاً لما فيها من ( معنى ) (١) العبادة ، والكافرُ ليس بأهلها ، فتبقى الحرمةُ مؤبّدةً ، فيتغيّرُ (١) حكمُ الأصل في الفرع .

<sup>= =</sup> العـدّة ، لأبي يعلى ، ١٣٤٦/٤ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٣/٤٥٤ ، المسـوّدة ، ص ٢٩٤ ، شرح مختصر الرّوضة ، ٢٦/١ التقرير والتحبير ، ٣/١٣٠-١٣١ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الشّرطُ النّالث من الشّـروط التي تضمّنها الشّرطُ النّالث ، وهـو شــرطٌ متفـقٌ عليـه مـع الاختلافِ في قضيّةِ المماثلةِ في الحكم .

<sup>(</sup>٢) في (ب): لايصلح.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أنْ يثبت له .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج)

<sup>(°)</sup> ساقطة من (أ)

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : فيُعتبر .

[ ٤ ] وشرَط أنْ يكون الفرعُ نظيرَ الأصْل (١) ، فلذلك قلنا : إنّ الخاطئ والمكرَه لا يلحقانِ بالنّاسي ؛ لأنّ عُذْرَ الخاطئ لا ينفكُ عن ضرْب تقصير والمكرَه لا يلحقانِ بالنّاسي ؛ لأنّ عُذْرَ الخاطئ لا ينفكُ عن ضرْب تقصيم هو [٤٤ أ] منْ جهَتِه ، بترْكِ المبالغةِ في الحِفْظ ، وعُذرَ المكرَه باعتيارِ صنيع هو مضافٍ إلى العباد ، فلا يكونان كعُلن النّاسي للنّاسي الذي نَشاً مِنْ قِبَلِ مَنْ له الحق ل فلا ينقاسانِ لأنهما مختلفان ، كما فرّقنا بين صلاةِ المريضِ وبين صلاةِ المقيّدِ قاعداً بالاتفاق لهذا (٢) ، وقلنا أيضاً : لا يُلحقُ النّيممُ بالوضوءِ في عدمِ الشتراطِ النيّة ؛ لأنّ النّيممَ تلويث ، وهذا تطهيرٌ وغُسل ، فلم يكن نظيره .

[ ٥ ] وشرَطَ أَنْ لا يكون النصُّ في الفرع (٢) ، فلذلك قلنا : لا يتعدّى حكمُ كفّارة القتْلِ إلى كفّارةِ اليمينِ والظّهارِ في اشتراطِ إيمانِ الرّقبة ؛ لأنّ في اليمينِ والظّهارِ نصّاً يُمكن العملُ به وهو قوله تعالى : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُم أَوْ تَحْرِيرُ رَقبَة ﴿ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مِنْ قَبِلُ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مِنْ قَبِلُ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (١) ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الشّرطُ الرّابع من الشّروطِ التي تضمّنها الشّرطُ الثّالث ، المذكور آنفاً ص ( ١١٢٧ ) وهو شرطٌ متفقٌ عليه أيضاً ؛ لأنّ كلّ من قالَ بالقياسِ شرَطَ المساواةَ بين الأصلِ والفرع .

أنظر: أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٢٦/٣ ، أصول السرخسي ، ١٦٢/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢٣٦/٢ ، بيان المختصر ، للأصفهاني ، شرح المنار ، للنسفي ، ٢٣٦/٢ ، المعتمــــد ، للبصري ، ٢٧٢/٢ ، بيان المختصر ، للأصفهاني ، ٩/٣ ، التلويح على التوضيح ، ٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) حيثُ يعيدُ المقيّدُ صلاتَه التي صلاّها مقيّداً أو قاعداً ، ولا يعيدُ المريضُ الصّلاةَ التي صلاّها قاعداً .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الشَّرطُ الخامس الذي تضمَّنه الشَّرطُ الثَّالث المذكور آنفاً ص ( ١١٢٧ ) .

<sup>( ُ )</sup> الآية ( ٨٩ ) من سورة المائدة ، وعند قوله تعالى :﴿ مَسَاكِينَ مِنْ ﴾ إنتهــت اللَّوحـة [ ١٢٩ ] من النّسخة ( حـ ) .

<sup>(°)</sup> الآية ( ٣ ) من سورة المحادلة .

فتقييدُ الْمُطلَقِ يُعتبر كإطلاقِ الْمُقيّد ، وذلك لا يجـوزُ بـالتّعليل ، فكـان مذهـبُ الخصـــــــم غلطاً من وجوه :

أحدها: أنَّه جعلَ العِلَّةَ معارضةً للنصِّ ، وذلك لا يجوز .

والثاني: أنّه غيّرَ النصَّ المُطلَق ، والنصُّ المُطلقُ واحبُّ العمل به لقوله عِلَّمُهُ : ﴿ أَبِهِمُوا مَا أَبِهِمَ اللهِ ﴾(١) .

والثالث: أنّ القياسَ إنما يُصار إليه عند العَوز (٢) عن العملِ بالكتابِ أو السنة فلما كان فيه نصَّ ممكن العمل لا يُصار إليه ، فيبطلُ العملُ بالقياسِ لانعدامِ أوانِه ، فلذلك قلنا : لا يتعدّى حكمُ مصْرف الزّكاةِ إلى مصْرفِ سائرِ الصّدقات ، من صدقةِ (الفِطر) (٢) والكفّارةِ وغيرهما في اشتراطِ الإيمان (١٠) ولأنّ في الفرْعِ نصّاً يجوّزها من غيرِ اشتراطِ الإيمان ولم وهو قوله تعالى : ﴿ لاَينْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذينَ لمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ ولمُ يُخرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهم ﴿ (١٠) ، والصّدقةُ مَن عَيرِ مَن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهم ﴿ (١٠) ، والصّدقةُ مَن مَن مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهم أَن اللهُ مَن مَن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهم مَن مَن والصّدقةُ مَن مَن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهم مَن مَن مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا إليهم مَن مَن مَن مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا إليهم مَن مَن مَن مَن مِن مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا إليهم مَن مَن مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا اللهم مَن عَيرِ اللهُ عَمَن مَن مِن مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا إليهم مَن مَن مَن مَن مِن مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا إليهم مَن مَن مِن مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا اللهم مَن عَيْرَ مَن مِن مِن مِن مِيَارِكُمْ أَنْ تَبرُّوهُمْ وتَقْسِطُوا اللهم اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه أثراً موقوفاً على عمر وابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ ص ( ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش النسخة (ب) و (ج): أي التعذّر .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(؛)</sup> حيثُ يجوزُ صرْفُ صدقةِ الفِطْرِ وغيرها من صدقاتِ التطوّع إلى المسلمِ والذّمي ، أمّا الزّكاةُ في المصرِّفُ الرّكاةِ إلى غير المسلم .

<sup>(°)</sup> الآية ( ٨ ) من سورة المتحنة .

<sup>(</sup>٦) في (ب) العبارة هكذا: أيديهم الصدقة مبرّة . ويظهر أنّ كلمة (أيديهم) سبق قلمٍ من النّاسخ .

فإنْ قلت : هذا نصٌّ عامٌ يتناولُ الزّكاةَ وغيرها ، فلم احتص به غير الزّكاةِ من الصّدقات ؟

قلت: لو خُلِّينا بهذا النصِّ ومحرَّدَ النّظرِ (١) لقلنا بالجوازِ في الجميع، إلاَّ أنّ خبرَ معاذ (٢) وَ النَّيْنَةُ خصَّ الزّكاةَ باشتراطِ الإيمانِ في المصْرِف، وهو قوله وَ عَبَرَ معاذ (٢) وَ النّظِينَةُ خصَّ الزّكاةَ باشتراطِ الإيمانِ في المصْرِف، وهو قوله وَ عَبَرَ معاذ (١) أغنيائهم وردّها في فقرائهم الله عُدُدُها من (أغنيائهم المون وهم المسلمون وهم المسلمون وهم المسلمون وهم المسلمون والله عنهائه الله عنهائه المناهم الله عنهائه المناهم المن

<sup>(</sup>١) في (ب): النّظير.

<sup>(</sup>٢) هو معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عديّ ، أبو عبدالرّ همن الخسزرجي ، أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة ، شهد العقبة وبدراً والمشساهد كلّها ، بعثه النبيّ على الله بعد غزوة تبوك إلى اليمن ، وكان ضَلِيَّ بحتهداً زاهداً ورعاً ، حواداً كريماً ، أعلم هذه الأُمّة بالحسلال والحرام ، وكان أبيض طوالاً حسن الشّعرِ عظيم العينين من أجملِ الرّحال ، ولما وقع الطّاعون بعمواس كان فيها ، فأصيب به ولداه فهلكا ، ثمّ أصيب به امرأتاه فهلكتا ، ثمّ أصيب هو به فمات ضَلِيَّ سسنة ١٨ هـ ، وهو ابن ثـ الاثو وثلاثين ٣٣ سنة .

أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ، ٢/٧٤٣ـ ٥٥٠ ، طبقات خليفة ، ص ١٠٣ ، التاريخ الكبير ، للبخاري ١٠٧/٥٣ـ ٥٥٠) ، حلية الأولياء ، ٢/٢٨ ـ ٢٤٨٢ (٣٦) ، الاستيعاب ، ٢/٢٠ ١٤٠٧ للبخاري ١٤٠٢/٥٣) ، صفة الصفوة ، ١/٩٨ ـ ٢٠٥ (٥١) أسد الغابــة ، ٥/١٩٤ ـ ١٩٤ (٣٥٣) ، الإصابة ، ٢/٢ - ١٠٠ ( ٨٠٣٢) .

<sup>(</sup>٣) وردَ ذلك في حديث ابن عبّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ المتفق على صحته أنّ النبيّ عَلَيْهُ بعثَ معاذًا وَلَيْهُ إلى اليمن فقسال : ﴿ أُدعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلـهَ إلاّ الله ..... ﴾ وفيه ﴿ فأعلمهم أنّ الله افترضَ عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم فتُردّ في فقرائهم ﴾ وعند البخاري ﴿ وتُردّ على فقرائهم ﴾ . صحيح البخاري ، كتاب الزّكاة ، باب وجوب الزّكاة ، ٢/٥٠٥ (١٣٣١) ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، ١/٥٠٥ (١٩٥١) .

 $<sup>(^{1})</sup>$  ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) .

( الزُّكَاةُ )(١) إنما تُؤخذ من المسلمين(٢) .

فإنْ قلت : كيف خُصّ عمومُ قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ (٣) بخبرِ الواحد ؟ وموجَبُ الحامِّ قطعيٌّ عندنا ، وموجَبُ الخبرِ الواحدِ ظيّ ، ويشترطُ في المخصِّص كونُه مساوياً للعامِّ في إيجابِ الحكم !

قلت: هذا (الذي )(١) ذكر ت من كون موجَبِ العامِّ قطعياً في العامِّ الذي لم يُخصَّ منه شئ كان موجَبه وموجَبُ حبرِ الذي لم يُخصّ منه شئ كان موجَبه وموجَبُ حبرِ الواحدِ سواء، بل أذنى منه، ولهذا يُخصّ فيما بقِيَ بالقياس، ثمّ هذا النصُّ الواحدِ سواء، بل إنما الصَّدَقَاتُ ﴿ لَهُ حُصَّ منه الوالدُ والولدُ بالإجماع، فيُخصُّ الكافرُ بخبرِ الواحدِ في مصْرِفِ الزّكاة، فيبقى غير الزّكاةِ على ما فيخصُّ الكافرُ بخبرِ الواحدِ في مصْرِفِ الزّكاة، فيبقى غير الزّكاةِ على ما يقتضيه عمومُ قوله تعالى: ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الذينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُم ﴾ الآية.

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) أنظـــــر: مختصر احتلاف العلماء، للحصّاص، ٢٠٠١، الأسرار، للقاضي الدبّوسيي (٢) أنظــــر ، المبسوط، للسرحسي، ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الآية (٦٠) من سورة التّوبة .

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج)

وأمَّا الرَّابع : فهو أنْ يبقى حكمُ النصِّ بعد التَّعليلِ على ما كان قبله(١٠).

واشتُرط هذا ؛ لأنّ القياسَ لا يعارضُ النصَّ فلا يتغيّرُ به حكمُه ، قال الأستاذ المحقّق مولانا فخر الدّين الما يمرغيّ (٢) ـ رحمه الله ـ: { كيف اشتُرط هذا ولا يصحّ (٢) القياسُ إلاّ بعد تغيّر حكمِ النصّ ؟ فإنّ حُكمَ النص قبْلَ التّعليلِ كان على وجهِ الخُصوص ، وبعد التّعليلِ ( يصيرُ )(١) على وجهِ العُموم ، والعمومُ غير الخصوص ، فكان حكمُ النصِّ متغيّراً من الخصوص إلى العموم .

بيانه : أنّ قوله تعالى : ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنْكُم مِّنَ الغَائِطِ ﴿ (٠) كَانَ خَاصًا فِي الحَارِجِ مِن السّبيلين ، فبعدما علّنا هذا النصّ وقلنا : إنّ المعنى المؤثّر في هذا خروجُ النّجاسةِ من بدّنِ الإنسان ، فقد عمّ حُكمُه حتى دخل تحته الفصيْدُن والحِجامةُن وكلُّ نجاسةٍ تخرجُ منْ بدّنِ الإنسان ، فكان كلُّ خارجِ نجسٍ من غير السّبيلينِ ناقضاً للطّهارةِ كما ينقضُها الخصارجُ من السّبيلين ، فلابد من التأويل لما هو المذكورُ في الكتاب } .

ثمّ قال \_ رحمه الله ورضي عنه \_ : { تأويلُه أَنْ يَتغَيّرَ بعد التّعليلِ ما هـو الله ورضي عنه \_ : { تأويلُه أَنْ يَتغَيّرَ بعد التّعليلِ ما هـو المفهومُ من النصِّ قبلَ التّعليل ، وذلك فيما قاله الشّافعي \_ رحمه الله \_ في قوله تعالى : ﴿ فَكَفَّارَتُه إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾ حيث علّلَ الإطْعامَ بالتّمليك ،

<sup>(</sup>۱) هذا هو الشّرطُ الرّابع من الشّروط العامّة للقياس التي سبق أنْ بدأ ذكرها ص ( ۱۱۲۱) . أنظر هذا الشرط في : التقويم ( ۱۰۶ ـ أ ) ، أصول البزدوي ، ٣٣١/٣ ، أصول السرخسي ، ١٦٥/٢ ، المغنى ، ٣٣٩-٢٣٨ .

<sup>. (</sup>  $^{(7)}$  سبقت  $^{(7)}$  سبقت  $^{(7)}$  سبقت  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) و (ج): الايصلح.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج)

 <sup>(°)</sup> الآية ( ٤٣ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٦) سبق تفسير الفصُّد هـ (١) ص (٢٧) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٧) سبق تفسيرُ الحجامة أيضاً هـ (٢) ص (٢٧) من هذا الكتاب .

والإطْعامُ لغةً جعْلُ الغيرِ طاعماً ، وكان يُفهمُ هذا من النصِّ (قبلَ التَّعليل )(١) وهو قد يكون بالإباحة ، فلما علّله بالتّمليكِ تغيّرَ بعد التّعليلِ ما هو المفهومُ من النصِّ قبل التّعليل ، حتى لايخرجَ المكفِّر عن عُهدةِ الكفّارةِ بالإباحة .

وكذلك قوله في حدِّ القذفِ إبطالَ الشّهادة ، وهـو تغييرٌ ؛ لأنّ النصَّ يوجبُ أَنْ يكون حكمُ القذْفِ إبطالَ الشّهادةِ أبداً ، وقد أبطلَه(٢) ؛ لأنّ الوقتَ المقدّرَ من الأبدِ بعضُه ، وأثبت (٢) الردَّ بنفْسِ القذْفِ(١) بدون مدّةِ العجْزِ ، وهو تغييرٌ ؛ لأنّ الله تعالى قال : ﴿ والّذينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمْ يَأْتُوا بَأَرْبِعَةِ شُهَدَاء ﴾ (٥) الآية(١) [٥٤ /أ] أثبتَ الردَّ بهذا الشّرط ، وهو العجزُ عن الإتيان بأربعةِ شهداء ، وذلك يحصلُ بدون المدة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) أي أنّ الشَّافعي ـ رحمه الله ـ أبطلَ هذا المعنى .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : وإذا ثبت .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : بنصِّ القذف .

<sup>(°)</sup> الآية (٤) من سورة النّور .

<sup>(</sup>٦) وردَت هذه اللّفظة بصِيَغٍ متغــــايرة ، ففي (أ): لا أنّه أثبتَ الردَّ بهذا الشّرط ، وفي (ب) و ( د ): الآية ، أثبتَ الردَّ بهذا الشّرط ، ولعلّ الأقــربَ الله أثبتَ الردَّ بهذا الشّرط ، ولعلّ الأقــربَ إلى الصّوابِ ما أثبتُه من النسختين (ب) و (د) .

فإثباتُ الردِّ بدون مدَّةِ التَّعجيزِ تغييرٌ لحكمِ النصِّ بالتَّعليل ، وهذه الأشـــياءُ صورُ التَّعليل الذي حصَلَ به تغييرُ حُكمِ النصِّ في نفسِه ، وذلك باطل } ١٠٠٠ .

وقد ذهب بعض الحنفية إلى الاعتراضِ على هذا الشّرط من جهةٍ أحرى ، حيث نقل علاء الدّين السّمرقندي عنهم : { أنّ ما ذُكر لا يصلح أن يكون شرْطَ صحّة القياس ؛ لأنه يمنعُ ثبوتَ حكم القياس ، فيمنعُ وجودَ القياس ، ولا يتصوّر وجودُ حكم القياس مع هذه الشّرائط ، بيانه : أنّ حكم القياس ثبوتُ عين الحكم المنصوصِ عليه بعين الوصفِ الذي تعلّق به الحكم ، أو ثبوتُ مثل ذلك القياسِ ثبوتُ عين الحكم المنصوصِ عليه بعين الوصفِ الذي تعلّق به الحكم ، أو ثبوتُ مثل ذلك الحكم ممثل ذلك الوصف ، وهذا لا يتصور ثبوته في الفرع مع هذه الشّروط ، فإنّ حكم ظاهر النصّ في قوله التَّكِيُّلِينَ : ﴿ الحنطة بالحنطة مثلاً ممثلًا ممثلًا بيدٍ والفضلُ رباً ﴾ ثبوتُ حُرمة الفضلُ على الكيلِ في الحنطة ، وعينُ هذا الحكم أو مثلُه لا يتحقّقُ في الجَصّ ، فإنّ الحكم ثَمَّ حرمةُ الفضلِ على الجَكس ، وحُرمةُ الفضلِ على الحنطة غيرُ حرمةِ الفضلِ على الجَصّ ، فيكون منعاً لوحودِ القياس فكان القولُ باشتراطه إنكاراً للقياس } فقال معلّقاً على هذا : { ولعَمْري يصلحُ هذا حجّةً لمنكري القياس } .

ثم أجابَ عن هذا الاعتراضِ فقال: { من حوّزَ القياسَ وتعرّفَ بالتأمّلِ في دلائلِ الشّرعِ يعرفُ إما بدليلٍ قطعي أو بدليلٍ اجتهادي ، على أنّ حكم النصّ حُرمة فضل مكيلِ جنس مطلقاً أي سيع كان البُرُ أو غيره ويكون الوصْف المؤثّر هو كونه فضل مكيلَ جنسٍ ، فأمكنه التّعدية إلى الجَصّ والأرز وكلّ مكيل ، وإن كان هذا تغييرُ ظاهر النصّ ، ولكن لما عرّف \_ عما يعرف به سائر الأشياء إمّا النصُّ أو الاستدلال \_ على أنّ حكم النصّ هذا دون ما هو حكم ظاهر النصّ ، يجبُ القسول به ، وبثبوتِ مثلِه في الفرع \_ على ما نذكر في فصلِ الحكم بأبلغ من هذا \_ يتبيّن أنّ أحكام الله تعالى لم تتعلّق بالألفاظِ والأسامي ، وإنما تعلّقت بالأحكام والمعاني ، فلا يكون تغير عقيقة } . والشّيخ عبدالعزيز البخاري \_ رحمه الله \_ نسّب هذا الاعتراض إلى السّمرقندي نفسه ، ثمّ ذكر نفس الجواب الذي ذكره السّمرقندي كأنّه يه دُّ به عليه .

أنظر : الميزان ، للسمرقندي ، ص ٦٤٣-٦٤٥ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٠٤-٣٠٠٣ .

<sup>(</sup>١) لعلّه إلى هنا قد انتهى كلام الإمام فخرالدِّين المايمرغيّ ، وقد سبق التعريف بكتابه ـ رحمه الله ـ في القسم الدّراسي ص ( ١٢٠ ) ، و لم أجدْ من نقَلَ هذا النصّ عنه .

كما أنّ تغييرَ حُكمِ النصِّ في حقِّ الفرْعِ باطِلُّ(١)، وهـ وما ذكرنا في حقِّ الفرْع باطِلُرد)، فإنّا لو صحّحنا ظِهارَه يلزمُ تغيير حكمِ النصِّ في الفرع ؛ لأنّ حُكمَ النصِّ في الأصْلِ وهو المُسْلِم وهو المُسْلِم عُرمةُ الوطْءِ على صِفَةِ التّناهي بالكفّارة، فلو قلنا: بصحّته في حقِّ الذمّي يكونُ حُرمتُه على صِفَةِ التّأبيد، في تغيّرُ حكمُ النصِّ في الفرع.

ثمّ لما آلَ الأمرُ إلى هذا قال الشّافعي \_ رحمه الله \_ : أنتم غيّرتم حُكمَ الله \_ : النصّ بالتّعليل في مســــائل ، منها :

[ أ ] أنّ نصَّ الرّبا يعمُّ القليلَ والكثيرَ وهـ و قوله ﷺ: ﴿ لا تبيعُوا الطّعامَ الطّعامَ الطّعامِ الطّعامِ الا سواءُ بسواء ﴾(٣) ، فخصصتم منه القليلَ بالتّعليل(١٠) .

[ ب ] وكذلك النصُّ أوْجبَ الشّاةَ في الزّكاةِ بصورتها ومعناها بقوله عِلَيْلُمُ : ﴿ في خُمْسٍ من الإبلِ السّائمةِ شاة ﴾ (٥) ، فأبطلتم الحقَّ عن صورتها بالتّعليل ، والحقُّ المستحقُّ مُراعيً بصورته ومعناه ، كما في حقوق النّاس .

<sup>(</sup>١) في ( ج ) وردت العبارةُ هكذا : كما أنّ يُعتبر حكم النصّ في نفسه ، وذلك في حقّ الفرع باطل (١) أي أنّ الشّرطَ الذي ذكروا في حقّ الأصل وهو : أنْ يبقى بعد التعليلِ من غير تغييرٍ يُشترطُ أيضاً في حقّ الفرْع .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ( ٩٨٢ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) في (ج): بالقليل.

<sup>( ° )</sup> سبق تخريجه ص ( ٣٩٣ ) من هذا الكتاب .

- [ ح ] وكذلك أوْحبَ النصُّ الزَّكَاةَ للأصنافِ المسمَّيْن بقوله تعالى :﴿ إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ الآية(١) ، وقد أبطلتُموه بجوازِ الصَّرفِ إلى صنفٍ واحدٍ بطريق التّعليل [٣٠/ج] .
- [ ٤ ] وكذلك أوْجبَ الشّرعُ التّكبيرَ لافتتاحِ الصّلاة ، وعيَّنَ الماءَ لغُسْلِ العيْنِ النّحس ، وعيَّنَ الوِقَاعَ لإيجابِ الكفّارةِ في الصّوم ، وقد أبطلتم هذه الأشياءَ بالتّعليل .

فأجابَ عن هذه الجملة بقوله : { وإنما خصصنا القليل } إلى آخِرِه (٢) بيانُ هذا : أنّ في قوله عَلَيْ الله لا تبيعوا الطّعام بالطّعام إلا سواءً بسواء صدْرُ الكلام لم يتناول القليل ؛ بدليل الاستثناء ؛ لأنّ الأصلَ في [٧٧١/ب] الاستثناء المتصل أنْ ( يكون ) (٢) ( المستثنى منْ جنْسِ المستثنى منه ، ولو لم يكن المستثنى منه منْ جنْسِ المستثنى منه ما هو منْ يكن المستثنى منه منْ جنْسِ المستثنى منه ما هو منْ جنْسِ المستثنى أو الله المنتنى أو المنفي لا في المُبَت ، وعن هذا قال جنسِ المستثنى (٥) ، وذلك إنما يكون في المنفي لا في المُبَت ، وعن هذا قال عمد مدّ وحرّ ، فإذا في الدّارِ الو مبيّ الرّجلِ دابّة أو ثوب لم يحنَث ، وإنْ كان فيها حيوانٌ سوى الرّجل إمرأة أو صبيّ حنَث ، ولو كان قال : إلاّ حمارٌ ، فإذا فيها حيوانٌ

<sup>(</sup>١) الآية (٦٠) من سورة التّوبة .

<sup>(</sup>٢) هذا حوابٌ عن المسألة الأولى المرموز لها بالحرف [ أ ] .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من قوله: المستثنى ، إلى قوله: يدرج شيٌّ في ، ساقط من (ج) .

<sup>(°)</sup> أعمّ منه ، كما سبق بيان ذلك مفصّلاً ص ( ٩٨٧ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) الجامع الكبير ، كتاب الأيمان ، باب الحنث الذي يُستثنى فيه صنفٌ من الأصناف ، ص ٢٣ .

آخَرَ سوى (١) الحمارِ يحنتْ ، وإنْ كان فيها ثـوبٌ سـوى الحمـارِ لم يحنَـثْ ، وإنْ (كان ) (٢) قال : إلاّ ثوبٌ ، فأيّ شيئٍ يكون في الـدّارِ سـوى النّـوبِ ممـاً هو مقصودٌ بالإمساكِ في الدّورِ يحنَتْ .

فعرفنا أنّ المستثنى منه في معنى المستثنى (٢) ، والمستثنى ههنا حالُ التّساوي في الكيْل ، واستثناءُ الحالِ من العينِ لا يكون ، فعرفنا بدلالة النصّ أنّ المستثنى منه عمومُ الأحوالِ: حالُ التّساوي ، وحالُ المجازفة ، وحالُ التّفاضل .

وهذه الأحوالُ لاتتحقّقُ إلا في الكثيرِ الذي يدخلُ تحت الكيْل ؛ لأنّ المساواة لا تكون إلا بالمسوِّي الشّرعي \_ وهو الكيْل \_ ، والحالتان الأخريان بناءً عليها ؛ لأنّ المفاضلة عبارةٌ عن : رُححانِ أحدِ المِثْلين على الآخر ، والمحازفةُ عبارةٌ عن : الحالةِ التي لم يُعلم أنّها متساويةٌ أوْ متفاضلة .

وإنما قلنا إنّ المساواةُ بالكيْل : إمّــــا :

بدلالة رواي ق أخرى ﴿ كيلاً بكيلٍ ﴾ (١) مكان قوله : ﴿ إلا سواءً بسواءً ﴾ ، كذا ذكره فخر الإسلام (١) وحمه الله \_ في أوائل باب القياس (١)

<sup>(</sup>١) في (ب): غير.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج)

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : في المعنى المستثنى .

<sup>(؛)</sup> وقد سبق تخريج هذه الرّواية ص ( ٩٨٨ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره في مباحث حجّية القياس ، ٢٨٦/٣ .

وكذا ذكره أيضــــاً : الدَّبُوسي في "التقويم" ، ( ١٦٢ ـ أ ) ، وشمس الأثمَّة السرخسي في "أصوله" ، ١٨١/٢ .

أوْ لأنّ الكيلَ مرادٌ بالمِثْل (١) بالإجماع ، فلا يبقى غيره مراداً ؟ لأنّ المِثْلَ (١) المِثْلَ (١) مشترَكٌ ، ولا عمومَ له في موضع الإثباتِ ، لما عُرف في قوله تعالى ﴿ فَجَزَاءٌ مثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ﴾ (٢) \_ وقد ذكرنا وجوهاً أُخر في فصلِ الاستثناء (١) \_ .

فعرفنا بهذا كلِّه أنّ هذا النصَّ غير متناول لما ( لا) (°) يدخلُ تحت الكيل فكانت إباحةُ البيعِ فيه ( ثابتة ) (١) بقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ﴾ (٧) ، فكان اختصاصُ القليلِ بدلالةِ النصِّ لا بالتّعليل [٢١/د] ، لكن تعليلنا وافقَ لما خصّته دلالةُ النصّ (٨) .

وأما الزّكاة (٩) فنحن لا نُبطِلُ بالتّعليلِ شيئاً من الحقِّ المستَحَق ؛ لأنّه تبيّن خطأُ من يقول : بأنّ الزّكاة حقُّ الفقراءِ مستحقة لهم شرعاً ، بـل الزّكاة عض حقِّ الله تعالى ، فإنّها عبادة محضة ، وهي من أركان الدِّين ، وهذا الوصْفُ لا يليقُ بما هو حقُّ العبد ، ومعنى العبادة فيها : أنّ المؤدِّي يجعلُ ذلك

<sup>(</sup>١) من المماثلة في قوله :" إلاّ سواءً بسواء " ، أو على رواية " مثلاً بمثل " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٩٥ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>١) ص ( ٩٨٧ ـ ٩٨٩ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) الآية ( ٢٧٥ ) من سورة البقرة .

<sup>(^)</sup> أنظر الجوابَ عن هذه المسألة أيضاً : التقويم ( ١٦٢ ـ أ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ( ^^) أنظر الجوابَ عن هذه المسألة أيضاً : ١٦٨/ ١٦٨/ ، شرح المنتخب ، للنسفي ، ٢/١٣/٢ .

<sup>(</sup>١) شرعَ الآن في الجواب عن المسألة الثَّانية المرموز لها بالحرف [ ب ] .

القَدْرَ منْ مَالِه خالصاً لله تعالى حتى يكون مطهِّراً لنفسيه ومَالِه ، ثمّ صرْفُه ‹ ، ) إلى الفقراء ليكون كفايةً لهم من الله ، فإنّه وعَدَ الرّزقَ لعباده بقوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ دَابّةٍ فِي الأرْضِ إلاّ عَلَى الله رِزْقُها ﴿ (٢) ، وبقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَحَقُ مِّثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُون ﴾ (٢) ، وهو لا يُخلفُ الميعاد .

ومعلومٌ أنّ حاجات العبادِ تختلف ، فالأمرُ بإنجازِ المواعيدِ لهم منْ مالٍ مسمّى كالشّاةِ وبنْتِ المحاضِ وبنْتِ لَبُونِ وغيرها ، يتضمّنُ الإذْنَ بالاستبدالِ ضرورةً ، ليكون المصروفُ إلى كلِّ واحدٍ عين الموعودِ له(١٠) ، بمنزلةِ السّلطانِ يُحيزُ أولياءه بجوائز مختلفةً يكتبها لهم ، ثمّ يأمرُ واحداً بإنفاذِ ذلك كلّه منْ مال يُسمّيه بعينه ، فإنّه يكون ذلك إذْناً له في الاستبدالِ [٢٤٠/أ] ضرورةً ، والنّابتُ بضرورةِ النصِّ كالثّابتِ بالنصّ ، كرجلٍ له على آخرَ كرّ (٥) حنطة ، ولآخرَ على رَبِّ الدّينِ عشرة دراهم ، فأمرَ منْ لَهُ الحنطة لمنْ عليه الحنطة بقضاءِ حقِّ صاحبِ العشرةِ عشرة دراهم ، فادّى إلى صاحبِ العشرةِ عشرة دراهم ، فادّى إلى صاحبِ العشرةِ عشرة دراهم ، فاحنه ، فادّى الى صاحبِ العشرة عشرة المنطة (عن الحنطة ) داهم ، فقبضها صاحبُ العشرة ، يجوزُ ويسقطُ حقُّ صاحب الحنطة (عن الحنطة ) دا .

<sup>(</sup>١) في ( ب ): صرفها .

<sup>(</sup>٢) الآية (٦) من سورة هــود .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى في أوّل الآية :﴿ وفي السّماءِ رزقكم وما تُوعدون . فــوَربِّ السّــــــماءِ والأرضِ إنّـه خُقٌّ مِثْلَ ما أنّكم تنطِقون ﴾ سورة الذاريات ، آية ( ٢٢ ، ٢٣ ) .

<sup>(؛)</sup> في (ب): من الموعود له.

<sup>(°)</sup> الكرُّ: مِكيالٌ لأهلِ العراق ، وهو ستون قفيزاً ، والقفيزُ ثمانية مكاكيك ، والمكُوك صاعٌ ونصف ، وهو ثلاثُ كيلجات . قاله الأزهرى .

أنظر: تهذيب اللُّغة ، ٤٤٣/٩ ، اللَّسان ، ١٣٧/٥ ، المصباح المنير ، ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ب ) .

كذا في "الطّريقة البرهانية"(١) ، فعرفنا أنّ ذلك كان ثابتاً بالنصّ ، ولكنّه كان موافقاً للتّعليل(٢) .

قوله : { لا يحتمله } ليس بخبر ، بلْ هو جملةٌ فعليّةٌ وقعتْ صِفَةً للنّكِرة وهي قوله : { مال مسمّى } ، وإنما الخبرُ قوله : { يتضمّن ( الإذن )(٣) } .

قوله : { وإنما التعليل لحكم شرعي } حوابُ إشكالٍ مقدّر وهو أنْ يقال : لما ثبتَ حوازُ الاستبدالِ بالنصِّ على ما ادّعيتم ، فما فائدةُ التّعليلِ حينئذٍ ؟

فأجابَ عنه بهذا ، وتفسيره : إنّا علّلنا لإظهارِ حكمٍ شرعيٌّ وهو صلاحيةُ الشّاةِ لكفايةِ حقِّ الفقير ، بخلافِ الصّدقاتِ في الأممِ الماضية فإنّ النّارَ كانت تنزلُ فيها وتحرقُ المتقبَّل من الصّدقات ، وأُحِلّت لهذه الأُمَّة بعد أنْ ثبت خُبثها بشر ْطِ الحاجةِ والضّرورة ، كما تحِلُّ الميْتةُ بالضّرورة .

<sup>(</sup>۱) وهو كتاب "المحيط البرهاني في الفقه النّعماني" لبرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصّدر الشّهيد عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري ( ۲۱٦ هـ ) ، وقد سبق التعريف به في القسم الدّراسي ص ( ۲۲۱ ) .

أما النصّ الذي ذكره فقد نقله بحسروفه حافظ الدِّين النَّسفي في "شرحه على المنتخب" ( ٧١٥ مثل بمثله الإمام القاضي الدبّوسي في "الأسرار" ( ١٢٠ ـ ب ) ( ١٢١ ـ أ ) ، وذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري نظيره في "كشف الأسرار" ٣٣٦/٣ من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) أنظر الجواب عن هذه المسألة أيضاً في : التقويسم (١٦٠ ـ ب) ، أصول البزدوي ، ٣٣٥ ـ ١٦٠ ، أصول البزدوي ، ٣٣٥ ـ ٣٣٥ ، الفوائد ، لحميد الدين الضرير (١٩٥ ـ أ ـ ب) ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢٤٢ ـ ٢٤٤ ، التوضيح ، لصدر الشريعة ، ٢٩/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( الإذن ) التي بين قوسين ( ) هكذا ساقطة من ( ب ) .

ثمّ الصّلاحيةُ إنما ثبتت في الشّاةِ لكونها:

صالحةً لدفع حاجةِ الفقير .

أوْ لكونها محلّ الانتفاع .

أوْ لكونها مالاً متقـــوَّماً .

وهذه الأشياء موجودة في سائر المحال ، فعدّينا هذا الوصْف وهو صلاحية الصرف إلى الفقير من الشّاة إلى سائر الأموال ، مع إبقاء (١) الحكم الشّرعيّ [٤٧١/ب] في الشّاة كما كان قبل التّعليل ، وهو كوْن الشّاة صالحة للتسليم إلى الفقير ، فلم يتغيّر ما هو المفهومُ من النصّ قبل التّعليل بسبب التّعليل ، حتى إنّا نجوزُ دفْعَ الشّاة لأهل (١) الزّكاة كما نجوزُ دفْعَ القِيم (٢) ، كلاف ما قاله الشّافي على وهمه الله في الإطعام ، حيث لم يجوز الكفّارة بالإباحة بعد التّعليل بالتّمليك ، فكان التغييرُ فيما قاله لا فيما قلنا (١) .

قوله [١٣١/ج]: { بدوام يده عليه } أي بدوام يد الفقيرِ على محلّ الصّرف \_ وهو الشّاة \_ بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد ؛ لأنّ الصّدقة تقعُ في كفّ الفقير ، قال الله تعالى : ﴿ ويَا خُذُ الصّدَقَات ﴾ (٠) .

<sup>(</sup>١) في ( ج ): مع بقاء .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (ج): لأحلِ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : الكتاب ، للقدوري مع شرحه اللّباب ، ١٤٤/١ ، المبسـوط ، للسرخسـي ، ١٥٦/٢ ، رؤوس المسائل ، للزمخشري ، ص ٢١٠ ، الهداية ، للمرغيناني ، ١٠١/١ .

<sup>(</sup>١) أنظر : شرح المنتخب ، للنسفي ، ٢/٢١٧١٦/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣٣٧-٣٣٦

<sup>(°)</sup> الآية ( ١٠٤ ) من سورة التّوبة .

وإنما ذكر هذا لبيانِ أنّ " السلام" في قوله تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ " لامُ " العاقبة ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْنَ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وحَزَناً ﴾ (٢٠) وقوله عَلَيّاً : ﴿ لِدُوا للموْتِ وابنُوا للخراب ﴿ (٢٠) ، فكان قبْضُ الفقيرِ بمنزلةِ القبضين ، فالقبضُ الأوّلُ للهِ تعالى ، والقبضُ الثّاني لنفسِه ، كمنْ ملّكَ أحداً دَيْنَ نفسِه الذي على الغيرِ وسلّطَه على قبْضِه (٢٠) فإنّه يصح ، مع أنّ تمليك كنّ نفسِه الذي على المعرّ وسلّطَه على قبضِه (٢٠) فإنّه يصح ، مع أنّ تمليك الدّيْنِ مِنْ عليه الدّينُ لا يصحح ، لما أنّ قبْضَ الوكيلِ المتملّك بسبب

وأخرجه أيضاً عن أبي حكيم مو لى الزّبير عن النبيّ الله قال : ألى ما من صباحٍ يصبحه العباد إلا وصارخٌ يصرخ : ياتّيها النّاس لِدوا للتّرابِ واجمعوا للفناءِ وابنُوا للخراب العبد الإيمـــان ، ١٩٦٧ ٣٩ (١٠٧٣١) ، قال العجلوني في "كشف الخفا" : { في سنده ضعيفان ، وأبو حكيم بحهول } ١٨٣/٢ ، ونقــل القاري عن الإمام أحمد أنه قال : { هو مما يدور في الأسواق ولا أصل له } ، ونقل عن السيوطي أنّ الإمام أحمد أخرجه في كتابه "الزّهد" عن نبيّ الله عيسى عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسّلام . أنظـر : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ، لعلي القـاري ، ص ٢٧٢ (٣٥٧) .

وذكر ذلك من شعر أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان : لِدوا للموْتِ وابنُوا للخرابِ فكلُّكمُ يصيرُ إلى تبابِ

أنظر : ديوان أبي العتاهية ، ص ٤٦ .

(٣) في (ج): وسلَّطه على غيره .

<sup>(</sup>١) الآية ( ٨ ) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) أخوجه البيهقي في "شعب الإيمان" عن أبي هريرة ﴿ الله النّاس هلمّ وا إلى ربّكم فإنّ ما قـلّ من يُقرضُ اليومَ يجدْ غداً ، وملَكْ ببابٍ آخرَ يقـــول : ياأيّها النّاس هلمّ وا إلى ربّكم فإنّ ما قـلّ وكفى خيرٌ مما كثرَ وألهى ، وملَكْ ببابٍ آخرَ يقـــول : يابني آدم لِدوا للتّرابِ وابنُوا للخَراب ﴾ شعب الإيمــان ، الباب الحادي والسبعين في الزّهد وقصر الأمل ، فصل في ذمّ بناء ما لايحتاج إليه ، (١٠٧٣٠) .

التّسليطِ يصيرُ بمنزلةِ القبضين ، فكذلك ههنار ، .

وأمّا التّكبيرُ (٢) فما وحَبَ لعينِه ، بل الواحبُ تعظيمُ الله تعالى بكلِّ جُزءٍ من البّدَن ، واللّسَانُ منه ؛ ( لأنّه ) (٣) منْ ظَاهرِ البدَن منْ وجْهٍ ، فوجَبَ فِعْلُه ، والثّناءُ آلة فِعْلِه ، فصار حكمُ النصِّ أنْ يجعلَ التّكبيرُ آلةَ فِعلِه لكونه ثناءً مطلقاً ، بخلافِ قوله : اللهم اغفرْ لي وغيره ، لأنّه مشوبٌ بالسّؤال ، فلم يكن ثناءً خالصاً .

ثمّ في كونه ثناءً مطلقاً يشاركُه ســائر الأثنيةِ ، فعدّينا هذه الصّلاحية من ( التّكبيرِ )(ه) إلى سائرِ الأثنيةِ مع إبقاءِ حُكمِ النصِّ على ما كان قبْلَ التّعليلِ في التّكبير ، كما هو حكمُ القياس ، فلا يكون تغييراً(١) .

<sup>(</sup>۱) أنظر: أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٤٠-٣٤٠ ، أصول السرخسي ، ١٦٩/٢ ، الفوائد ، لحميد الدِّين الضّرير ( ١٩٥ ـ ب )( ١٩٦١ ـ أ ) ، شرح المنتخب ، للنسفي ، ١٦٩/٢ ، ٢٢٠- ٢٢٠ ، التوضيح ، لصدر الشريعة بعد الانتهاء من هذه المسألة : { وهذه المسألة مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول } .

<sup>(</sup>٢) هذا حواب الفقرةِ الأولى من المسألة الرّابعة المرموز لها بـالحرف [ د ] الــــــــ أوردهـا أصحـاب الشّافعي ـ رحمه الله ـ ضمن اعتراضهم على الحنفية ، بأنّ الشّرعَ نصَّ على التّكبيرِ لافتتـاح الصّلاة ، وأنتم حوّزتم افتتاح الصّلاةِ بأيّ ثناءٍ لله سبحانه وتعـالى مثـل : الله أحـل ، أو الرّحمـنُ أعظـم ، حتـى حوّزتم ذلك بالفارسيّة ، فكان ذلك إبطالاً للنصِّ وتغييراً بعد التعليل . وقد سبقت الإشــارة إلى ذلك في كلام السّغناقي ـ رحمه الله ـ ص ( ١١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(°)</sup> ساقطة من (أ) ، وفي (ج) : التّنكير .

<sup>(</sup>٦) أنظر الجوابَ عن هذه المسألة في : الأصل ، لمحمّد بن الحسن ، ١٤/١ ، مختصر احتلاف العلماء للجصّاص ، ٢٥٨/١ ، المبسوط ، للسرحسي ، ٢٥/١ ، مختلف الرّواية ، للأسمندي ، ص ١٧٨ ، الهداية ، للمرغيناني ، 1/٧٤ ، التقويم ، للدبّوسي ( ١٦٠ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، الهداية ، للمرغيناني ، 1/٧٤ ، التقويم ، 1/٩٦ . الفوائد ، لحميد الدّين الضّرير ( 19٦ ـ ب ) .

وكذلك استعمالُ الماءِ ليس بواجب بعينه (۱) ، بل المستحق إزالة النّجاسةِ عن النّوب ، حتى لا يكون مستعملاً لها عند لبس النّوب ، ألا ترى أنّه لو قطّعَ موضِعَ النّجاسة بالمقراضِ أو ألقَى ذلك النّوبَ أصلاً لم يلزمه الغُسل ، ثمّ في إزالة النّجاسات يُشاركُ (الماء) (۲) سائرُ المائعاتِ الطّاهرة ، بلْ بعضُها أقلعُ (۲) للنّجاسةِ من الماءِ كالخلّ ، فلما جازَ بالماءِ بعلّةِ القلْع يجوزُ بغيره عند وجودِ تلك العلّة ، مع إبقاءِ حكمِ النصِّر، ) بعينه ، وهو كونُ الماءِ آلةً صالحةً للتّطهير (٥) .

ولا يلزمنا عدمُ جوازِ إزالةِ الحدَثِ بسائرِ المائعات، ؛ لأنّ الإزالةَ لابـدّ لها من مُزال ، ولا يُعقلُ مُزالٌ في بابِ الحدَث ، فإنّ أعضاءَ المُحدِثِ طاهرة ، حتى لايتنجّس الماء القليل إذا أدخلَ المُحدِثُ أو الجُنُبُ يده في الإناء للاغتراف

<sup>(</sup>۱) هذا حوابٌ عن الفقرة الثانية في المسألة الرّابعة المرموز لها بالحرف [ د ] التي أوردها أصحابُ الشافعي ـ رحمه الله ـ ضمن اعتراضهم على الحنفية بأنّ الشّرعَ عين الماءَ لغسلِ النّوبِ النّجس فقال عين الماء الله بالماء أن وأنتم بالتّعليلِ حوّزتم تطهيرَ النّوبِ النّجس بسائر المائعات كالخلّ ونحوه ، فكان ذلك تغييراً لحكم النصّ بعد التعليل ، وهو حسسلاف ما شرطتموه وقد سبقت الإشارة إليه ص (١١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) و ( د ) : أقطعُ ، والمعنى واحد .

<sup>(°)</sup> أنظر الجوابَ عن هذه المســــالة في : التقويم ( ١٦٠ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٤٢/٣ ، أصول السرخسي ، ١٧٠/٢ ، رؤوس المســـائل ، للزمخشــري ، ص ٩٣ ، الهدايـــة ، للمرغبناني ، ٣٤/١ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢٤٧/٢ ، التوضيح ، ٦١/٢ .

<sup>(</sup>١) هذا حوابُ إشكالٍ قد يرِدُ عليهم وهو : أنكم حوّزتم إزالةَ النّجاسةِ بسائر المائعات كالمـاء ، فلـم اقتصرتم في باب الحدَثِ على إزالته بالماء فقط ؟ أنظر : الهداية ، للمرغيناني ، ١٧/١ .

أما إذا أدخلَ يدَهُ أو رِحْلَه في الماءِر، للتّبردِ يصيرُ الماءُ مستعملاً ؛ لانعدامِ الضّرورة . كذا في "فتاوى قاضي خانر، " \_ رحمه الله ـر، .

ولو كانت الأعضاء محكومة بالنّجاسة لتنجّس الماء في الصّورتين ، وكذلك جاز الأكْلُ باليدِ ، فكان ما ثبت من النّجاسة في هذه الأعضاء غير مُدْرك بالعقْل ، ولكن فيها مانعٌ حكميٌّ من أداء الصّلاة غير معقول المعنى ، وقد ثبت بالنصِّ رفْعُ ذلك المانع بالماء ، وهو غير معقول المعنى ، فلا يتعدّى إلى غيره ، لما ذكرنا في مسألة القهقهة أنّ كلَّ حكمٍ ثبت غير معقول المعنى لايتعدّى إلى غيره ، .

فإنْ قيل : إذا لم يكن معقولَ المعنى وجَبَ أَنْ تُشترطَ النيّــةُ في الوضوءِ لتحقيق التعبّد ، كما في التيمّم !

قلنا: إنّ الذي لا يُعقل [٧٤ أ] المعنى فيه [ صا ](٥) هـ و مزالٌ عن المحلِّ عند استعمالِ الماءِ في أعضاءِ المُحدِث ، فأمّا المـــاءُ في كونه مزيلاً ( للحَدَثِ )(١) إذا استُعملَ في المحلِّ معقولَ المعنى ، فلا حاجةَ إلى اشتراطِ النيّةِ

<sup>(</sup>١) في (د): في الإناء .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمة قاضي خان ص (٣٦) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۳) فتاوی قاضی خان ، ۱۳/۱ .

وذكر ذلك أيضاً: القاضي الإمام أبو زيد الدبّوسي في "الأسرار" ( ١٦ ـ أ ) ، وشمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" ٢/١٥-٥٣ ، والشيخ طاهر بن عبدالرشيد البخاري في "الحلاصة" (٣ ـ ب) (٤) ص ( ١١٢٥ ) من هذا الكتاب .

أنظر أيضاً: أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٤٣/٣ ، أصول السرخسي ، ١٧٠/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢٤٧/٢ ، التوضيح ، ٦١/٢-٦٢ .

<sup>(°)</sup> غير موجودة في جميع النسخ ، وأثبتها من "أصول السرخسي" ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ج ) .

وكذلك (حُكمُ) (٢) النصِّ في الوِقَاع (١) ، فإنّه آلةً صالحةً للفِطْر (٥) ، لا لعينِ الوقَاع ، بل لاستعمال (آلةِ) (١) الفِطْر المدعوِّ إليها طبْعاً عن قصد ، بدلالةِ أنّها سُمّيت كفّارةَ الإفطار لا كفّارةَ الجماع ، والكفّارتُ إنما أضيفت إلى أسبابها كالحدود ، بدلالةِ أنّه إذا جامعَ ناسياً لم تجبْ كفّارةُ الإفطار ، ولو كانت الكفّارةُ حكماً متعلّقاً بعينِ الجماعِ لما اختلف الحكمُ بين النّسيان والقصدِ كما في الزّنا ، ثمّ بعد ألتّعليل تبْقى الصّلاحيةُ على ما كان قبْلَه ، والقصدِ كما في الزّنا ، ثمّ بعد ألتّعليل تبْقى الصّلاحيةُ على ما كان قبْلَه ، حتى لا نقول : إنّ الجماع عن قصدٍ ليس بموجبٍ للكفّارة ، فلا يكون تغييراً

<sup>(</sup>١) أي أنّ الماءَ في كونه مزيلاً بطبعِه ، هذا أمرٌ معقولُ المعنــــــى ، أما الذي لاَيُعقلُ المعنى فيه فهو الحدَثُ الحُكميّ الذي أُزيلَ عن أعضاءِ المُحدِثِ باستعمالِ الماء ، فإذا ثبتَ أنّ الماءَ في كونه مزيلاً معقول المعنى فهو ما ندّعيه ، لذلك لا حاجةً إلى اشتراطِ النيّةِ لإزالةِ النّجاسةِ أو الحدَثِ به .

<sup>(</sup>٢) أنظر : أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٤٣/٣ ، أصول السرخسي ، ١٧٠/٢ ، الفوائد ، لحميد الدين الضّرير (١٩٧ ـ أ ـ ب ) ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>( ؛ )</sup> هذا حوابٌ عن الفقرة الثالثة من المسسسالة الرّابعة المرموز لها بـالحرف [ د ] المذكورة ص ( ، ) والتي أوردَها أصحاب الشافعي ـ رحمه الله ـ ضمن اعتراضهم على الحنفية بأنّ الشّرعَ عيّنَ الوقاعَ في شهرِ رمضان لإثباتِ الكفّارة في حديثِ الأعرابيّ ، وأنتـم بالتّعليلِ أثبتم هـذا الحكم فيمن أفطرَ بغيرِ الوقاعِ كالأكلِ والشّربِ ، فكان ذلك تغييراً لحكم النصّ بعد التعليل ، وهو حلاف ما شرطتموه .

أما شمس الأئمة السرخسي ـ رحمه الله ـ فقد ذكر هذه المسألة في فصول الشرطِ الثالث ؛ لأنه خالف سائر الحنفية في صياغةِ شروطِ القياس . أنظر : أصول السرخسي ، ١٦٣/٢ .

<sup>(°)</sup> في (ج): في الفطر

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ب ) .

قوله: { وبهذا يتبين } هذا اللّفظُ متصلٌ بقوله: { بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد } يعني لما ثبت أنّ الواجبَ حقٌ للله تعالى خاصة ، كان " اللاّم" في قوله تعالى ﴿ لِلْفُقَراءِ ﴾ (١) " لام" العاقبة ، لا للاستحقاق كما زعمه الشّافعي ـ رحمه الله ـ بأنّه للاستحقاق ، فلذلك [٥٧١/ب] لم يُجزّ (٢) الصّر ف إلى صنف واحدٍ ، فيقول : الله تعالى نصّ على الإضافة إلى الأصناف [٣١١/د] النّمانية ، فكان القصرُ على صنف واحدٍ إبطال تنصيصيه (٢) ، كما أنّ من أوصى لزيدٍ وعمرو كان القصرُ على أحدهما إبطال تنصيص الموصي (١٠) .

<sup>(</sup>١) قول الله تعالى :﴿ للفقراء ﴾ سقطت من النسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) و (د): لم يجوّز .

<sup>(</sup>٣) أنظر : الأمّ ، للشّافعي ، ٦٣/٢ ، المجموع ، للنَّووي ، ٢١٦/٦ .

<sup>(؛)</sup> وهي المسألة الثالثة المرموز لها بالحرف [ حـ ] التي اعترض بها أصحاب الشافعي ـ رحمـه ا لله ـ ، وقد قدّم السغناقي ـ رحمه ا لله ـ الجوابَ على المسألةِ الرّابعة ، مع أنّ الترتيبَ يقتضي خلاف ذلك .

<sup>(</sup>٥) يقصد بالشيخ هنا: الأخسيكتي صاحب "المختصر".

 <sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ) و (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٧) ص (١١٤٦) من هذا الكتاب .

<sup>(^)</sup> في (أ) وردت العبارة هكذا: إشارةٌ لما قبلها قلنا ، ويظهر أنّ كلمة (قبلها) زائدة .

قوله: { أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعدما صدار صدقة } (١) يعني ولئن سلّمنا أنّ " اللاّمّ" ههنا أيضاً للمِلْكِ ، والنصُّ يقتضي أنْ تكون المصدقاتُ حقَّ الفقراءِ ، عندنا كذلك أيضاً ، ولكنّ المالَ إنما يصيرُ صدقةً بعد الأداءِ للله تعالى ، ثمّ هم صاروا مستحقين بـ " لام " التّمليكِ بمعنى واحدرى ، وذلك المعنى يشمَلُهم ـ وهو الحاجة ـ ، وإنْ (٢) اختلفت أسبابُ ذلك المعنى من الفَقْرِ والمسْكنةِ والغُرْمِ ( والعملِ ) (١) ، فصاروا [٣٢١/ج] بمنزلةِ شخصٍ واحدٍ بالنّظرِ إلى اتّحادِ ذلك المعنى ، فصار كلُّ واحدٍ منهم بمنزلةِ جُزءِ الكعبةِ في حقّ الصّلاة ، لشمولِ المعنى الواحدِ على ( جميعهم ) (٥) ، كما شمِلَ معنى الكعبة على جميع أجزائها ، وهو كونها قِبْلَة ، فيجوز هناكَ كلّ جزءٍ من أجزاء الكعبةِ أنْ يكون قبْلَةً للصّلاة ، فكذلك ههنارى .

وهذا كما قلنا: إنّ أداء كفّارة اليمين إلى مسكين واحدٍ في عشرةِ أيّامٍ يجسوز ؛ لما أنّ حكم النصِّ ( أنّ )(٧) المساكين العشرة محلُّ لصرْفِ طَعَامِ الكفّارةِ إليهم ، وهذا الحكمُ باقٍ في المنصوصِ بعد التّعليلِ كما (كان )(٨) قبله ولكن ثبت بدلالةِ النصِّ بالتّنصيص على صِفةِ المسْكنةِ في المصروفِ إليهِ أنّ

<sup>(</sup>١) هذا جوابٌ آخرَ عن المسألة .

<sup>(</sup>٢) في (ج) وردت العبارة هكــــذا: ثمّ هم صاروا مستحقّين بلام التّمليكِ بعد الأداءِ لله تعالى ، ثمّ هم صاروا مستحقين بلام التمليكِ بمعنىً واحد ، ويظهر تكرار الجملة مرتين .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) و (ج): وإذا .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج)

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٦) أنظر: مختصر احتلاف العلماء ، للحصّاص ، ٤٨١/١ ، الهداية ، للمرغيناني ، ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ) .

<sup>(^)</sup> ساقطة من ( ب ) و ( ج ) و ( د ) .

المطلوبَ سَدُّ الخُلّة ، وعُلم يقيناً تحدُّد الحاجةِ للمسكين ، الواحدِ بتحَدُّدِ الأيّام فصارَ بدلالةِ النصِّ ما يقعُ به التّكفيرُ سَدُّ عشْرِ خُلاّت ، وهو ثابتٌ بالصّرفِ إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرةِ ايّام ، كما يثبتُ بالصّرفِ إلى عشرةِ مساكين ، )

وأمّا بيانُ القسم الخامس من فيما قال علماؤنا \_ رحمهم الله \_ : إنّه لا يجوزُ قياسُ السّبْع \_ سوى الخمسِ المؤذيات \_ على الخمسِ المنصوصةِ بطريق التعليلِ في إباحةِ قتْلِها للمُحرِمِ وفي الحرَم ؛ لأنّ في النصِّ قال : ﴿ خمسٌ يُقتلن في الخِلِّ والحرَم ﴾ (،) ، وإذا تعدّى الحكمُ إلى محَالَّ أُحر ( يكون أكثرَ من خمس ) (،) ، فكان في هذا التعليلِ إبطالُ لفظٍ من ألفاظِ النصّ ، بخلاف حُكمِ الرّبا في ستةِ أشياء ( ولكن ذكر حكم الرّبا في ستةِ أشياء ( ولكن ذكر حكم الرّبا في أشياء ) (،) ، فلا يكون في تعليلِ ذلك النصِّ إبطالَ شئِ من ألفاظِ النصّ .

<sup>(</sup>١) في (أ): للمسلمين ، وكلمة (الحاحة) ساقطة من النسخة (ب) .

<sup>(</sup>٢) كثيرٌ من كتب الحنفية ذكرت الجوابَ عن هذه المسألة ضمن الجوابِ عن المسألةِ الثّانية ـــ وهـي حوازُ دفْع القِيَم في الزّكوات ــ لأنّ الجوابَ عن المسألتين قريبٌ من بعضِهما ، وإنما التزم السّغناقي هذا لما أنه فصّل في ذكر المسائل ، فذكرهما مسألتين مستقلتين .

أنظر: التقويم ( ١٦٠ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٤٠-٣٤٠ ، أصول السرحسي ، انظر : التقويم ( ١٦٠ ـ ب ) ، أصر المنتخب ، للنسفى ، ٢٠/٢ ، التوضيح ، ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) أي بيان الشرط الخامس الذي سبق ذكره ص ( ١١٢١) ولم يذكره صاحب "الختصر" تبعاً لفحر الإسلام ـ رحمهما الله ـ ، وذكره السّغناقي هنا متابعةً لشمس الأئمّة السرحسي ـ رحمهما الله ـ لذا فقد نقل كلامه بحروفه ، ولم يُشِر إلى ذلك ، ولم يذكر أحدٌ هذا الشّرطَ سواه .

أنظر: أصول السرخسي ، ١٧١-١٧٠/ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ( ٣٨٢ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

# [ رُكنُ القياس العلّـة ]

[وأما ركنه: فما جعل علماً على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيراً له في حكمه بوجوده فيه، وهـــو: الوصف الصالح المعدّل بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به. ونعني بصلاح الوصف: ملاءمته، وهو أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله علي وعن السلف، كقولنا في الثيب الصغيرة: إنها تزوج كرها ؛ لأنها صغيرة، فأشبهت البكر الصغيرة فهذا تعليل بوصف ملائم، لأن الصغر مؤثر في إثبات ولاية المناكح لما يتصل به من العجز، تأثير الطواف لما يتصل به من الطرورة في الحكم المعلل به في قوله علي المرورة المرة ليست بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات .

ولا يصح العمل بالوصف قبل الملائمة ؛ لأنه أمرشرعي ، وإذا ثبتت الملائمة لم يجب العمل به إلا بعد العدالة \_ وهو الأثر \_ ، لأنه يحتمل الرد مع قيام الملائمة فتتعرف صحته بظهور أثره في موضع من المواضع ، كأثر الصغر في ولاية المال ، وهو نظير صدق الشاهد يتعرف بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي محظور دينه ]

قوله : { وأما ركنه فما جعل علما على حكم النص } رُكن الشّئِ : ما يقومُ به ذلك الشّئ ، وإنما يقومُ القياسُ بالوصْفِ الْمَوْتِّرِ ، وهو : الوصْفُ الذي جُعلَ علَماً على حُكمِ النصّ .

أراد بـ "العَلَم": العلّة التي يدورُ حكمُ النصِّ بها(١).

والحك ... هو الأثرُ الثابتُ بالعلَّةِ ( من )(٢) الحِلِّ والحرمة ، والجوازِ والفساد .

ثمّ إنما سمّى العلّة (علَماً ؛ لما أنّ المُثبتَ للأحكامِ في الحقيقةِ هـ و اللهُ تعالى ، وعِللُ الشّرعِ أماراتٌ في الحقيقة )(٣) لا موجبات(١) ، فكانت العلّة علَماً أي معرِّفاً بأنّ حُكمَ الشّرعِ هذا ؛ لهذا الوصْف ، لا موجباً للحكم(٥)

أنظر تعريف العلَّة وأقوال العلماء فيها في :

التقويم (٥-أ)( ١٦٢ - ب) ، أصول البزدوي ، 788/7 ، أصول السرخسي ، 178/7 ، ميزان الأصول ، ص 170/7 ، بذل النظر ، للأسمندي ص 100/7 ، التوضيح ، 177/7 ، شرح العُمد لأبي الحسين البصري ، 17/7 ، بيان المختصر ، 100/7 ، العضد على ابن الحاجب ، 110/7 ، شرح اللّمع ، 110/7 ، المحصول ، 110/7 ، 110/7 ، الإحكام ، للآمدي ، 110/7 ، شرح المنهاج ، اللّمع ، 110/7 ، المحصول ، 110/7 ، نهاية السُّول ، 110/7 ، البحر المحيط ، 110/7 ، المحرد المحيط ، 110/7 ، المحتود والتحبير ، 110/7 ، المحدد ، لأبي يعلى ، 110/7 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 110/7 ، التقرير والتحبير ، 110/7 ) إرشاد الفحول ، ص 100/7 .

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ، ولو قال : يدورُ حكم النصِّ معها ، لكان أوْلي .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ( ٥٥٠ ، ٧٣٩ ، ٧٥٦ ) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> إختلف العلماء في تعريف العلّسة ، فمنهم من جعلها : معرِّفةً للحكم وأمارةً عليه من غير أنْ يكون لها تأثيرٌ في الحكم ، وهو مذهب أكثر المتكلمين ، ومنهم من جعلها مؤتسرةً في الحكم بذاتِها ، أي أنّ علّة الحكم هي الموجب لذلك الحكم ، وهو قول المعتزلة بنساءً على قاعدة التّحسين والتّقبيح عندهم ، ومن العلماء من توسّط الفريقين فقال : العلّةُ هي الوصفُ الصّالحُ المعدّلُ المؤثّر في حنْس ذلك الحكم ، فكانت العلّة عندهم مؤثّرةً في الحكم بجعل الله تعالى \_ لا كما قال الفريق الأول \_ ، ولا موجسبةً بذاتِها \_ كما قال الفريق الثاني \_ ، بحيث إذا وُجدت العلّة وُحدَ الحكم ، وإذا انتفت العلّة إنتفى الحكم ، وهو مذهب الحنفية وأكثر العلماء وبعض الأشاعرة .

وذكر في "ميزان الأصول"(١): أنّ على قولِ مشائخ العراق أنّ الحكم يثبتُ في المنصوصِ عليه بعينِ النصِّ لا بالعلّة ، وإنما العلّة وُضعت للدّلالةِ على يثبتُ في النصوصِ عليه بعينِ النصِّ لا بالعلّة علَماً على وجُودِ الحكم ، ودليلاً ثبوتِ الحكمِ في الفروع ، فكانت تلك العلّة علَماً على وجُودِ الحكم ، ودليلاً على ثبوتِه في الفرْع ؛ لأنّه لاحظ لها في إثباتِ الحكمِ في المنصوصِ عليه ، وعلى قولِ مشايخِ سمْر قند (٢) وهو قول [٨٤١/أ] الشّافعي - رحمه الله - : أنّ الحكمَ في المنصوصِ عليه ثابتٌ بالعلّة ، فكانت العلّة علَماً وأمارةً على ثُبوتِ الحكمِ في كلّ موضعٍ وُجد مثلُ تلك العلّة ، على ما قال مشايخنا - رحمهم الله - إنّ

<sup>(</sup>١) أنظر : ميزان الأصول ، للسمرقندي ، ص ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سَمْرَقَنْد ، بفتح أوّله ، وإسكان ثانيه ، بعده راءٌ مهملةٌ مفتوحة ، ثمّ قافٌ مفتوحة ، ثمّ نون ساكنة ، بليدٌ معروفٌ مشهور ، قيل : إنّه من بناء ذي القرنين بما وراء النّهر من حُراسان ، وهي على قصبَةِ الصُّغد أو السُّغد ، غزاها شَمِر ملكٌ من ملوكِ اليمن فهدمها ، فسميت شَمِركند ، ومعنى كند : كسر ، فعرّبت فقيل : سمرقند .

أنظر : معجم البلدان ، لياقوت ، ٣/٢٧٩/٣ (٢٥٩٦) ، معجم مااستعجم ، للبكري ، ٣/٤٥٧ ــ ٧٥٥ مراصد الاطّلاع ، ٧٣٦/٢ .

الاشتراكَ في العلَّةِ يوجبُ الاشتراكَ في الحكم(١).

(١) ذكر العلماءُ في هذه المسكلة ، وهي مسألة الحكم الثابت في الأصل هل هو ثابتٌ بالنصُّ أو بالعلَّة ؟ احتلافاً على أقوال :

#### القول الأول:

أنّ الحكمَ في الأصلِ ثابتٌ بالنصِّ ، وهو مذهـــب مشايخ العراق من الحنفية والحنابلة ، وهو وحةٌ لأصحاب الشّافعي ، واختاره القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة من متأخّري الحنفية .

#### القول الثاني :

أنّ الحكم في الأصلِ ثابت بالعلّة كما هو ثابت في الفرع ، فتكون العلّة علَماً ومعرِّفاً لثبوتِ الحكم في الأصلِ والفرع جميعاً ، وهو مذهب مشايخ سمرقند من الحنفية ، وهو مذهب المالكية ، وهو الوحه الثاني لأصحاب الشّافعي ، وبه قال الشّيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ، ونسبه السّمرقندي في "الميزان" إلى الشّافعي ، وصحّحه .

#### القول الثالث:

أنّ الحكمَ في الأصلِ ثابتٌ بالنصِّ والعلّةِ معاً ، حكاه الزركشي عن ابن السّمعاني وقال : لأنّه يجوز أنْ يتوالى دليلان على حكم واحد ، واختاره ابن بَرهان .

#### القول الرّابع:

التّفصيل بين أنْ تكون العلّةُ منصوصةً فيجوز إضافةُ الحكم إليها في محلِّ النصّ كالسّرقةِ مثلاً وإلاّ فلا ، قال الزركشي : هو غريب .

قال الزركشي : زعم الآمدي وغيره أنّ الخلافَ في هذه المسألةِ لفظيٌّ لايرحعُ إلى معنى ، وقال : التّحقيقُ أنّ الخلافَ معنويٌّ ، ونقل عن الأبياري في "شرح البرهان" بعض فوائده .

 قوله: { مما اشتمل عليه النص } أي ذلك العَلَم من الشّئ الذي الشّع الذي اشتمل عليه النصّ ، ثمّ ذلك الاشتمال(١):

[ أ] تارةً يكون من حيثُ الصّيغة (٢) ، كما في قوله على: ﴿ الحنطة بالحنطة مثلٌ مثلٌ مثلٌ مثلٌ مثلٌ مثلٌ مثلٌ على ما ذكرنا

(۱) جمع صاحب الكتاب ـ رحمه الله ـ هنا بين أنواع العِلل وبين مسالكِ التّعليل ، كما هو صنيع أكثر الحنفية ، ولكنّه ذكر منها ثلاثة أنواع وأغفلَ أنواعاً أُخر ، وجملة ما ذكره أصوليي الحنفية ما يلي أولاً : يصحّ أنْ تكون العلّةُ وصْــــفاً لازماً للمنصوصِ عليه ، كما علّلوا إيجابَ الزّكاةِ في الحُليّ باعتبارِ صفةِ النّمنية ، وهـي صفةٌ لازمةٌ للنّهـب والفضّة ، وكذلك قالوا : ما علّلَ به الشّافعي ـ رحمه الله ـ تحريمَ الرّبا في الأصنافِ المذكورة في الحديثِ بالطّعم ، وهـو وصفّ لازمٌ للحنطةِ وغيرها .

ثانياً: أنْ تكون العلّهُ وصْفَ عارضاً ، فيصحّ التعليلُ به حينئذٍ ، ومثّلوا لها بأنّ انتقاض الطّهارةِ في حقّ المستحاضة إنما هو لعلّةِ خُروجِ الدّم ، وهو وصْفٌ عارضٌ غير لازم ، لقوله على الفاطمة بنت حُبيش ـ رضي الله عنها ـ : ﴿ إنّه دمُ عِرقِ انفجر ﴾ ، فقوله على الانفجار ، فيتعلّق انتقاضُ وقوله : ﴿ إنفجر ﴾ صفةٌ له غير لازمة ؛ لأنه قد يوجدُ الدّم بدون الانفجار ، فيتعلّق انتقاضُ طهارة المستحاضة بهذين الوصفين وهو : الدّمُ وخروجُه .

ثالشاً: أنّ العلَّةَ قد تكونُ حكماً \_ وهو ما ذكره السِّغناقي في الطّريق الثّالث \_ ومثّل له .

رابعاً: يصحّ التّعليلُ بوصْفٍ فردٍ وبأوصافٍ متعـــدة ، أي يجوزُ أنْ يكون للحكمِ الواحدِ أكثر من علّة ، فيصحّ التّعليلُ عند الحنفية بالأوصـــاف المركّبة ، كما علّلوا تحريمَ الرّبا في الأوصاف المذكورة في الحديثِ بالكيل والجنس .

خامساً: قالوا يصحّ أن تكون العلّةُ اسماً ، ومثّلوا له بالخمْر ، فعلّةُ حُرمتِه كونُه خمراً لا كونُه مُسْكراً لذلك يثبتُ به الحدُّ ولو في القليل الذي لم يُسكِر ، وكذلك باقي الحدود .

أنظسر ذلك مفصّلاً في : التقويم (  $177 - \psi$  ) (  $177 - \dot{1}$  ) ، أصول البزدوي مع الكشف ،  $780 - \dot{1}$  ) ، أصول السرخسي ، 1780 - 170 - 170 ، ميزان الأصول ، للسّمرقندي ، ص ٥٨٥ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفى 1790 - 170 - 170 .

<sup>(</sup>٢) أي تارةً تكونُ العلَّةُ منصوصاً عليها .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ( ٣٢٩ ) من هذا الكتاب .

من علّةِ ( الرّبا )(١) النصّ بالكيلِ والجنس ، فإنّ الحنطـةَ شبحٌ مَكيـل ، ومُجانَسٌ بحنطةٍ تقابله ، ويشتملُ أيضاً على ما ذكره الشّافعي \_ رحمـه الله \_ من العلّةِ بالطُّعم ، ويشتملُ أيضاً على ما ذكره مــالك \_ رحمـه الله \_ من العلّةِ بالاقتياتِ والادّخار (٢) .

[ ب ] وتارةً يكون ذلك الاشتمالُ من حيثُ ( الصّورة من) (٢) مقتضى تلك الصّيغة لا بعينِ الصّيغة (٤) ، كما رُوي أنّ النبيّ عِلَيْلُمُ ﴿ نَهَى عن بيْعِ الصّيغة (٤) ، وهومعلولٌ بالعجْزِ عن التّسليم ، وليس في النصّ العبدِ الآبق ﴾ (٥) ، وهومعلولٌ بالعجْزِ عن التّسليم ، وليس في النصّ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) وقد سبق الكلامُ مفصّلاً عن العلّــة في هـذا الحديث ، وآراء العلمــاء فيهــا ص ( ٩٠ ) مــن هــذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) و ( ج ) و ( د ) .

<sup>(</sup>١) أي وتارةً تكون العلَّهُ مستنبطةً .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن ماجه قال: حدّننا هشام بن عمّار ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جهضم بن عبدا لله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الحدري عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الحدري وعن عن أبي سعيد الحدري وعن أبي أنه وعن شراء الله وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعمّا في ضروعها إلا بكيْل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تُقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تُقبض ، وعن ضربة الغائص . في كتاب التجارات ، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ، الآبق ، ٢/١٩٦١ (٢١٥) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب البيوع ، باب في بيع الغرر والعبد الآبق ، ٢/١٣١ (٤٤٥) ، وعبدالرزاق في "مصنفه" في كتاب البيوع ، باب بيع الغرر والجهول ، الآبق ، ٢/١٣١ (٤٤٥) ، والإمام أحمد في "مسنده" ٢/٤ ، والبيهقي في "السّنن الكبرى" ، وأشار إلى ضعف سنده وقال : { ليس بقوي } ٥/٣٣ ، وأخرجه الدارقطني ولكن لم يذكر موطن الشاهد ،

ذلك ، إلا أنّ البيعَ يقتضي بائعاً ضرورةً ، والعجْزُ صفتُه لا صفةُ العقد [٢٧٦/ب] ؛ لأنّ البائعَ يعجزُ عن تسليمِ العبدِ الآبق ، فكان العجْزُ ثابتاً بمقتضَى النصِّ لا بعينِه .

[ = ] وتارةً يكون حُكم الله عن الحج : ﴿ أَرَايَتِ لُو كَانَ عَلَى أَبِيكِ دِينٌ ؟ ﴿ (١) وقد بيّن لها حكماً بالاستدلال بحكم آخر ، وكتعليل علمائنا و حكم الله في بيع المدبّر : أنّه تعلّق عِنْقُه بمطلق الموْت ، فإنّ التّعلّق حكم ثابت بالتّعليق (٢) ، فيكون ذلك استدلالاً بحكم على حكم ، و (كلّ) (٢) ذلك صحيح لصحة أثره .

وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي(۱) ـ رحمه الله ـ : { ثمّ لا خِلافَ أنّ جميعَ الأوصافِ ( التي يشتملُ عليها النص لا تكون علّة ؛ لأنّ جميع الأوصاف )(۱) لا توجدُ إلا في المنصوص ، والحكمُ في المنصوص ثابت بالنص لا بالعلّة ، ولا خِلاف أنّ كلَّ وصْف من أوصاف المنصوص لا يكون علّة للحكم ، بل العلّة للحكم بعضها ، فإنّ الحنطة تشتملُ على أوصاف ، فإنها مكيلة موزونة مُقتاتة مُدّخرة حَبُّ شئ جسمٌ ، ولا يقول أحدٌ إنّ كلّ وصْف من هذه الأوصاف علّة لحكم الرّبا فيها ، بل العلّة أحَدُ هذه الأوصاف ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ( ٥٧٣ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في (أ): حكمٌ ثابتٌ بالتّعليل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣ ) .

<sup>(°)</sup> ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) .

واتّفقوا أنّ المعلّلَ لا يختارُ أحدَ هذه الأوصاف للعلّةِ من غير دليل(١) ؛ ولأنّ دعواهُ لوصْفٍ من بين الأوصافِ أنّه علّة بمنزلةِ دعواهُ الحكمَ أنّه كذا ، فكما لاتُسمعُ منه دعوى الحكمِ إلا بدليلٍ ، فكذلك لاتُسمع منه الدّعوى في وصْفٍ أنّه هو العلّة إلاّ بدليل } ٢٠) .

ثمّ احتلف العلماءُ في ذلك الدّليل ( الذي )(٢) يكون به الوصفُ علّه للحكم . قال أهلُ الطّرد : هو الاطّرادُ فقط ، من غير أنْ يُعتبر فيه معنى معقول(١) .

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة من "أصول السرخسي" العبارةُ هكذا : { واتفقــوا أنــه لايتخـيّر المعلّــل حتــى يجعل أيّ هذه الأوصافِ شاغلةً من غير دليل } ، ولعلّ الصّواب ما ذكره السِّغناقي من النّقل .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ، ١٧٦/٢ .

وانظر أيضاً: أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٠٠٣ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٣٩٠ ، شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ، ص ٣٩٠ ، بيان المختصر ، ٣٩٠ - ١٠٤ ، العضد على ابن المختصر ، ٣٩٠ - ٢٩٦ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢/٥١٨ - ٢٣٦ ، البرهــــان ، للجويني ، ٢/٥١٨ ، المستصفى ، ٢/٥٩ - ٢٩٦ ، المحصول ، ٢/٠/٢ ، الإحكام ، للآمدي ، ٣/٣٦ - ٢٧ ، جمع الجوامع ، ٢/٠/٢ ، نهاية السُّول ، ١٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) الاطّــرادُ مسلكٌ مستقلٌ من مسالك العلّةِ عند بعض الأصوليين ، والدّوران مسلكٌ آخر ، فمن ذهب منهم إلى اعتبار الأول اعتبرَ الثاني من باب أوّلى ، واختلف في إفادةِ الدّوران العلّية على مذاهب فمنهم من ذهب إلى أنّه يفيدُ العليّة قطْعاً ، وهم المعتزلة وبعض أصحاب الشّافعي ، ومنهم من ذهب إلى أنّه يفيد العليّة ظنّاً بشرط عدم المزاحم وهو قول الجمهور ، ومنهم من ذهب إلى عدم اعتباره مطلقاً كطريق من طرق إثبات العنّة ما لم ينضم إليه أحد المسالك الدالة على العلّة ، وهو اختيار بعض المتكلمين من الأصوليين ، واختـــاره الأستاذ أبو منصور وابن السّمعاني والشيّخ أبو إسحاق والغزالي والآمدي وابن الحاجب .

وتفسيرُ الاطّرادِ عند بعضهم: وجودُ الحكمِ عند وجودِ ذلك الوصْف (وعند بعضهم: هو الدّوران، أي وجودُ الحكمِ عند وجُودِ ذلك الوصْف)(١) وانعدامُه عند انعدام ذلك الوصف .

وقال أئمّةُ الفقه من السّلفِ والخلفِ - رحمهم الله - : إنّه لا يصيرُ حجّةً إلاّ بمعنى يُعقل ، وهذا المعنى هو : صلاحُ الوصْفِ ثـمّ عدَالتُه ، وذلك على مثالِ الشّاهد ، لابدّ منْ صلاحِه بما يصيرُ به أهلاً للشّهادةِ من الحريّةِ والإسلامِ وغيرهما ، ثمّ عدالتُه (٢) ليصحّ (٣) منه أذاءُ الشّهادة ، ثـمّ لا يصحّ الأداءُ إلا بلفظٍ خاصّ .

<sup>==</sup> أنظر تفصيل ذلك في: التقويم ( ١٦٩ - أ ) ، أصول السرخسي ، ١٧٦ - ١٧١ - ١٧١ الميزان ، ص ٩٩٥ ، بذل النّظر ، ص ١٦٠ - ١٦٦ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٣١٥٣ - ٣٥٦ ، ٣٥٥ ، شرح ٣٥٥ ، شرح العمد ، للبصري ، ٢/٦٥ - ٧٨ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٥٨١ ، شرح اللّمع ، تنقيح الفصول ص ٣٩٦ ، ١٩٣ ، العضد على ابن الحاجب ،٢/٥٤ ٢ - ٢٤٦ ، شرح اللّمع ، ٢/٤٦ - ١٠٨ ، البرهان ، للجويني ، ٢/٥١ - ١٥٨ ، المستصفى ، ٢/٤٤ - ١٥٥ ، الوصول إلى الأصول ، ٢/٩١ - ٢٠١ ، المحصول ، ٢/٩٤ - ١٠٠ ، المحصول ، ٢/٩٤ - ١٥٠ ، العدة ، المحوامع ، ٢/٩٤ - ٢٠١ ، العابة السُّول ، ٤/٢/٥ / ١٠٠ ، البحر المحيط ، ٥/٤٢ - ٢٥٤ ، العدة ، المحوامع ، ١٣٥ - ١٠٠ ، التمهيد ، للكلوذاني ، ٤/٣٠ ، ٢٤ ، شرح محتصر الرّوضة ، ٢/٢١ .

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط من (1) و (1)

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) : تكرّرت العبارة مرةً ثانية من قوله : وذلك على مثال الشاهد .... إلى قـــوله : ثـمّ عدالته ، ثمّ اتفق الكلام مع باقي النّسخ .

<sup>(</sup>٣) في (أ): لا يصح .

John Service

ثمّ لا خِلاف بيننا وبين الشّافعي ـ رحمه الله ـ أنّ صفة الصّلاحية للعلّـةِ إِنَّا تَكُونَ بِالمَلائِمة (۱) ، ومعنـاها : أنْ تكون على موافَقَةِ العِلَلِ المنقولةِ عَنْ رسولِ الله عَلَيْ وعنْ الصّحابة عَلَيْهِ غير نابِيةٍ [٣٣١/جـ] عن طريقتهم في التّعليل ؛ لأنّ الكلامَ في العلّةِ الشّرعية ، ولا تكون صالحةً إلاّ أنْ تكون موافقة لما نُقِلَ عن الذين بلِسَانهم (۱) عُرف [11/د] أحكام الشرع.

والعِللُ المنقولةُ عن النبيّ عِلَيْلَا وعن السّلف إنما كانت بأوصافٍ مؤتّرةٍ مستدعيةٍ للحكم الذي ترتّب علبها ، من ذلك :

[ أ] قوْلُ رسول الله عَلَيْهُ فِي الهرّة : ﴿ إِنّها من الطّوافين عليكم والطّوافات ﴾ (٢) ؛ لأنّ الطّوفات عليه وافّ علّة مؤثّرة فيما يرجع إلى التّخفيف ؛ لأنّه عبارة عن عُمومِ البَلْوَى والضّرورة في سُؤرِها ، وقد ظهَر تأثير الضّرورة في اسقاطِ حُكمِ الحُرمةِ أصْلاً بالنصِّ وهو قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ اضُطّرٌ غَيرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْه ﴾ (١) فكان التّعليل بالطّواف إشارةً إلى رفْع نجاسةِ سُؤرِها في من كلّ وجهٍ ) (١) كما قال أبو يوسف ـ رحمه الله ـ ، أو إلى إثباتٍ حُكمِ

<sup>(</sup>١) في (د): بالملازمة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : ببيانهم .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ( ٢٩ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) الآية (١٧٣) من سورة البقرة .

<sup>(°)</sup> ساقطة من (أ) و (ب) و (ج) .

التّحفيفِ في سُؤرِها كما قال أبو حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله ـ ، فهو استدلالٌ بعلّةٍ مؤثّرة(١) .

[ ب] ومن ذلك قوله والمستحرّب عمر المستحرّب حين سياله عن القُبلة للصّائم: الله المستحرّب الله عن القُبلة للصّائم الله الرأيت لو تمضمضت بماء ثمّ محجّته أكان يضرّك ؟ المحرّب فهذا إشارة إلى علّة مؤثّرة ، أي الفِطْرُ ضدّ الصّوم ، وإنما يتأدّى الصّوم بالكفّ عن اقتضاء (الشهوتين ، فكما أنّ اقتضاء) (٣) شهوة البطن بما يصلُ إلى الحَلْقِ (١) لا بمقدّمته

<sup>(</sup>۱) أنظــــر : مختصر اختلاف العلماء ، للحصّاص ، ۱۱۹/۱ ، التقويم ( ۱۷۰ ـ ب ) ، أصول البزدوي ، ۳۰۹/۳ ، أصول السرخسي ، ۱۸۷/۲ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ۲۰۷/۲ التوضيح ، ۷۰/۲ .

<sup>(</sup>۲) لم أحدُه بهذا اللّفظ وهو "ثمّ بجحته"، إنما أخروج أبو داود وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبّ الله عن حابر بن عبدا لله قال: قال عمر بن الخطّاب: هششتُ فقبّلتُ وأنا صائم فقلتُ: يارسول الله صنعتُ اليومَ أمراً عظيماً قبّلتُ وأنا صائم، قال : ﴿ أَرأيتَ لو مضمضتَ من الماءِ وأنت صائم ؟ ﴾ قلت : لابأس، قال : ﴿ فمه ! ﴾ وذكر بعض أصحاب الحديث أنّه قال : ﴿ ففيم ﴾ . أنظر: سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب القبلة للصّائم، ٢/٧٩٧- ٨٧(٥٨٣٨)، سنن الدارمي كتاب الصيّام، باب القبلة للصّائم، ٢/٢٧٤)، مسند الإمام أحمد، ٢١/١، ٢٥ صحيح ابن خزيمة، كتاب الصيّام، باب الرخصة في القبلة للصّائم، ٣/٥٤٢(١٩٩٩)، الإحسان ببرتيب صحيح ابن حبان ، ٥/٢٢(١٣٥٣)، مصنف ابن أبي شيبة، ٣/٥٠- ٢١، منتخب عبد ابن حميد ابن حبان ، ٥/٢٢(٢١)، المستدرك، للحاكم، ١/٣١٤، وقال : { صحيح على شرط التنيخين} وتابعه الذهبي، ونقل الحافظ ابن كثير إنكريسار الإمام النسائي لهذا الحديث في "تحفة الطالب"، وما ٢٤٠٠ . أنظر أيضيات أنظر أيضال المناهاج، للحافظ العراقي، ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( c ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ب): الحقّ.

التي تصلُ إلى الفَمِ ــ وهي المضمضمة ــ فكذلك اقتضاءُ شــهوة الفـرج يكـون [٩٤ /أ] بالإيلاج أو الإنزال لا بمقدّمته ــ التي هي القُبلة ــ(١) .

[ ح ] واختلف الصّحابةُ وَلَيْهُمْ فِي الجدِّ مع الإخوة (٢) فقال أبو بكر وعبدا لله ابن مسعود وعبدا لله بن عبّاس وعامّة الصّحابة وَلَيْهُمْ: إنّ الجدَّ يحجبُ الإخوة (٢) وهو قولُ أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أنظر : التقويم ( ۱۷۵ ـ ب ) ، أصول البزدوي ، ۳۲۰/۳ ، أصول السرخسي ، ۱۸۷/۲ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ۲۰۸/۲ .

<sup>(</sup>٢) ذكر المثالين السَّابقين للعلل المؤثّرة المنقـــولة عن النبيّ عَلَيْنُ ، وهذا المثال عن المنقولة عن الصّحابة والمُثانين .

<sup>(</sup>٣) أخروج ذلك ابن أبي شيبة وعبدالوزّاق وسعيد بن منصور والدارقطني والدارمي والحاكم والحاكم والبيهقي ، وهو قول عائشة وأبيّ بن كعب وأبي الدّرداء ومعاذ بن حبل وأبي موسى وأبي هريرة وعمران بن الحصين وحابر بن عبدا لله وأبي الطّفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وحابر بن زيد

أنظر : مصنف ابن أبي شيبة ، 11/1000 - 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 1

<sup>(؛)</sup> وقتادة وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل ونُعيم بن حمّاد والمزني وشريح وابن اللبّـــــان وداود وابن المنذر .

أنظر : مختصر اختلاف العلماء ، للجصّاص ، ٢٦١/٤ ، المبسوط ، للسرخسي ، ٢٩/٢٩ ـ ١٨٠ ، المبسوط ، للسرخسي ، ٢٩/٢٩ القفّال الشّاشي ، الإقناع ، لأبن المنذر ، ٢٨٦/١ ، المغني ، لابن قدامة ، ٢٦/٩ ، حلية العلماء ، للقفّال الشّاشي ، ٢٠٥/٦ .

وقال علي وزيد بن ثابت \_ رضي الله عنهما \_ : إنّه لا يحجبهم (١) ، وهو قولهم (٢) ، وعلّل ابن عبّاسٍ ذلك (٢) وقال : { أَلاَ يتّقِ الله زيدَ بن ثـابت حيث يجعل ابن الابنِ ابناً ، ولا يجعلُ أَبَ الأبِ أَباً } (١) ، فهذا استدلال مؤثّرٍ من حيث اعتبارُ أحَد الطّرفين بالطّرف الآخرِ في القُرْب (١) .

[ ٤] وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ (١) فيمن اشترى قَريبَه مع غيرهِ حتى عتـ قَ نصيبه منه (٧) : لايضمنُ لشريكه شيئاً ؛ لأنّه أعتقه برضاه ، لأنّ الرّضا بالعلّةِ

<sup>(</sup>١) إختلفت الروايات عن عليّ ، أنظـــــر أقواله وقول زيدٍ ــ رضي الله عنهمـا ــ فيمـا سـبق مـن المصادر الحديثية في الهامش السّابق .

<sup>(</sup>٢) أي أبو يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ ، وبه قال مالك والأوزاعي والشَّافعي .

أنظر : مختصر احتلاف العلماء ، للحصّاص ، ٢٦١/٤ ، المبسوط ، للسرخسي ، ٢٩٠/١ ، النقريع ، لابن الجلاب ، ٣٤٣/٢ ، بداية المحتهد ، لابن رشد ، ٢٦١/٢ ، الأمّ ، للشّافعي ، ١١/٤ ، مختصر المزني ، ص ١٤٢ ، المهذب ، للشّيرازي ، ٣١/٢ ، المغني، لابن قدامة ، ٣٦/٦ ، حلية العلماء للقفال الشّاشي ، ٣/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ العبارة وردت هكذا : وعلّل ابن عباسٍ في ذلك ، بزيادة حـــرف ( في ) وحذفتها ليستقيم النصّ

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن عبد البرّ في كتاب "جامع بيان العلم وفضله" ١٣١/٢ ، بدون إسناد بلفظ قريب من هذا ، فقال : { قال ابن عباس : ليتّقِ الله زيداً يجعل ولدَ الولدِ بمنزلة الولد ، ولا يجعل أبَ الأبِ بمنزلة الأب ، إنْ شاء باهلتُه عند الحجر الأسود } ، والنّابت عنه صَلّحَتْهُ في المصادر الحديثيّة أنّه كان يقول : { من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أنّ الله عزّوجل لم يذكر في القرآن حدّاً ولا حدّة ، إنْ هم إلاّ أباء ثمّ تلا : ﴿ واتّبعتُ ملّةَ آبائي إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوب ﴾ } . أنظر المصادر الحديثية السّابقة في الهامش رقم (٣) ص ( ١١٦٥ ) .

<sup>(°)</sup> أنظر: التقويم ( ١٧٥ ـ ب) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ٣٦٠-٣٦١ ، أصول السرخسي ، ١٨٨/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٢٥٨/٢-٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) هذا مثالٌ للعلل المؤتِّرة المنقولة عن السَّلف \_ رحمهم الله \_ .

<sup>(</sup>٢) في (د): فيه .

رِضاً بحكمها ، والرّضا وصْفٌ له أثرٌ في إسقاطِ الضّمان ، فإنّ الرّجُـلَ إذا أذِنَ لآخَـرَ بإتلافِ مالِهِ فأتلفَ ، لا يكون المتلِفُ ضامناً باعتبارِ دليلِ الرّضا ، وهـو الإذْن(١) .

[ ه ] وعلّل الشّافعي ـ رحمه الله ـ في الزّنا أنّه لايوجبُ حرمة المصاهرة (٢) وقال : الزّنا فعلٌ رُجمتْ عليه ، والنّكاحُ أمرٌ حُمدتْ عليه (٢) . [٧٧١/ب] وهذا استدلالٌ في الفرْق (١) بوصْف مؤثّر ، أي ثبوتُ حرمة المصاهرة بطريق النّعمة والكرّامة ، فيجوزُ أنْ يكون سببَ الكرامة ما يُحمد عليه ، ولا يجوزُ أنْ ( يكون ) (٥) سببه ما يعاقب المرءُ عليه ، وهو الزّنا الموجب للرّجم (١) .

فعرفنا أنّ طريقَ تعليلَ السّلفِ هـو الإشارةُ إلى الوصْفِ المؤتِّر ، وأنّه لاخلافَ بيننا وبين الشّافعي \_ رحمه الله \_ فيه ، وهـو الملائمة(٧) ، ولكن الخلافَ بيننا وبينه في العَدَالة .

<sup>(</sup>١) أنظر : أصول البزدوي ، ٣٦١/٣ ، أصول السرخسي ، ١٨٨/٢ ، الهداية ، للمرغيناني ، ٢ / ١٨٨ ، الهداية ، للمرغيناني ، ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هذا مثالٌ آخر للعلل المؤثّرة المنقولة عن السّلف \_ رحمهم الله \_ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : المستصفى ، للغزالي ، ٢٨/٢ ، الإحكام ، للآمدي ، ٢/٢ ، تحقيق المراد ، للعلائي ، ص ٣٩٥-٣٩٦ ، البحر المحيط ، للزركشي ، ٤٤١/٢ .

 <sup>(</sup>١) في (ج): في العرف .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٦) أنظر ما سبق ص ( ٣١ ، ٧٢٠ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٧) في (د): الملازمة.

فقال علماؤنا ـ رحمهم الله ـ : عدالةُ العلّهِ تُعرَفُ بأثرِها ، ومتى كانت مؤثِّرةً في الحكمِ المعلَّلِ فهي علّةُ عَادِلة ، وإنْ كان ( يجوزُ )(١) العملُ بها قبْلَ ظُهور التّأثير ، ولكن إنما يجبُ العملُ بها إذا عُلم تأثيرُها(٢) .

ونعني بالتأثـــير: أنْ يكون لجنْسِ ذلكَ الوصْفِ أثرٌ في حنْسِ ذلكَ الحكمِ في الشّرع ، كأثرِ الصّغر ، حيث ظهر في إسقاطِ الولايةِ في حقِّ المالِ بالاتّفاق ، فيظهرُ فيه في حقِّ النّفس .

وقال بعض أصحابُ الشّافعي ـ رحمه الله ـ : عدالةُ الوصفِ إنما تكون مخِيلاً ، أي موقِعاً في القلبِ حيالَ الصّحة للحكمرت .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) وفي هذا يقول القاضي الإمام أبو زيد الدبّوسي - رحمه الله - : { قال علماؤنا : ما لم يقم الدليلُ على أنّ الوصْفَ ملائمٌ لا يُقبل التّعليل به ، ولا يلتفت إليه ، وإذا صار ملائماً بدليلٍ لم يعمل به إلاّ بالعَدَالة ، وذلك بكونه مؤثّراً في ذلك الحكم ، هذا هو الواحسب ، وإنْ عمل به قبل التأثيرِ صح ، وأما قبل الملائمة فلا يصح العمل به ، كالشّاهد إذا شَهِدَ لم يقبلْ حتى يأتي بلفظة "أشهد" أو ما يماثله بلغةٍ أخرى ، ولا يصح العمل به قبل ذلك وإنْ عمل به قاض ، وإذا جاء بلفظة "أشهد" لم يجب العمل به حتى يُعدّل ، وإنْ عمل به صح ونفذ } التقويم ( ١٦٩ ـ أ ـ ب ) .

وعلى هذا فالملائمة عندهم كأهليّة الشهادة ، والتأثيرُ كالعدالة ، قاله صدر الشّريعة في "التوضيح" ، ٧١-٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) الملائمة شرطٌ بالاتفاق ، أمّا التأثير والكلام في المؤثّر فقد ذكر جمهور المتكلمين لذلك المؤثّر أنواعاً وأقساما وتعدّدت أقوالهم فيه .

أنظـــــر: المستصفى ، ٢/٧٩٢-٣٠، المحصول ، ٢/٢/٢٢ـ٢٣٢ ، الإحكام ، للآمدي ، الأحدى ، المحام ، للآمدي ، ٣٩٤-٨٠ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢/٤٤-٢٤٢ ، شرح تنقيح الفصول ، ص ٣٩٣-٣٩٤ ، شرح المنهاج ، للأصفهاني ، ٢/٨٨٦-٢٩١ ، جمع الجوامع ، ٢/٨٨٢-٢٨٤ ، نهاية السول ، ١٠٥٩-١٩٤ ، التقرير والتحبير ، ١٠٥٩-١٠٥ ، التقرير والتحبير ، ١٠٥٩-١٠١ ، التقرير والتحبير ، ١٠٠٠-١٧١ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٠/٠٧ ، فواتح الرحموت ، ٢/٠٠-٣٠١ .

وإذا ثبت هذا ، كان قولنا في الثيّب الصّغيرة (١) : إنهّا تُزوّجُ كُرُها ؟ لأنها صغيرة ، فأشبة البكر الصّغيرة ، تعليلاً ملائماً معدّلاً ، أمّا الملائمة ؛ فإن للصّغر أثراً في إيراثِ العجْز والضّرورة ، كالطّوف ، وللضّرورة تأثيرٌ في إيراثِ السّعَة ؛ لأنّ كلّ ما ضاق اتسع فيه الحكم الشرعيّ ، أصْلُه قوله تعالى : ﴿ إلاّ مَا اصْطّرر ثَم ﴿ (٢) ، ولّار من سقطت النّجاسة عنْ سُؤرِ الهرّةِ باعتبارِ ضرورةِ الطّوفِ المورِّتِ للعجْز ، ينبغي أنْ تسقط الولاية عنْ نفْسِ الصّغيرة المورثة للعجْز ، ليقوم غيرها مقامَها لكفاية أمْرِها ، فكان فيه سَعَة ، كما تثبت السّعة في سُؤر الهرّةِ بكونه طاهراً .

وأمّا التعديل ، فإنّ لوصْفِ الصِّغرِ أثراً بالاتفاقِ في إثباتِ حُكمٍ منْ جنْسِ ذلك الحُكمِ ، وهو ثبوتُ الولايةِ للوليِّ في مالِ الصّغيرة ، فإنّه ليسَ للتّيابَةِ ولا للبَكارةِ أثرٌ في حقّ ثبوتِ الولايةِ في المال ، بلْ الأثرُ هناك للصّغرِ بالاتفاق ، فيُستدلُّ به على عدَالةِ الوصْفِ في حُكمِ المتنازَع فيه ، كعدَالةِ الشّاهدِ حيث يستدلُّ عليها بكون الشّاهدِ بحانباً مخطُورَ دِيْنِه ، فيُستدل به على كونه بحانباً عن الكَذِبِ أيضاً ؛ لأنّه محظورُ دِيْنِه ، وحنْسُ ذلك الفعل الذي حانبَ عنه لكونه محظوراً ، فتثبتُ عدَالتُه بهذا الاستدلال ، فكذلك ههنا لما قلنا : إنّ الأصْلَ شاهدٌ ، والوصْفَ المستنبطَ منه شهادتُه .

<sup>(</sup>١) في (ب): البنت الصّغيرة.

<sup>(</sup>٢) الآية (١١٩) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) في (أ): وإنما .

قوله: { لأنه يحتمل الرد مع قيام الملائمة } يعني يجوزُ أنْ يكون(١) ملائماً كتعليلِ السّلف، ومع ذلك صار مردوداً لانعدامِ عدَالتِه بانعدامِ أثره في ذلك الحُكمِ في موضع، كتعليلنا أنّ الشّئ لايبقى مع فواتِ رُكْنِه، وقد انعدمَ أثرُ هذا التّعليل في صورةِ أكْلِ النّاسي الصّائم، حيث لايفسدُ صومُهُ لانعدامِ حُكمِ هذا التّعليلِ (٢) ( . بمقابلةِ الخبر ، فلذلك اشترطت العدَالةُ بحيثُ لم يتخلف حُكمُ التّعليل (٢) في موضعِ من المواضع ، كعدالةِ الشّاهدِ إنما تثبتُ إذا لم يوجدْ منه ما ينافي العدَالةَ في موضعِ من المواضع .

(١) أي الوصف .

<sup>( )</sup> في ( ج ) : ( + ) لانعدام هذا حكم التعليل ، وفي ( ب ) : ( + )

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

### [ الإستحسان]

[ ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره ، وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده ، لأن العبرة لقوة الأثر وصحته دون الظهور .

بيان الثاني: فيمن تلا آية السجدة في صلاته أنه يركع بها قياسا لأن النص قد ورد به قال الله تعالى: ﴿ وَحَرَّ رَاكِعاً ﴾ ، وفي الاستحسان لا يجزيه ؛ لأن الشرع أمرنا بالسجود ، والركوع خلافه ، كسجود الصلاة ، وهذا أثر ظاهر ، فأما وجه القياس فمجاز محض ، لكن القياس أولى بأثره الباطن ، بيانه : أن السجود عند التلاوة لم يشرع قربة مقصودة حتى لا يلتزم بالنذر ، إنما المقصود مجرد ما يصلح تواضعا ، والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل ، بخلاف سجود الصلاة والركوع في غيرها ، فصار الأثر الخفي مع الفساد الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي ، وهذا قسم عز وجوده ، أما القساسم الأول فأكثر من أن يحصى ] .

قوله: { ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس الاستحسان إذا قوي أثره } فإنْ قيل على هذا الشهادة ، فإنّ الشّاهد الشّاهد الشّاهد الشّاهد الشّاهد الشّاهد الشّاهد الشّاهد المسّاهد المسلم حجّة بالعدالة !

<sup>(</sup>١) من هنا من قوله: لا يترجّح ، حصل تكرار في النسخة (ب) بما يقرب من لوحة كاملـة ، إلى قوله: فوجه الاستحسان . ص ( ١١٧٧ ) وسيأتي التنبيه عليه .

قلنا: الشّهادةُ [٤٣٤/ج] ما صارت حُجّةً بالعَدَالة ، بلُ بالولايةِ الثّابتة بالحريّةِ والإسلام ، وإنما العدَالةُ شرْطٌ لظهورِ الصّدْق ،على أنّ القوّة والزّيادة ( في )(١) العدَالةِ بعد وجُودِ أصْلِها(٢) ـ وهو الاجتنابُ عنْ محظُورِ والزّيادة ( في )(١) العدَالةِ بعد وجُودِ أصْلِها(٢) ـ وهو الاجتنابُ عنْ محظُورِ ديننِه ـ وهو شئّ واحدٌ ، ولا يترجّحُ الشّئ على نفسِه ، فأمّا التأثيرُ فمختلِفٌ فحاز أنْ يوصفَ التأثيرُ بالقوّةِ والضّعف بمقابلةِ الآخر ، فيؤخذ بالأقوى(٢) فيحتاجُ في هذا إلى معرفةِ القياسِ والاستحسان ، أمّا القياسُ فهو ما مرّ تفسيره لغةً وشريعةً .

### وأما الاستحسانُ [٥٠/أ] لغةً :

فعبارةٌ عن اعتقادِ الشّئِ حسناً ، يقول الرّجل : إستحسنتُ كذا ، أي اعتقدتُه حسناً ، على ضدِّ الاستقباح .

أو معناه : طلبُ الأحسَنِ للإتّباعِ الذي هو مأمورٌ ( به )(١٠) ، كما قـال الله تعالى :﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ . الّذينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتّبِعُونَ أَحْسَنَه ﴿ ٥٠) .

### وهو في لسان الفقهاء نوعان :

العملُ بالاجتهادِ وغَالبِ الرَّأي في تقديرِ ما جعلَـه الشَّرعُ موكولاً إلى آرائِنَا ، نحو المُتْعة المذكـورة في قولـه تعـالى :﴿ مَتَاعَـاً بِالْمَعْرُوفِ ( حَقّاً عَلَى

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (د): لا يكون بعد وجود أصلها .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : فيوجد للأخرى .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١) .

وانظر تعريف الاستحسان في : تهذيب اللّغة ، ٣١٤/٤ ، معجم مقاييس اللّغة ، ٧/٢٥ .

<sup>(°)</sup> الآية ( ۱۷ ، ۱۸ ) من سورة الزَّمَر .

المُحْسِنِين ﴾ (١) أوْجبَ ذلك بحسَبِ اليَسَارِ والعُسْرة ، وشرَطَ أَنْ يكون بالمعروف ) (٢) ، فعرفنا أنّ المرادَ ما يُعرف [٥/١/٤] استحسَانُه بغَالبِ الرّأي وكذلك قوله تعالى :﴿ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بالمَعْرُوفِ ﴾ (٢) .

## والنُّوع الآخر :

هو الدّليلُ الذي يكون معارضاً للقياسِ الظّاهرِ الذي يسبقُ إليه الأوهام قبْلَ إنعامِ التّأمل ( فيه ، وبعد إنعامِ التأمّلِ ) ( ، ) في حُكمِ الحادثةِ من الأصولِ يظهرُ أنّ الدّليلَ [ ١٧٨ / ب] الذي عارضة فوقة في القوّة ، وأنّ العملَ به هو الواجب ، فسمّوا ذلك استحساناً ؛ للتّمييزِ بين هذا النّوعِ من الدّليلِ وبين الظّاهرِ الذي يسبقُ إليه الأوهام قبْلَ التأمّل ، على معنى أنّه يُمَالُ بالحكمِ عن ذلك الظّاهر لكونِه مستحسناً بقـــوق دليله . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة ذلك الظّاهر لكونِه مستحسناً بقــوق دليله . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة

<sup>(</sup>١) الآية ( ٢٣٦ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٢٣٣ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (أ) و (ج) .

وفي هامش النّسخة ( ب ) : الإنعامُ هو المبالغةُ في النَّظر .

السّرخسي(١) ـ رحمه الله ـ(١) .

(١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

(۲) أصول السرخسي ، ۲۰۰/۲ .

ولا شكَّ أنَّ عبارات القوم قد اختلفت في الاستحسان ، واشتهر عن الحنفيـــة القول به وعن الآخرين إنكاره ، حتى نُسِب إلى الشَّافعي ـ رحمه الله ـ أنَّه قال : { من استحسنَ فقــد شـرَّع } وقــال بعضهم في تعريفه : هو دليلٌ ينقدحُ في ذهن المجتهد ويعسُر عليه التعبيرُ عنه ، قال الغــــزالي وغيره : { هذا هوَس }وقال التفتازاني : {قد كثُر فيه المدافعة والردّ على المدافعين ، ومنشؤهما عدم تحقيق مقصود الفريقين ، ومبنى الطُّعن من الجانبين على الجرأةِ وقلَّة المبالاة ، فإنَّ القائلين بالاستحسان يريدون به ما هو أحدُ الأدلّة الأربع\_\_\_ة ، والقائلين بأنّ من استحسن فقد شرّع يريدون أنّ من أثبت حكماً بأنَّه مستحسنٌ من عنده من غير دليل من الشَّارع } .

لذلك فلا نزاع بين العلماء في هذه المسألة ؛ لأنّ المقصود من الاستحسان عند الحنفية تركُّ القياسِ الظَّاهر بدليلِ أقوى منه ، وهو قولُ عامّة العلماء ، وقد تعدّدت تعريفات العلماء للاستحسان فقيل : هو العدولُ عن قياسِ إلى قياس أقوى ، وقيــل : هو العدول في مسألةٍ عن مثل ما حكم بــه في نظائرها إلى خلافه بوجهٍ هو أقوى ، وعرّف أبو الحسين البصري بأنه { تركُّ وجهٍ من وجوه الاجتهاد غير شاملٍ شمول الألفاظ لوجهٍ هو أقوى منه وهو في حكم الطَّارئ على الأوَّل } وعرَّفه المالكيـة بأنه : القوْلُ بِأَقوى الدّليلين ، وعرّف الحنابلة بأنّه العدولُ بحكم المسألةِ عن نظائرها لدليل شرعيّ ، والصّحيح عند الحنفية ما ذكره صاحب الكتاب، وهو بذلك المعنى لم يخالف في قبوله أحـدٌ من أهـل العلم .

أنظر تعريف الاستحسان وأقوال العلماء فيه في :

التقويم (٢٢٦ - أ) ، الغنية ، للسجستاني ، ص ١٧٦ ، بذل النَّظر ، ص ١٤٦ - ٦٤٨ ، كشف الأســرار ، للبخاري ، ٢/٤-٤ ، التوضيح ، ٨١/٢ ، المعتمد ، ٢٩٦/٢ ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص ٦٤٥ ، التقريب لابن حزئ ، ص ١٤٧ ، العضد على ابن الحاجب ، ٢٨٨/٢ ، الرّسالة ، للشَّافعي ، ص ٥٠٣-٥٠٧ ، شرح اللَّمع ، ٩٧٤-٩٦٤ ، المستصفى ، ٢٤٧/١ ، ٢٨٦-٢٨١ ، الوصول إلى الأصول ، ١٩/٢ ٣٢٣ ، المحصـــول ، ١٦٦/٦٢١-١٧١ ، الإحكام ، للآمــدي ، ٣/ ٢٠٣٠ ، شرح المنهاج ، ٧٧٧٧ . جمع الجوامع ، ٢٥٣/٢ ، التلويح ، للتفتازاني ، ١/١٨ ، العدّة ، لأبي يعلى ، ٥/٥ . ٢ ١-١٦١ ، التمهيد ، للكلوذاتي ، ٤/٧٨ . ٩ ، المسوّدة ، ص ٤٥١ ، شرح مختصر الرّوضة ، ١٩٠/٣ .

فالحاصل ، أنّ معنى النصِّ الذي تعلَّقَ به الحُكمُ الشَّرعيّ لا يخلو من ثلاثةِ أو جـــــه :

أحدها: أنْ يكون ذلكَ المعنى جليّاً غَاية الجَلاء، بحيث يستوي فيه الفقيه وغيرُ الفقيه في دركِ ذلك المعنى يُسمّى " دلالة النصّ " .

والثاني: أنْ يكون في ذلك المعنى نوعُ خَفاء ، حتى اختُصَّ به الفقهاء بالاجتهاد في در كه ، لكن يتسارعُ إلي أفهامُ المحتهدين هذا المعنى لنوع ظُهوره ، يُسمّى " قياساً " .

والتّالث: أنْ يكون ( ذلكَ المعنى )(١) غَامِضاً دقِيقاً ، يخالفُ ما يتسارعُ إليه الأفهام ، ولا يُدْرِكه لزيادةِ غُموضِه إلاّ المرتَاضُ المتغَلغِلُ في قوانينِ الله تعالى إيّاه يُسمّى " إستحساناً " .

ثمّ لا قُوّة للظّاهرِ لظُهورِهِ ، ولا للبَاطنِ لبُطونِه ، وإنما العِبرةُ لقُوّةِ الأَثَر ، ألا ترى أنّ الدّنيا ظَاهرةٌ والعُقْبي باطنة ، وقد ترجَّحَ الباطنُ بقوةٍ أثَرِه ، وهو الدّوامُ والخلودُ والصّفوةُ عن شَوْبِ المحنة ، وتأخّر الظّاهرُ لضعْفِ أثرَه بالفناءِ والمحنة ، فلما قوِيَ الاستحسانُ انعدمَ القياسُ لضعْفِه ، فلذلك لم يكن العملُ بالاستحسانِ منْ قبيلِ تخصيصِ العلّة .

وذكر فحر الإسلام(٢) \_ رحمه الله \_(٣) أنّ كلَّ واحدٍ من القياسِ والاستحسان على نوعين .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٧٠) .

<sup>(</sup>٣) أنظر : أصول فخر الإسلام البزدوي ، ٢/٤ - ٣ .

وكذا ذكره شمس الأئمّة السرحسي في "أصوله" ، ٢٠٣/٢ ، وصدر الشّــريعة في "التوضيح" ٨٢/٢ . وأشار الشّيخ عبدالعزيز البخاري ـ رحمه الله ـ = = =

أما أحد نوعي القياس: فما ضَعُفَ أثَرُه ، وهو في عامّة الصّور . والنّوع الثّاني علمّة وأثَرُه ، وهو النّوع الثّاني الله عن فيه .

وأما أحد نوعي الاستحسان: فما قوِيَ أثَرُه وإنْ كان حفيّاً ، وهو في عامّة الصّور .

والثّان وهو الذي نحن في الأستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده ، وهو الذي نحن فيه ، فلذلك قيّد ههنا بقوله: {على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده}.

ثمّ إنّ مشايخنا \_ رحمهم الله \_ تارةً عمِلُوا بالاستحسَــان \_ وهو في عامّة الصّور \_ لقوّةِ أثره ، كما قالوا :

[ أ] إذا دخل جماعة البيت فتولّى بعضهم أخذ المال قُطِعوا جميعاً ، هذا استحسانٌ ، والقياسُ أنْ يُقطَعَ الحاملُ وحدَه ، وهو قولُ زُفر(١) - رحمه الله \_ لأنّ تمامَ السّرقةِ بالإخراج ، وهو قد وُجدَ منه ، وهذا ظاهر ، أمّا وجهُ الاستحسان فهو : أنّ الإخراجَ من الكلّ معنى ؛ للمعاونة (١) ، كما في السّرقةِ

<sup>= =</sup> إلى أنّ هذا التقسيم في مقابلة كلّ واحدٍ منهما الآخر ، أي تقسيم القياس عقابلة الاستحسان ، والاستحسان عقابلة القياس ، لا تقسيمٌ للقياس والاستحسان باعتبار ذاتيهما ، فإنّ لهما أقساماً أُخر . أنظر : كشف الأسرار ، ٢/٤ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص (٥٠٩) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المبسوط، للسرخسي، ٩/١٤٩-١٤٩، تحفة الفقهاء، للسمرقندي، ٢٣٦/٣، بدائع الصّنائع، للكاساني، ٢٣٦/٣؛ الهداية مع شروحها، ٣٨٩/٥-٣٩، الإختيار، للموصلي، ١٤٥-١-١٠٦، البناية للعيني، ٥/٩٠.

الكُبرى(١) .

[ ب ] وكذلك لوحلف لا يلبس هذا الثّوبَ \_ وهو لابسُه \_ فنزَعَه في الحَالَ لم يحنث ، هذا استحسانٌ ، والقياسُ أنْ يحنث ؛ لوجودِ اللّبسِ حقيقةً وإنْ قـلّ فوجهُ الاستحسان (٢) أنّ اليمينَ تُعقَد للبِرّ ، فيُستثنى منه زَمانُ تحقيقِه (٣) .

وتارةً عملوا بالقياس \_ وهو قليل \_ ، ومن ذلك القليل : منْ تَكُلاً آيةً السّجدةِ في صلاتِه أنّه يركعُ بها قياساً ، فنحتاجُ ههنا إلى ذِكْر مسائلَ حتى يستخلصَ زُبَدَ النّاقد ، ويتبيّن الصّحيحُ من الفاسِد ، وفي "تتمّة الفتاوى"(١٠) : رجُلٌ تَلاَ آيةَ السّجدةِ في الصّلاةِ وركعَ لسجدةِ التّلاوة ، فالقياسُ : أنْ يجزيه ،

<sup>(</sup>١) السَّرقةُ الكُبرى هي الحِرابة أو قطع الطَّريق ؛ لأنَّ الحنفية يقسَّمون السَّرقة إلى نوعـــين :

صغرى ، وهي السّرقة المعروفة ، وحدّها قطع اليد .

\_ وكبرى ، وهي قطعُ الطّريق ؛ سمّيت بذلك لأنّ اللّصَ يأخذ المال في مكان لا يلحقُ صاحبه الغوّث ويطلب غفلة من التزم حفظ ذلك المكان \_ وهو السّلطان \_ وحدّها قطعُ اليّدِ والرّحل . كذا قاله السّرخسي .

أنظر : المبسوط ، ١٣٣/٩ ، البناية ، للعيني ، ٥٧٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في النسخة ( ب ) كرّر النّاسخُ النّقلَ مرّةً ثانية من قوله : لا يترجّعُ على الشّاهدِ بقوّةِ الأثر في العدالة مع أنّ قول الشّاهد .... \_ الذي سبق أن نبّهتُ عليه ص ( ١١٧١ ) \_ إلى هنا ، بمقدار لوحة كاملة ، لذلك فإنّ رقم اللوحة [ ١٧٩ ] من النّسخة ( ب ) لن تذكر ، لأنّ الكلامَ مكرّر ، ومع ذلك هي ثابتة في أصل تلك النسخة ، ولا أستطيعُ التغيير من أصل النسخ المخطوطة ، وإنما نبّهتُ على عدم ذكر اللّوح\_\_\_ة [ ١٧٩ ] لهذا الغرض .

<sup>(</sup>٣) أنظر : المبسوط ، للسرخسي ، ١٦٢/٨ ، التجنيس والمزيد (٣١٢ ـ ب) ، الهداية مع شروحها ١١٩/٣ ، بدائع الصّنائع ، ١١٧٢٦/٤ ، فتاوى قاضي خان ، ٧٩/٢ ، تبيين الحقائق ، ٣١٩/٣ البناية ، للعيني ، ٥/٨٠ .

وانظر أيضاً ما سبق ص ( ٢٢٣ ) من هذا الكتاب .

<sup>( ؛ )</sup> سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص ( ١٠٧ ) .

وبه أخذَ علماؤنا ـ رحمهم الله ـ ، وفي الاستحسانِ : لا ، وهو قولُ الشَّافعي ـ رحمه الله ـ (١) .

وقال القـدّوري(٢) ـ رحمه الله ـ : { مِنْ أصحابنا ( مَنْ )(٣) قال : هذا

(١) إختلف علماء الحنفية المتقدّمين ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة ، وهي من تبلا آية السّجدة في صلاته ، هل يجزيه أنْ يركع بها ، أم لابدّ من السّجود لها ؟ قال شمس الأئمّة السّرخسي : { إختلف مشايخنا في أنّ الرّكوعَ ينوبُ عن سجدة التّلاوة أم السّجود بعده ؟ فمنهم من قال : الرّكوعُ أقرب } المبسوط ، ٨/٢ . وانظر أيضاً : مختصر اختلاف العلماء ، للجصّاص ، ٢٤١/١ .

وعلى ظاهر الرّواية وهي جواز الرّكوع وقيامه مقام سجدة التّلاوة ، إختلف القائلون بذلك فيما بينهم ، هل جاز ذلك قياساً أم استحساناً ؟ ذهب الأكثر منهم إلى أنّ القياس يقضي بالجواز ، والاستحسان لا ، وخالف القدّوري ـ رحمه الله ـ فقال بالعكس القياس أنْ لا يجوز ، والاستحسان يجوز ، و لم يجزم صدر الشّريعة ـ رحمه الله ـ بشئ ، وخلافهم هذا هو الذي حَدا به إلى العدول عن هذا المثال وإيراد مثال آخر لتقديم القياس على الاستحسان فقال : { إعلم أنهم جعلوا في هذه المسألة كون السّجود يؤدَّى بالرّكوع حُكماً ثابتاً بالقياس ، وعدّمه حكماً ثابتاً بالاستحسان ، ولا أدري خصوصية الأوّل بالقياس والثاني بالاستحسان ، فلهذا أوردت مثالاً آخر } التوضيح ، ٢/٢٨ .

بينما يرى الشّافعي ـ رحمه الله ـ عدمَ حوازِ إنابة الرّكوعِ مكان السّحودِ في سحدة التّــلاوة ، فلو ركَعَ لم يجزئه لا قياساً ولا استحساناً .

أنظر : حلية العلماء ، للقفّال الشّاشي ، ١٤٨/٢ ، الرّوضة ، للنّووي ، ٣٢٠/١ .

(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي ، أبو الحسن القدوري ، الفقيه الحنفي ، ولد سنة ٣٦٢ هـ ، إنتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في العراق ، وعظم قدره عندهم ، كان حسن النظر في العبارة ، حرئ اللّسان ، مديماً لقراءة القرآن ، كان ممّن أنجس في الفقه لذكائه ، اشتهرت مصنفاته ، ومن أهمها : "المختصر" وهو الكتابُ المشهور المتداولُ بين الفقهاء ، "التحريد" في مسائل الحلاف بين الشّافعي وأبي حنيفة في سبعة أسفار ، "التقريب" شرح مختصر الكرخي وغيرها ، توفّى - رحمه الله - سنة ٤٢٨ هـ .

أنظر ترجمته في : تـــاريخ بغــداد ، ٤/٣٧٧(٢٤٩) ، اللّبــاب ، لآبــن الأثــير ، ١٩/٣ ـ ٢٠ ، وفيــات الأعيان ، ١٩/٨-٧٥/١) ، سير أعلام النّبلاء ، ٥٧٤/١٥ـ٥٧٥ ، الوافي بالوفيات ، ٣٢٠٣ــ٣٢١ (٣٣٠) ، الخواهر المضيئة ، ١٩/٢ـ ٢٥٢(١٧٩) ، الطّبقات السنيّة ، ١٩/٢ـ ٣١(٢٩٤) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).

غلطٌ وقع من الكاتب ، والصّحيحُ أنّ القياسَ أنْ لا يجوز ، وفي الاستحسانِ يجوز } (١) ، وكذا أيضاً في "الإيضاح"(٢) ، ولكن في عامّـة النسخ من "المبسوط"(٢) و"شرح الطّحاوي"(١) و"التّجنيس"(١) ونُسخ أصول الفقه على وفْق ما ذُكر هنا(١) .

وفي "فتاوى قاضي حان"(٧) : { رجلٌ قَرأ آية (السّجدة) (٨) في الصّلاة ، فإنْ كانت السّجدة في آخِرِ السّورة أو قريباً منْ آخِرِها ، بعدها آية أو آيتَانِ إلى آخِرِ السّورة ، فهو بالخيارِ إنْ شاءَ ركع بها ينوي للسّلاوة ، وإنْ شاءَ سجد ثمّ يعودُ إلى القيامِ فيختمُ السّورة ، وإنْ وصلَ بها سورةً أخرى كان أفضل ، وإنْ لم يسجد للتلاوة على الفور حتى ختمَ السّورة ثمّ ركع وسجد لصلاتِهِ ، سقط عنه سجدة التّلاوة ؛ لأنّ بهذا القَدْرِ من القِراءةِ لا ينقطعُ الفور ، ولو ركع آ ١٥١/أ] لصلاتِه على الفور وسجدَ سقط عنه سجدة التّلاوة أوْ لم ينو وكذا إذا قَرأ سجدة التّلاوة أوْ لم ينو وكذا إذا قرأ قرأ

<sup>(</sup>١) لم يذكر القدّوري هـذه المسألة في "مختصره" المسمّى بـ"الكتباب" ، و لم يذكر هـذا النصَّ في "التجريد" ولكن ذكر فيه المسألة إجمالاً من غير تفصيلٍ حيث قال : { إذا ركع بسجدة التّلاوة جاز } التجريد (٣٥ ـ أ) ، فلعلّه يكون قد ذكره في كتابه "التقريب" شرح مختصر الكرخي ، وقد سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص (١١٧) و لم أقِف عليه .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص (١٠٤) .

<sup>.</sup>  $9 - \Lambda/\Upsilon$  ,  $L^{-2}$  ,  $L^{-3}$  .  $L^{-3}$ 

<sup>(؛)</sup> للإمام أبي بكر أحمد بن عليّ الرّازي الجصّــــاص ، ( ١٢١ ـ أ ) ، وكذا ذكره أيضاً في كتابه "مختصر اختلاف العلماء" ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup> أ ) لبرهان الدِّين أبي الحسن علي أبي بكر المرغيناني ، ( ١١٤ - أ ) .

<sup>(</sup>٦) أنظر : أصول البزدوي ، ٨/٤ ، أصول السرحسي ، ٢٠٤/٢ ، المغني ، ص ٣٠٧ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢٩٤/٢ ، التوضيح ، ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمة قاضي خان ص (٣٦) من هذا الكتاب .

<sup>(^)</sup> ساقطة من ( ب ) .

بعدَها [٥٣٨/جـ] آيتين ، أجمعوا على أنّ سجدةَ التّلاوةِ تتأدّى بسجدةِ الصّلاةِ وإنْ لم ينو للتّلاوة .

واختلفوا في الرّكوع ، قال الإمام المعروف بخواهر زادة (١) ـ رحمه الله ـ لابد للرّكُوع من النيّة حتى ينوب عن سجدة التّلاوة ، أمّا إذا قَرَأ بعد السّجدة ثلاث آيات وركع لسجدة التّلاوة (١) ، ذكر شيخ الإسلام خواهر زادة ـ رحمه الله ـ : ينقطعُ الفورُ ولا ينوبُ الرّكوعُ عن السّجدة ، وقال شمس الأئمّة الحلواني (١) ـ رحمه الله ـ : لاينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات } (١) .

هذا كلّه إذا كان الرّكوعُ في الصّلاة ، أمّا إذا كان الرّكوعُ خَارِجَ الصّلاةِ فقد دُوي أنّه يجوزُ ذلك } (١) الصّلاةِ فقد ذكرَ (١) بعد هذا بخطوط فيها : { فقد رُوي أنّه يجوزُ ذلك } (١) وفي "المبسوط" إشارةٌ إليه (١) ، ثمّ في "التّجنيس" و"التتّمة" : أنّ الرّكوعَ في الصّلاةِ إنما ينوبُ عن سجدةِ التّلاوةِ بشرطين :

أحدهما: النيّة، والثاني: أنْ لا يتخلّلَ بين التّلاوةِ والرّكوعِ ثلاثَ آياتٍ ؛ لأنّ الرّكوعَ يغايرُ السّجودَ صورةً وإنْ كان يوافِقُه في المعنى ـ وهِو الخضوع ـ

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص (٤٨) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في (أ): وركعَ بسجدةِ الصّلاة والتلاوة .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص (١١٠٥) من هذا الكتاب .

<sup>(؛)</sup> إنتهى كلام الإمام قاضي خان من "فتــاواه" ، ١٣٤/١ . وقد نقل هذا النصّ بحروفه عن القاضي فخر الدِّين خان الشَّيخ أحمد بن طاهر بن عبدالرَّشيد البخاري في "خلاصة الفتاوى" ( ٥١ ـ أ ) .

أنظر أيضاً : كشف الأســـرار ، للبخاري ، ٩-٨/٤ .

<sup>(°)</sup> أي قاضى خان في "فتاواه" .

<sup>(</sup>٦) فتاوى قاضي خان ، ١٣٤/١ .

 <sup>(</sup>٧) حينما قال شمس الأئمة ـ رحمه الله ـ : { من أصحابنا من قال مراده إذا تلاها في غير الصّلة وركع ففي القياس يجزيه } المبسوط ، ٩/٢ .

فلا بدّ من النيّةِ ليقُومَ مقامَه ، وكذا إنما تتأدّى بالسّجدةِ الصُّلبيّة إذا نَـوَى ؟ لأنّ السّجدةَ الصُّلبيّةَ تخالفها حكماً ؛ لاختلاف سببهما(١) .

قلت: اشتراطُ النيّةِ ههنا [ ١٨٠ / ب] مطلقاً في السّجدةِ الصُّلبيةِ للتّلاوة يخالف ما ذكرنا من فتوى قاضي خان بأنّ في الصُّلبية لا تشترطُ النيّةُ للتّلاوة إذا لم ينقطع فور سجدة التّلاوة ، بأنْ لم يقرأ بعدها ثلاث آيات ، وفي "مبسوط" (٢) شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة (٢) - رحمه الله - : { وإنما (١٠) ينوبُ الرّكُوعُ في الصّلاةِ أو السّجودُ إذا لم يقرأ بعد التّلاوةِ ثلاثَ آيات ، حتى لو قرأ بعدها ثلاثَ آياتٍ فصاعداً ثمّ ركعَ ينوي عن التّلاوة أو سجد (سجدةً ) (٥) صُلبيّةً ينوي بها التّلاوة فإنّه لا يجزيه عن التّلاوة ؟ ( لأنّ سحدة التّلاوة ) (١) صارت ديناً عليه لفواتِ وقت الأداء ، لأنّ وقت أدائها وقت وجوبها ، كما في سائر أفعال الصسلة } (٧) ، وكذا في "المنثور" (٨)

<sup>(</sup>١) أنظر: التجنيس والمزيد ، للمرغيناني ، (١١٤ - أ - ب ) .

وانظر أيضاً: خلاصة الفتاوى ، لطاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري ( ٥١ – أ ) ، التّحقيق ، للشّيخ عبدالعزيز البخاري ، (٢٠٢ ـ ب ) ، بدائع الصنائع ، ٥/ ٩٧- ٤٩٧ ، البنساية ، للعيني ، ٧٣٧/٢ ، فتح القدير ، لابن الهمام ، ١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص (١٢١) .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص (٤٨) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) في (ب): وأما .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج)

<sup>(</sup>٧) إنتهي كلام شيخ الإسلام خواهر زادة ـ رحمه الله ـ من كتابه "المبسوط" .

<sup>(^)</sup> في ( د ) : المنشور ، و"المنثور" كتــابٌ في فـروع الفقــه الحنفــي ، سبق التعريـف بــه في القســم الدّراسـي ص ( ١٢٤ ) .

أيضاً إحالةً إلى "الفتاوى"(١) وقال(٢): { إِنْ قرأ بعد آية السّجدةِ ثلاثَ آياتٍ لا تتداخل السّجدات ، بل لابد من سجدةٍ على حِدة } ، فعُلم بهذا أنّه إذا قرأ بعد آية السّجدة ( مقدار )(٢) ثلاثَ آياتٍ أو أكثر [٢١ ١/د] لا يتأدّى ذلك بالسّجدةِ الصُّلبيّة وإِنْ نَوَى بها عن التّلاوة .

قوله : { وقدمنا القياس لأثره الباطن } أي لقوّة أثَرِه الباطِن ، وقوله : { بيان الثاني } أي بيانُ تقديم القياس على الاستحسان(،) .

ثمّ اعلمْ أنّ للقياسِ ههنا فساداً ظاهراً وهو التمسّكُ بالجاز فإنّ الله تعالى أطلَقَ اسْمَ الرّاكعِ على السّاجدِ في قوله : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعاً ﴾(١) أي ساجداً ، وإطلاقُ اسْمُ الشّئِ على آخرَ إنما يكون بعد المشّابهةِ بينهما ، فلمّا تشابها ينوبُ أحدُهما عن الآخر ، وهذا فاسدٌ ظاهراً ؛ للتمسّكِ بالجاز .

<sup>(</sup>۱) أي فتاوى قاضي خان .

<sup>(</sup>٢) أي صاحب "المنثور" .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج)

<sup>(؛)</sup> شرعَ هنا ـ رحمه الله ـ في بيان كون حـواز الرّكوع وقيامه مقـام سـجدة التّـلاوة حكماً ثابتاً بالقياس ، وأنّ الحكم الثابت بالاستحسان خلافه ، وكذلـك في بيـان وحـه تقديـم هـذا القيـاس على الاستحسان .

أنظر ذلك مفصـــــلاً في : المبسوط ، للسرخسي ، 9/7 ، بدائع الصنائع ، 1/93-893 ، شرح المنتخب ، للنسفي ، 1/972-1 ، التحقيق ، للبخاري ( 1.77-1 ) ، فتح القدير ، لابن الهمام ، 1/9/7-1 .

 <sup>(°)</sup> الآية ( ۲٤ ) من سورة ص .

وللإستحسان أثراً (ظاهراً)(١) وهو أنّ الله تعالى أمرنا بالسّجودِ بقوله ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبْ ﴾(٢) ، وقال ﴿ السّجدة على منْ سَمِعَهَا وعلى منْ السّجودُ بالرّكوع تلاهَا ﴾(٢) والرّكوع خلاف السّجود ، فينبغي أنْ لا يتأدّى السّجودُ بالرّكوع كما لا تتأدّى سجدة الصّلاةِ بالرّكوع مع أنّ القُربَ بينهما أكثر ؛ لأنهما موجبًا تحريمةٍ واحِدة ، وكما لا تتأدّى بالرّكوع (١) خارجَ الصّلاةِ على ما عليه ظاهِرُ الرّواية \_ مع أنّه غير مستحق بجهةٍ أخرى ، فركوعُ الصّلاةِ وهو مستحق بجهةٍ أخرى ، فركوعُ الصّلاةِ وهو مستحق بجهةٍ أخرى ، فركوعُ الصّلاةِ وهو مستحق بجهةٍ أخرى ، وهذا أثرٌ ظاهرٌ لكنّه ليس بقوي .

ولكن له \_ أي للاستحسان \_ فسادٌ باطِن ، وهو القولُ بعدمِ الجوازِ مع حصولِ المقصود ، وهو التّواضُعُ الذي يوجب الجواز ، فكان الفسادُ فيه هو : تخلّفُ الموجَب عند وجودِ الموجب ، أو إلحاقُ غير المقصُود ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٩) من سورة العَلَق .

<sup>(</sup>٣) هكذا يذكره علماء الحنفية ، قال الزيلعي : { حديثٌ غريب } نصب الراية ، ١٧٨/٢ ، وقال الكاساني في "البدائع" : { إنما هو من قول عثمان وعلي وعبدا لله بن مسعود وابن عباس وابن عمر } ٤٧٧/١ .

وأما أثر عثمان ، فقد رُوي عنه صَّحَيَّتُه أنه مرّ بقاصٌّ فقــراً سجدةً ليسجد معه عثمان ، فقال عثمان : { إنما السّجدة على من استمعها }. أخرجــه عبدالرزّاق في "مصنفه" ، ٣٢٤/٣ (٥٩٠٦) ، وابن المنذر في "الأوسط" ، ٢٢٤/١ (٢٨٧١) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ، ٣٢٤/٢ ، وأخرجــه البخاري وابن أبي شيبة من غير ذكرٍ للقصّة ، صحيح البخاري ، ٢٦٥/١ ، مصنف ابن أبي شيبة ،

<sup>( ؛ )</sup> في ( ج ) : وكما لا يتأدّى الرّكوعُ .

فإنّ سجدة التّلاوة قُربة غيرُ مقصُودة ، وسجدة الصّلاة مقصُودة ، فكان قياسُها على سجدة الصّلاة إلحاقاً لغير المقصُود بالمقصُود ، فكان فاسداً .

وللقياسِ قوّة الأثر ؛ وذلك أنّ السّجدة ليست بمقصُودة بعينها ، ولهذا لا تكون السّجدة الواحدة قُربة مقصُودة بنفسها حتى لاتلتزمَ بالنّذر ، وإنحا المقصود إظهار التواضع ، وإظهار المخالفة للّذين امتنعوا من السّجودِ استكباراً كما أخبر الله تعالى عنهم في مواضِع السّجدة ، فإنك لو تأمّلت في آي السّجدة وحدتها دالة على ما قلنا ، منْ أنّ المقصُودَ الاجتنابُ عمّا يفعله المستكبرون ، والتّأسّي بما يفعله الخاضِعُونَ المتواضِعُون ، ومعنى التّواضُعُ يحصلُ بالرّكوع ، ولكن شرْطُه أنْ يكون بطريق هو عبادة ، وهذا يوجدُ في الصّلاة ؛ لأنّ الرّكوع فيها عبادة كالسّجود ، ولا يوجد خارجَ الصّلاة ، فافترق فلقوّة الأثر ( للقياس ) (١) منْ هذا الوجْهِ أخذنا به .

فإنْ قلت : إذا لم تكن سجدةُ التّلاوةِ قُربةً [٢٥٢/أ] مقصُودةً يجبُ أنْ لا تصيرَ ديْناً ، كالوضوء !

قلــــت : إنما تصيرُ ديْناً عند وجودِ الفصْل ؛ لوجودِ سببها ، بخــلاف الوضوءِ فإنّ سببَه الصّلاة ، فيجبُ أينما وجبت الصّلاة ، فديْـنُ الصّلاةِ كفَـى عنْ ديْنِ الوضوء ، فلذلك لم يجبُ ديْناً .

وُلأنّ سجدةَ التّلاوةِ تُشبه سجدةَ الصّلاةِ من حيثُ الحقيقة ؛ لأنّ المقصُودَ يتأدّى بعينها لا بغيرها ، ومن وجْهٍ تُشبه الوضوء ، فإنْ أدّى على الفور ينوبُ عنها الرّكوعُ والسّجدةُ الصُّلبيّة ، وإن انقطعَ الفور تصيرُ ديْناً فلا

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ) .

يتأدّى إلا مقصُوداً ، عملاً بالشّبهين ، ونظيرُ هذا الصّومُ مع الاعتكاف ، فإنّ الصّومَ فيه شرْطٌ ، ومع هذا يصيرُ ديْناً ، لأنّه يُشبه سائرَ الصّيامات .

ثمّ إنما سمّى جوازَ السّجدةِ بالرّكوعِ قياساً ، وعدمَ الجوازِ استحساناً ؟ لأنّ القياسَ الجليَّ \_ الذي هو القياسُ مطلقاً \_ موجودٌ ههنا ، لأنّه قال : حازَ السّجودُ جازَ الرّكوعُ قياساً عليه ، وهذا ظاهر ، فإذا وُجد المسمّى جاءَ الاسمر١١ ( وهو القياسُ )(٢) ، وفي الاستحسان [٣٦/ج] نوعُ خَفاءٍ ؟ لأنه يحتاج فيه إلى زيادةِ تأمّل ، بأنْ يقال : إنّه مأمورٌ بالسّجودِ دون الرّكوع ، وهما مختلفان ، فلا يجوز كسجدةِ الصّلة .

قوله: { وهذا قسم عز وجوده } [١٨١/ب] أي تقديمُ القياسِ على الاستحسانِ قليلُ الوجود(٢) ، فأمّـا الأوّلُ وهو تقديمُ الاستحسانِ على القياس فأكثر من أنْ يُحصى على ما ذكرنا قبل هذا دن، ، ومن ذلك أيضاً :

سُؤرُ سِبَاعِ الطّير ، فإنّه نجسٌ قياساً على سباع البهائم ؛ لاستوائهما في السّبُعيّة وحُرمةِ الأكْل ، وفي الاستحسانِ طاهر ؛ لأنّ السّبُعَ سوى الخنزيرِ ليس بنجسِ العين ، بدليلِ جواز الانتفاع بـ ه بالاصطيادِ وغيره ، وإنما ثبتت

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : جاز الاسم .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٣) قال الكمال ابن الهمام ـ رحمه الله ـ في "فتح القدير" : { إنهم حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشر موضعاً ، هذا أحدها } ٢٠/٢ . بينما ذكر الشّيخ عبدالعزيز البخاري عن شيخه ـ رحمهما الله ـ إنما هي ستّ أو سبع مسائل . كشف الأسرار ، ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) أنظر ص (١١٧٦ ـ ١١٧٧ ) من هذا الكتاب .

النّجاسةُ في السُّؤرِ فيما حرمُ أكْلُه باعتبارِ اللَّعاب ، لأنّ اللَّعابَ يتولّدُ من اللّحم ، فأخذَ حُكمَه ، وسباعُ الطّيرِ تشربُ بالمنقارِ ( بالأخْذِ )(١) والابتلاع وهو عظمٌ حافٌ لا يجاوِرُه(٢) النّجاسة ، حتى إنّ عظمَ الميْتةِ طاهرٌ فعظمُ الحيِّ أوْلى ، فهذا أثرٌ خفيٌّ له قوّة ، فانعدمَ الدليلُ الظّاهرُ في مقابلته(٢) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) : لا يجاوزه .

<sup>(</sup>٣) أنظ ـــر: المبسوط، للسرخسي، ١/٠٥ـ١٥، الهداية، للمرغيناني، ٢٣/١، تبيين الحقائق ١/٤٣، التوضيح، ٨٢/٢.

أمّا المنقول عن أبي يوسف ـ رحمه الله ـ : أنّ ما يقعُ على الجيف من سباع الطير فسُؤره نجس كذا قاله شمس الأئمة ـ رحمه الله ـ في "المبسوط" ، ١/١٥ . وقال المرغيناني في "التجنيس" : { قال أبو يوسف إذا كان محبوساً يعلم صاحبه أنه ليس على منقاره قذرٌ لا يكره ، واستحسن المشايخ هذه الرواية } (٣٣ ـ أ) .

# [ أنواع المستحسن ]

[شم المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته ، بخلف المستحسن بالأثر أو الإجماع أو الضرورة ، كالسلم والاستصناع وتطهير الحياض والآبار والأواني ، ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياساً ؛ لأنه هو المدعي ، ويوجبه استحسانا ؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما ادعاه المشتري ثمنا ، وهذا حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة ، فأما بعد القبض فلم تجب يمين البائع إلا بالأثر بخطلف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ، فلم تصح تعديت .

قوله : { ثم المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته } إلى آخِرِه . إعْلَم أنّ المستحسنات على أربع\_\_\_\_ة أنواع(١) :

والفرق بين النوع الأول والشاني: أنّ المستحسنَ بالقياسِ الخفيّ يصلح تعديته ؛ لأنّ حكم القياس الشرعيّ التّعدية ، قال البخاري : { وهذا القسم وإن اختصَّ باسم الاستحسان لم يخرج عن كونه قياساً فيكون حكمه التّعدية } بخلاف النوع الثاني وهو ما يشمل الأقسام الثلاثة ، فهي لا تقبل التعدية ؛ لأنها غير معلولة ، بل هي معدولٌ بها عن القياس . ولا فرْق بين ما ذكره المصنّف والشّارح تبعاً للدبّوسي من التّقسيم وبين ماذكره الآخرون إلاّ من حيثُ الإجمالُ والتّفصيل . = = =

<sup>(</sup>١) حعْلُه المستحسنات على أربعة أنواع متابعةً منه للقاضي الإمام أبي زيد الدّبوسي ـ رحمه الله ـ ، وســـائر الحنفية حعلوا المستحسن على قســـــمين :

١ - مستحسنٌ بالقياس الخفيّ ، وهو ترْكُ القياس لقياس أقوى منه أثراً .

٢ \_ مستحسنٌ بغيره ، وهو ما يتركُ به القياسُ الظَّاهر بأحد الأدلة التالية :

أ ) إما أن يترك القياسُ بالنصّ ، ويسمّى ( مستحسنٌ بالنصِّ أو الأثر ) .

ب ) وإما أن يترك بالإجماع ، ويسمّى (مستحسنٌ بالإجماع) .

ج ) وإما أن يترك بالضرورة ، ويسمّى ( مستحسنٌ بالضرورة ) .

### مستحسنٌ بالأثر:

وهو السَّلَم، فإنّه أخْذُ عاجلٍ بآجلٍ بطريقِ البيْع (١) ، والقياسُ يأبى جوازَه ؛ لأنّه بيعُ المعدوم ، لأنّ المبيعَ هو المسلمُ فيه ، وبيعُ ما هو موجودٌ غير مملوكٍ للعاقدِ باطل ، فبيعُ المعدومِ أوْلى بالبطلان ، ولكنّا تركنا القياسَ بالسُّنة وهي ما رُوي عن النبي عَلَيْنَ : ﴿ أَنّه نَهَى عن بيْعِ ما ليس عند الإنسانِ ورخّص في السَّلَم ﴾ وقوله عَلَيْنَ : ﴿ مَنْ أَسْلَمَ منكم .... ﴾ إلى آخره (٢) .

### ومستحسنٌ بالإجماع:

وهو الاستصناع ، صورته : رجلٌ جاء إلى إنسان فقال له : إخرز لي خُفّاً من جلدكَ صِفَتُه كذا وقدرُه كذا بكذا درهماً ، وسلّم إليه الدّراهم أو لم يسلّم أو سلّم بعضَها ، فإنّه يجــوزُ التعاملُ فيه . كذا في "الجامع الصغير"(٣)

<sup>= =</sup> أنظر: التقويم ( ٢٢٦ ـ ب ) ، أصول السرخسي ، ٢٠٢/ ، ٢٠٦ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ١١/٤ ، ١١/٤ ، المغني ، ص ٣٠٨ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ١١/٤ ، التلويح ، للتفتازاني ، ٨٤/٢ .

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : بطريق التبع .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجهما ص (١١٢٣).

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً: بقاء الصّوم في حقّ من أكل أو شرب ناسياً ؛ للأثر الوارد في ذلك ، وكذلك صحّة عقد الإجارة في نظر فخر الإسلام وحافظ الدِّين النسّفي - رحمهما الله - . أنظــــر : التقويم ( ٢٢٦ - ب ) ، أصول البزدوي ، ٤/٥ ، أصول السرخسي ، ٢٠٣-٢٠٢ ، الغنية ، للسجستاني ، ص ٧٧٧ ، المغـــين ، ص ٣٠٨ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، التوضيح ، ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص (١١٤) .

لأبي اليُسر(١) ـ رحمه الله ـ ، وفي "الجامع الصغير"(١) لأحيه فحر الإسلام(١) ـ رحمه الله ـ وهذا العقد في القياس لا يجوز ، وهو قول زُفر(١) ـ رحمه الله ـ لجهاليته وعدَمِه ، ولكن علماءنا ـ رحمهم الله ـ إستحسنوا فأجازوه ؛ لإجماع المسلمين ، وذلك مما يُترك به القياس ، وهو بيعٌ عند عامّة مشايخنا لا مواعدة ؛ لأنه سمّاه في "الكتاب" بيْعاً ، وأثبت فيه خيار الرّؤية ، وذكر فيه حُكمَ القياس بعدم الجواز، والمواعيد تجوز قياساً واستحساناً والمعدم الجواز، والمواعيد تجوز قياساً واستحساناً وا

## ومستحسنٌ بالضّرورة :

وذلك نحو حُكمُ طهارةِ الحوْضِ بخروجِ بعض الماء ، والقياسُ يأبى طهارتَه ، ( فإن النجاسةَ ) (١٠) إختلطت بالأوْحَال ، لأنها شاعت في الكلّ ، فكيف يطهرُ الكلُّ بخروجِ بعض الماء ؟! وكذلك الحكمُ بطهارةِ البئرِ بعد نزْح ( بعض ) (٧) الماءِ أو كله ، وطهارةِ الرّشا والدِّلاء والجُدران ، وكذلك

أنظر : الجامع الصغير ، للإمام محمد بن الحسن ، ص ٣٢٤ ، المبسوط ، للسرخسي ، ١٣٨/١٢-١٣٩ التقويم ( ٢٢٦ ـ ب ) ، الغنية ، للسجستاني ، ص ١٧٧ ، شرح الجامع الصّغير ، للصّدر الشّهيد ، ( ١٢٦ ـ ب ) ، العناية ، للبابرتي ، ١١٤/٧ ، فتح القدير ، لابن الهمام ، ١١٤/٧ ـ ١١٥ .

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ص (۲۸۲) .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهذا الكتابِ أيضاً في القسم الدّراسي ص (١١٣) .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٧٠).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص (٥٠٩) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> ذكر شمس الأثمة السرخسي ـ رحمه الله ـ أنّ الحاكم الشّهيد كان يقول: الاستصناعُ مواعدةً ، وإنما ينعقدُ البيع بالتعاطي إذا جاءً به مفروعًا عنه ، ولهذا ثبتَ الخيارُ لكلّ واحدٍ منهما ، وذكر ابن الهمام أنه تابع الحاكم على قوله هذا الصفّار ومحمد بن سلمة وصاحب كتاب "المنثور" ، وصحّح شمس الأئمة كونه معاقدة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (أ)

الحكمُ بطهارةِ الأواني ، كلُّ ذلك ثابتٌ بخلافِ القياسِ للضّرورةِ المُحوِحةِ إلى ذلك لعامّةِ النّاس ، فإنّ الحرجَ مرفوعٌ بالنصّ ، وفي موضِع الضّرورةِ يتحقّ قُ معنى الحرَجُ لو أُخِذَ فيه بالقياس ، فلذلك كان متروكاً بالنصّ ، وكذلك عقدُ الإحارة فإنّه ثابتٌ بخلاف القياس ؛ لحاجةِ النّاسِ إلى ذلك ‹ ) .

## ومستحسنٌ بالقياسِ ( الخفيّ )(٢) :

وذلك فيما إذا اختلف البائعُ والمشتري في مقدار التّمن \_ والمبيعُ غيرُ مقبوض \_ في القياس: القولُ قوْلُ المشتري باليمين(٢) ، ولا يمينَ على البائع ؛ لأنّ ( البائع )(١) يدّعي عليه زيادةً في حقّه \_ وهو التّمن \_ والمشتري مُنكِرٌ ، والمشتري لا يدّعي على البائع شيئاً في واليمينُ في الشّرعِ في جانبِ المُنكِر ، والمشتري لا يدّعي على البائع شيئاً في الظّاهر ، إذْ المبيعُ صار مملوكاً له بالعقد .

ولكن في الاستحسان يتحالفان ؛ لأنّ المشتري [11/د] يدّعي على البائع وجوبَ تسليم المبيع عند إحضار أقل الثّمنين ، والبائع منكر لذلك ، والبيع كما يوجب استحقاق المِلْكِ على البائع يوجب استحقاق اليدِ عليه عند وصُول الثّمن إليه .

<sup>(</sup>۱) أنظر هذا النوع والتمثيل له فـــي: التقويم (  $777 - \psi$  ) ( 777 - 1 ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 7/5 ، المبسوط ، للسرخسي ، 91/1 ، الأصول له ، 7/7 ، الغنية ، ص 17/7 ، التوضيح ، 3/7 .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) . وهو ما يُطلقُ عليه عند الحنفية (استحسانًا) اسمًا ومعنى .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج): القولُ قولُ المشتري بالثَّمن .

<sup>(؛)</sup> في (أ) و (ج): لأنه يدّعي ، والمعنى واحد ؛ لأنّ الضمير عائدٌ على البائع .

# [ حكم هذا النوع من الاستحسان من حيث تعديتُه وعدمها ]

وهذا الاستحسانُ يتعدّى إلى غير هذا الموضِع بخلافِ الثّلاثةِ الأُول ، حتى قاسَ علماؤنا - رحمهم الله - [٣٥١/أ] على هذا الفصلِ كلَّ عقْدِ اختُلفَ في بدَلِه - والمعقودُ عليه غيرُ مسلَّم - ، والتسليمُ فيه (١) لا يجبُ إلا بعد تسلَّم البدَلِ من النّكاحِ والإجارةِ واختلاف الوارثين ، فإنّ وارث البائع ووارث المشتري إذا اختلف النّمنِ قبل قبْضِ المبيعِ ( يتحالفان ، كما إذا اختلف المورثان ، وما إذا (٣) هلكت السّلعةُ واختلفت بدلاً بأنْ قُتلَ العبدُ المبيعُ قبْلَ القبْض .

وأمّا إذا كان الاحتلاف في النّمن بينهما بعد قبْضِ المبيع )(١) فإنّ حُكمَ النّحالف عند قيامِ السّلعةِ فيه ثبت بالنصّر ٥) بخلاف القياس ، فلا يحتملُ النّعدية ، ولذلك لا يجري النّحالف بين الورثةِ بعد قبْضِ السّلعة (١) .

<sup>(</sup>١) في (د): ولا تسليمَ فيه.

<sup>(</sup>٢) في (ج): إذا تحالفا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وأما إذا .

<sup>(؛)</sup> ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : يتحالفان إلى هنا ساقط من ( ب ) .

<sup>(°)</sup> وهو قولــه ﷺ :﴿ إذا اختلف المتبايعان والسّلعةُ قائمةٌ تحالفا وتــرادًا ﴾ وسـيذكره السّغناقي ـــ رحمه الله ـ بعد قليل .

<sup>(</sup>٦) أنظر: التقويم ( ٢٢٧ ـ أ ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ١٢-١١/٤ ، أصول السرحسي ، ٢-١٠ أنظر : الغنية ، ص ١٧٧ ، المغني ، ص ٣٠٩ ، كشف الأسسرار شسرح المنسار ، ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٩٠ ، التوضيح ، ٢٠٤/٢ .

وكذلك (في )(١) الإجارة ، بعد استيفاء المعقود عليه لا يجري التحالف عندهما ، خلافاً لمحمد ـ رحمهم الله ـ ، فإنّ عند محمد : النصُّ معلولٌ بعد القبْضِ أيضاً ، فيتعدّى إلى الوارثين والإجارة ؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما يدّعي عقداً غيرَ العقْدِ الذي يدّعيه الآخر ، فينكِرُه صاحبه لدعْواه ، فكما أنّ الحكم مطلوب ، فكذلك السّبب الشرعي مطلوب أيضاً ، حتى إنّ المِلْك التّابت بالهبة ، فلما كان اختلافهما في قدْرِ التّمنِ الثّابت بالهبة ، فلما كان اختلافهما في قدْرِ التّمنِ وإنْ كان بعد القبْضِ يوجبُن اختلاف السّبب ـ فأنكر كلّ واحدٍ منهما لما يدّعيه [١٨٢/ب] الآخر ، فيتحالفان كما قبلَ القبض ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ): بالمشتري .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : بوجودِ اختلاف السبب .

<sup>( ؛ )</sup> أنظر : التقويم ( ۲۲۷ ـ ب ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، ۱۲/۲ ، أصول السرخسي ، ۲/۷٪ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفى ، ۲۹۸/۲ ، التوضيح ، ۸۵/۲ . .

قوله : { بالأثر } وهو قــــوله ﷺ : ﴿ إِذَا احْتَلُفَ الْمُتَبَايِعَانَ تَحَالُفَ ا وترادًا ﴾ (١) .

وسائر من حرّج هذا الحديث أنّ المتبايعين إذا احتلفا فالقسولُ قولُ ربُّ السّلعة ـ البائع ـ ، أو يتتاركان البيع ، فقد أخوج أبو داود عن ابن مسعود و السلام موصول عن النبي البيوع والإحارات احتلف المتبايعان وليس بينهما بيّنةٌ فهو ما يقول ربُّ السّلعة أو يتتاركان كتاب البيوع والإحارات باب إذا اختلف البيّعان والمبيعُ قائم ، ٣/ ٧٨٠-١٨٧ (٣٥١) ، وأخوج ـ الرّهذي مرسلاً عن ابن مسعود بلفظ : ﴿ إذا اختلف البيّعان فالقولُ قولُ البائع والمبتاعُ بالخيار كتاب البيوع ، باب ما حاء إذا اختلف البيّعان ، ١٨٠٥ (١٢٧) ، وابن هاجة بلفظ: ﴿ إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بيّنةٌ والمبيعُ قائم بعينه فالقولُ ما قالَ البائع أو يترادّان البيع في ، كتاب التحارات ، باب البيّعان يختلفان ، والحرج ـ النسائي في كتاب البيوع ، باب احتلاف المتبايعين في الثمن ، ٢١/٣ / والدارقطني في كتاب البيوع ، باب احتلاف المتبايعين في الثمن ، والحرج ـ المدارة والمناو أبي داود حسن موصول ، ورُوي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها والبيهقي وقال : { صحيح الإسباد } وتابعه الذهبي ، المستدرك ، ٢٥/٥ ، والبيهقي وقال : { صحيح الإسباد } وتابعه الذهبي ، المستدرك ، ٢٥/٥ ، والبيهقي وقال : { صحيح الإسباد } وتابعه الذهبي ، المستدرك ، ٢٥/٥ ، والبيهقي وقال : { صحيح الإسباد } وتابعه الذهبي ، المستدرك ، ٢٥/٥ ، والبيهقي وقال : { السنن الكبري ، ٢٥/٥ ، ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللّفظ ، ورواية الاستحلاف من المتبايعين لم أقف عليها ، إنما وردَ الاستحلافُ في رواية عند الإمام الدارقطني وأنها متوجّهة إلى البائع فقد أخسرج الدارقطني عن ابن مسعودٍ فَلْحَيْبُهُ مرفوعاً : ﴿ إذا اختلف البيّعانِ ولا شهادة بينهما استُحلفَ البائعُ ثمّ كان المبتاعُ بالخيار إنْ شاءَ أخذ وإنْ شاءَ ترك ﴾ ١٨/٣ .

# [ الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلّة ]

[ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل ؛ لأن الوصف لم يجعل علة في مقابلة النص والإجماع والضرورة ، لأن في الضرورة إجماعا ، والإجماع مثل الكتاب والسنة ، وكذا إذا عارضه استحسان أوجب عدمه ، فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة ، وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة ، وبيان ذلك في قولنا في الصائم إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد صومه ؛ لفوات ركن الصوم ، ولزم عليه الناسي .

ومن أجاز خصوص العلل قـال : إمتنع حكم التعليل ثم لمانع \_ وهو الأثر \_ وقلنا نحن : إنعدم لعدم العلة ؛ لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع ، فسقط عنه معنى الجناية ، وصار الفعل عفوا ، فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه ، فالذي جعل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم ، وهذا أصل هذا الفصل ، فاحفظه وأحكمه ، ففيه فقه كثير ، ومخلص كبير ] .

قوله: { ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل } هذا حوابُ إشكالٍ وهو أنْ يقال: إنّ الأخْذَ بالاستحسانِ وترْكَ القياسِ ليس إلاّ تخصيصَ علّة القياس، وذلك لأنّ المعنى من تخصيصِ العلّة هو: أنْ تكون العلة موجودة بكمالها ولا حكمَ لها لمانعٍ(١)، وهذا موجودة في العملِ بالاستحسان

<sup>(</sup>١) ويطلق عليه بعض الأصوليين ( النّقض ) وهـو أنْ توحـد العلّهُ بـلاحكـم ، وقد حوّز بعض العلماء تخصيص العلّة بهذا المعنى ، ومنهم من منع ذلك ، ومنهم من حوّز ذلك في العلّة المنصوصة دون المستنبطة ، والمذهبُ عند الحنفية عدمُ حواز تخصيص العلّة ،

(فأجابَ) (١) عنه وقال: لما [١٣٧/ج] ظهرت قوة دليل الاستحسان (١) ، إنعدمت بمقابلَتِه علّة القياس (٢) ، فحينئذ يكون انعدام الحكم بسبب انعدام العلّة ، لا لمانع مَعَ (١) قيام العلّة ، ولم يعد أحد ذلك من قبيل تخصيص العلّة ، وذلك لأنّ المستحسنات التي ذكرنا إمّا أنْ ثبت بالسنّة أو الإجماع أو الضرورة أو الدّليل الخفيّ ـ الذي هو قَوِيّ الأثر (٥) ـ إنعدمت بمقابلَتِها علّة القياس لرجحان علّة الاستحسان، فكان المرجوح بمنزلة المعدوم (١).

<sup>=</sup> وخالف منهم الشيخ أبو الحسن الكرخيّ وأبوبكر الرّازي والقاضي الإمام أبو زيد الدّبوسي فقالوا بجوازها ، ولكن القاضي الإمام فرّق بين النّقض والتخصيص وذكر بينهما عدّة فروق أنظر ذلك مفصلاً في : التقويم ( 174 - أ - ب ) ، الميزان ، ص 77 - 77 ، كشف الأسرار ، للبخاري ، 77/7 ، بذل النّظر ، ص 77 ، شرح العمد ، للبصري ، 71/7 ، إحكام الفصول ، للباجي ، ص 70 ، شرح تنقيح الفصول ، ص 70 ، شرح اللمع ، 71/7 ، البرهان ، للباجي ، ص 70 ، المستصفى ، 77/7 المحصول ، 77/7 ، الإحكام ، للآمدي ، 71/7 ، نهاية السول ، 177 ، البحر المحيط ، 170 ، 170 ، العدّة ، لأبي يعلى ، 170 ، التمهيد ، للكلوذاني ، 170 ، المرح مختصر الروضة ، 170 ، 10 ، شرح الكوكب المنير ، 170 .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ): قوّة ذلك الاستحسان .

<sup>(</sup>٣) في (أ): عليّة القياس.

<sup>(</sup>٤) في (ب): بعد، بدل (مع).

 <sup>(°)</sup> في (ج): قويٌّ في الأثر .

<sup>(</sup>٦) أي أنّ الاستحسان عند الحنفية ليس من قبيل تخصيص العلّة إطلاقاً ، سواءٌ من أحازَ منهم تخصيص العلّة أو من لم يُجز ، يقول المحقق التفتازاني : { وإنما قلنا إنه ليس من تخصيص العلّة لأنّ انعدامَ الحكمِ في صورة الاستحسان إنما هو لانعدام العلّة ، مثلاً : موجب نجاسة سؤر سباع الوحش هو الرّطوبة النّجسة في الآلة الشّاربة ، ولم يوجد ذلك في سباع الطّير ، فانتفى الحكمُ لذلك ، وهذا معنى تركُ القياس الجليّ الضّعيف الأثر بدليلٍ قويّ \_ هو قياسٌ خفيٌّ \_ قويّ الأثر ، فلا يكون من تخصيص العلّة في شئ } التلويح ، ١٥/٢ .

أنظر أيضاً: أصول البزدوي مع الكشف، ٤٠/٤ ، أصول السرخسي ، ٢٠٤/٢ ، شرح المنتخب للنسفى ، ٧٣٦/٢ .

قوله : { وكذا إذا عارضه استحسان أوجب عدمه } كما أوْجبِتْ علةُ الاستحسانِ عدمَ علَّة القياسِ في اختلافِ المتبايعين في قدر الثّمَنِ قبْلَ قبْضِ المبيع .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٥٨ ) من سورة النّور .

قوله: { (فالذي )(١) جعل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم } يعني أنّ الأثرَ عندهم وهو قوله عِلَى العدم على صومِك ﴿٢) دليلُ خصوص العلّة ، وعندنا ذلك الأثرُ دليلُ العدم (٢) ؛ وذلك لأنّ شرْطَ صحّة العلّة أنْ لا يكون معارضاً للنصّ ، فإذا وُجدَ النصُّ وهو الأثرُ على خلافِ العلّة ، فاتَ شرْطُ صحّة العلّة فانتفت العلّة ضرورة ، وكذلك في نظائرِها من الإجماع والضّرورة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) إنما هو بلفظ: ﴿ من نسيَ وهو صائمٌ فأكلَ أو شربَ فليتـــم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ﴾ متفقق عليه ، أنظر: صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ، /٦٨٢/٢ (١٨٣١) ، صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب أكْل الناسي وشربه وجماعه لا يفطّر ، مراب ١٩٠٨ (١١٥٥) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) و (د): دليلُ عدم العلّة .

# [ حكم القياس]

[ وأما حكمه: فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت الحكم فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ ، فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا ، وعند الشلل الشعليل عندنا ، وعند الشلل عندنا ، وعند الشلل عندنا ، وعند الشلل عندنا ، وعند الشلل عندنا ، واحتج : بأن هذا لما غير شرط التعدية ، حتى جوز التعليل بالثمنية ، واحتج : بأن هذا لما كان من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الإيجاب كسائر الحجج ، ألا ترى أن دلالة كون الوصف علة لا يقتضي تعدية ، بل يعرف ذلك لمعنى في الوصف .

ووجه قولنا: أن دليل الشرع لا بد وأن يوجب علما أو عملا ، وهذا لايوجب علما بلا خلاف ، ولا يوجب عملا في المنصوص عليه لأنه ثابت بالنص ، والنص فوق التعليل ، فلا يصح قطعه عنه ، فلم يبق للتعليل حكم سوى التعدية .

فإن قيل: التعليل بما لايتعدى يفيد اختصاص حكم النص به! قلنا: هذا يحصل بترك التعليل، على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى فتبطل هذه الفائدة].

قوله : { فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا } لأنّ التّعليلَ بالعلّةِ القاصِرةِ لايجوزُ عندنا ، خلافاً لـه(١) ، هـ و يقـ ول : التّعليلُ لما صـارَ حجّةً بالإجمـاعِ

<sup>(</sup>١) إتفق العلماء على حواز التعليلِ بالعلّةِ القاصــــرةِ إذا كانت منصوصةً أو مجمعاً عليها ، وحكى القاضي عبدالوهاب عن قومٍ من أهل العراق الخلاف فيها ، واختلفوا في المستنبطةِ على قولين : القول الأول :

أَنّه لا يصحّ التّعليلُ بها ؛ لأنّ حكمَ القياسِ منتفٍّ حينئذٍ \_\_ وهــو التعديــةُ \_\_ ، فيكـون ذلـك دليل فسادِ تلك العلّة ، وهو مذهب الحنفية وبعض أصحاب الشّافعي ، = = =

وجبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ الحَكُمِ مَثَـلَ تَعَلَّقَهُ بِسَائُرِ الْحُجِجِ ، وَتَعَلَّقُ الْحُكَمِ بِسَائِرِ الحُججِ لا يَفْتَقُرُ إلى كون الحَجّةِ عامّة ، بَـلُ إِنْ كَانَتَ عامّةً أُوجبت الحكمَ على الخصوص .

قوله : { ألا ترى أن دلالة كون الوصف علة لا يقتضي تعدية } يعني أنّ الوصْفَ إنما يصيرُ حجّةً لكونه مؤثّر أ(١) معدّلاً (٢) ، أوْ لكونِه مخيلاً (٢) ( أي موقِعاً حيالَ الصّحةِ في العقْل )(١) ،

#### القول الثاني :

أنّ التعليلَ بها صحيح ؛ لأنّ للتعليلِ فوائد أُخر غير التعدية ، فالقاصرةُ علّـةٌ صحيحة ، وهو مذهب المالكية والصّحيح من مذهب الشّافعية ، وهي روايةٌ في مذهب الإمام أحمد واختـــــاره أبو الخطّاب منهم ، وهو مذهــــب مشايخ سمرقند من الحنفيّة منهم الشّيخ أبو منصور الماتريدي والسّمرقندي صاحب "الميزان" ، واختـاره القاضي عبدالجبّار وأبوالحسين البصري ، بلُ غالى بعضهم حتى ذهب الأستاذ أبو إسحاق من الشّافعية إلى أنّها أوْلى من المتعديّة .

<sup>= =</sup> واختاره الشّيخ أبوالحُسن الكرخيّ وأبو عبدا لله البصري ، وهو الصّحيحُ من مذهب الحنابلة \_ مع أنّ كثيراً من الأصوليين ينسبون إلى الحنابلة القول بصحّتها \_ .

<sup>(</sup>١) كونُ الوصفِ مؤثِّراً متفقٌّ عليه لصحّة كون ذلك الوصف علّة .

<sup>(</sup>٢) عند الحنفية .

<sup>(</sup>٣) عند الشّافعية .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) و (ب) و (ج) .

(أوْ لكونِه)(١) مطّرداً منعكِساً(١) \_ على حسب اختلاف العلماء في ذلك \_(٣) وما به يصير الوصْفُ (حجّةً )(١) \_ أيَّ شيئ كان تمّا ذكرنا \_ لا يقتضي التّعدية ؛ لأنّ التعدية إنما تنشأ من كونِ الوصْفِ عاماً ، وعدَمُ التّعدية من كونه خاصّاً ، فلا تكون التّعدية من موجباتِ دلالةِ كون الوصْفِ حُجّة ، بـلْ الخصوصُ والعمومُ يرجعان إلى الحجّةِ (إنْ)(٥) كانت الحَجّةُ عامّةً فعملُها عامٌّ أيضاً ، وكذلك إنْ كانت خاصّة ، فكذلك ههنا ، إنْ كان الوصْفُ خاصّاً يثبتُ الحكمُ على الخصوص كالتّمنية في الذّهبِ والفضّة ، وإنْ كان عامّاً يثبتُ الحكمُ على العمومِ كالطّعمِ مع الجنسِ على قولي(١) ، أو الكيلِ [٤٥/أ] مع الجنسِ على قولكرم ، فهذا معنى قوله في "الكتاب"(٧) : { بل يعرف ذلك لمعنى في الوصف } .

( قوله : { فلا يصح قطعه عنه } أي قطع الحكم عن النص )(^) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) عند أهل الاطّراد .

<sup>(</sup>٣) وقد سبق بيانه ص ( ١١٦١ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ) و (ب) و (ج) .

<sup>(°)</sup> ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٦) كأنه يتكلّم بلسان حال الشّافعي ـ رحمه الله ـ .

<sup>(</sup>٧) أي هذا "المختصر" الذي هو بصدد شرحه ، أنظر هذا النص ص ( ١١٩٨ ) من هذا الكتاب

<sup>(^)</sup> ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( أ ) .

# [ وجوهُ دفع القياس]

[ وأما دفعه فنقول: العللُ قسمان: طردية ومؤثرة، ولكل واحد من القسمين ضروب من الدفع] .

قوله : { طردية ومؤثرة } ونظائرهما ما هو المذكور في "الكتاب"(١) أما العلّة الطّردية :

فنحو قولهم في صوْمِ رمضان : إنّه صوْمٌ فرضٌ ، فلا يتأدّى إلا بتعيينِ النيّة كصومِ القضاء ، فإنّ وصْفَ الفرضيّة في الصّومِ يوجِبُ التعيين أينما كان فكان وجوبُ التعيين حُكماً دائراً مع وصْفِ الفرضيّة .

ومرادهم بالطّرديّة : هو مجرّدُ الوصْفِ الذي يدورُ معه الحكمُ منْ غيرِ أَنْ يوجدَ أَثْرُ ذلك الوصْف من الكتابِ أو السنّة ، ولكنهم يقولون : أينما طردنا هذا الوصْفَ فاطّردَ هذا الحكم معه ، علمنا أنّ هذا الوصف علّةُ هذا الحكم ، فسمّوه" علّةً طرديّة" .

<sup>(</sup>١) العللُ الطّردية هي التي يقول بها أصحاب الطّرد ، وينسبُ الحنفية الطّردَ إلى الشّافعية ، والتحقيقُ أنّه قد سبق أنّ الطّرد قال به بعض الشّافعية ، لكن التّأثيرَ شرطٌ عند أكثرهم ، بلْ هو الصّحيحُ عندهم يقسول ملاّجيون في حاشيته على "شرح المنار" للنّسفي : { الطّرديةُ للشّافعية ، ونحن ندفعها على وحه يُلحثهم إلى القولِ بالتّأثير ، والمؤثّرةُ لنا ، وتدفعها الشّافعية ، ثمّ نُجيبهم عن الدّفع } ٢١٩/٢ . أنظر أيضاً : التوضيح ، لصدر الشّريعة ، ٤/٢ .

# وأما العلَّةُ المؤثَّرة :

<sup>(</sup>١) أنظر: التَّجريد، للقدوري ( ٩ ـ أ ) ، مختلف الرَّواية ، للأسمندي ، ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) إنما هي فاطمة بنت أبي حُبيش بن المطّلب بن أســـد بن عبدالعزّى بن قُصيّ ، تزوّجها عبدا لله ابن جحش ابن رئاب ، وهي التي سألت رسول الله عِنْ الاستحاضة ، وحديثها في الاستحاضة ثابتٌ في الصّحيحين .

أنظـــر ترجمتها في : طبقات ابن سعد ، ٢٤٥/٨ ، الاستيعاب ، ١٨٩٢/٤ ) ، أسد الغابــة ، أنظـــر ترجمتها في : طبقات ابن سعد ، ٨٣١/١٦١/٨ ) . الإصابة ، ٨٣١/١٦١/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ انفجر ﴾ لم يذكره أحدٌ بمن حرّج هذا الحديث ، وليس هو مما وقفتُ عليه في طرقه ، وإنما الثّابتُ في الصّحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ بلفظ : ﴿ إنما ذلك عِرقٌ وليس بحيض فإذا أقبلتُ حيضتك فدعي الصّلاة وإذا أدبرتُ فاغسلي عنك الدّم ثمّ صلّي ﴾ قال عروة : قال أبي : { ثمّ توضّئي لكلّ صلاةٍ حتى يجئ ذلك الوقت } .

صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب غسل الدمّ ، ١/١٩ (٢٢٦) ، واللّفظُ له ، صحيح مسلم ، كتـاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، ٢٦٢/١-٢٦٣ (٣٣٣) ، وانظر أيضـــاً ما سبق من تخريج بعض ألفاظ هذا الحديث ص ( ١٢٨ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(°)</sup> في ( ج ) وردت العبارة هكذا : إغتسلُ غسلَ أثر المحاجم ، وفي ( ب ) كلمة ( أثر ) ساقطة .

المحاجم } (١) ، وعلّقه بالإنفجار ، وله أثرٌ في الحروج لأنّه غير معتاد ، فإنّ النبيّ علّل له بانفجار دَمِ العِرْق ، والحكم في الحادثة يتعلّق بالعلّة ولا يتقيّد بالحادثة ، ألا ترى أنّ النبيّ على الله قال : ﴿ الهرّةُ ليست بنجسة إنما هي من الطّوافينَ والطّوافاتِ عليكم ﴾ (١) تعدّى الحكمُ إلى سَائر سَواكِنِ البيوت . كذا في "الأسرار"(١) ، وأيّده صريحُ قوله عَلَيْكُمْ في الوضوءُ من كلّ دَمٍ سائل ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) أخروج عبدالرزّاق في "مصنفه" عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عبّاس أنّه كان يغسلُ أثرَ المحاجم ، كتاب الطّهارة ، باب الوضوء من الحجامة ، ۱۸۰/۱ (۷۰) ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" ، ۱۷۸/۱ (۷۱) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ( ٢٩) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) للقاضي أبي زيد الدَّبوسي ، (١٦ ـ ب) .

<sup>(؛)</sup> رُوي من حديثِ تميم الداريّ وزيد بن ثابت ـ رضي الله عنهما ـ ، أما حديثُ تميم فقد أخوجه الدارقطني عن بقيّة عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبدالعزيز قال : قال تميم الدّاري قال رسولُ الله عن الوضوءُ من كلِّ دم سائل ﴾ قال الدارقطني : { عمر بن عبدالعزيز لم يسمع من تميم الداريّ ولا رآه ، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان } سنن الدارقطني ، ١٥٧/١ .

وأما حديثُ زيد بن ثابت صَحَيَّة فقد أخوجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة أحمد ابن الفرج عن بقيّة ثنا شعبة عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر الخطّاب عن عبدالرّحمن بن أبان بن عثمان ابن عفان عن زيد بن ثابت قال: قال رسولُ الله عَلَيَّ : ﴿ الوضوءُ من كلِّ دم سائل ﴾ قال ابن عدي ﴿ هذا حديثٌ لانعرفه إلاّ عن أبي عتبة ، وأبو عتبة \_ هو أحمد بن الفرج \_ مع ضعفه قد احتمله الناس ورووا عنه ، ومحمد بن سليمان الذي ذكر في هذا الحديث أطنته أراد أن يقول عمر بن سليمان وأبو عتبة وسطٌ بينهما ، ليس ممن يُحتج بحديثه أو يتديّن به ، إلاّ أنّه يكتب حديثه } الكامل ، ١٩٣/١ .

وبمعنى هذا الحديث أخرج الدارقطني عن أبي هريرة رضي مرفوعاً بلفظ : ﴿ ليس في القطرة والقطرتين من الدّم وضوء إلاّ أنْ يكون دماً سائلاً ﴾ وفيه محمد بن الفضل بن عطية ، وسفيان بن زياد وحجّاج بن نصير ، وقد ضعّفهم الدارقطني . أنظ .....ر : سنن الدارقطني ، ١٥٧/١ ، الأوسط ، لابن المنذر ، ١٥٧/١ ، نصب الرّاية ، للزّيلعي ، ٣٧/١ .

ثمّ إنما انحصر دفْعُ القياسِ على هذين القسمين ؛ لأنّ التعليلَ الذي علّـ لَ به المعلِّلُ لا يخلّــو إمّا :

- \_ إِنْ كَانَ بَحِرَّدَ وَصُفْ يَدُورُ مِعُهُ الْحُكَمُ [١١٨] لم يَظْهَرْ أَثَرُهُ مِن الكتابِ أو السُّنة .
  - \_ أوْ ظهَرَ أَثَــرُه .

فإنْ لم يظهر فهو من " العِلل الطّردية " ، وإنْ ظهرَ فهو من " العِلل العِلل الطّردية " . المؤتّرة " .

# [ وجوهُ دفع العِلل الطّردية ]

[ أما العلل الطردية فوجوه دفعها أربعة: القول بموجب العلة ، ثم الممانعة ، ثم بيان فساد الوضع ، ثم المناقضة .

### أما القول بموجب العلة:

فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله ، مثل قولهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية ، فيقال لهم : عندنا لا يصح إلا بتعيين النية ، وإنما نجوزه بإطلاق النية على أنه تعيين .

## وأما الممانع\_\_\_ة:

فهي أربعة أوجه : ممانعة في نفس الوصف ، وفي صلاحه للحكم ، وفي نفس الحكم ، وفي نسبته إلى الوصف

### وأما فسلاد الوضع:

فمثل تعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين ، ولإبقاء النكاح مع ارتداد أحدهما أنه فاسد في الوضع ؛ لأن الإسلام لا يصلح قاطعا للحقوق ، والردة لا تصلح عفوا .

## وأما المناقض\_\_\_ة:

فمثل قولهم في الوضوء والتيمم: إنهما طهارتان فكيف افترقتا في النية ؟ هذا ينتقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسة ، فيضطر إلى بيان وجه المسألة وهو: أنّ الوضوء تطهير حكمي ؛ لأنه لايعقل في المحل نجاسة ، فكان كالتيمم في شرط النية لتحقق التعبد ، بخلاف غسل الثوب النجس ، فهذه الوجوب و تلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير ] .

- \_\_ أوْ أنكر .
- فإنْ أقرّ فهو " القولُ بموجَبِ العلَّة " ، وإنْ أنكر ، فلا يخلَّف :
  - \_ إمّا أنْ لا يُظهرَ وجْهَ الإنكار .
    - \_ أوْ أظهر .
  - فإنْ لم يُظهر فهو " الممانعة " ، وإنْ أظهرَ فلا يخلـــو :
    - \_ إمّا إنْ كان ذلك لفساد مطابقة الوصف بالحكم .
      - \_ أوْ لفسادِ الوصْفِ [١٣٨/جـ] في نفسيه .

الأوّل " فسادُ الوضع " ، والثّاني " المناقضة " فبهذا يُعرف حدُّ كلّ واحدٍ منها .

ثمّ إنما قدّم القولَ بموجَبِ العلّة على سائرِ وجوهِ الدَّفْع ؛ لأنّه أقربُ إلى الموافقةِ ورفْعِ المخالفة ، فكان أحقّ بالتقديم ، ثمّ ذكر الممانعة ؛ لما أنّ المنعَ هو أساسُ المناظرة من جانبِ السّائل(١) ، وبه يتبيّن العُوار ، والجحيبُ من السّائل ، وسنبيّن وجه تقديم فساد الوضع على النّقض(٢) في موضعهما(٢) .

<sup>(</sup>١) في (ج): من حيث السائل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): على البعض.

<sup>(</sup>٣) ص ( ١٢١٤ ) إِنْ شَاءَ الله تعالى .

قوله : { وأما الممانعة فهي أربعة أوجه } فوجُّهُ الحصْرِ فيها أن نقول : إنَّ المُنْعَ لا يخلو إمَّا إنْ كان فــــــي :

\_ المفرد . \_ أوْ في المركّب .

والمنْعُ في المفـــرد على ثلاثةِ أوجه ؛ لأنّه :

- \_ إمّا إنْ كان المنْعُ في الوصْفِ مفرداً(١) .
  - \_ أوْ فِي الحكمِ مفرداً .
  - \_ أوْ في صلاح الوصْفِ مفرداً .

والمنْعُ في المركّبِ هو: منْعُ نسْبةِ الحكمِ إلى الوصفِ الذي ادّعاه، وهو وجهٌ واحدٌ، فلمّا لم يتجاوزْ(٢) هذه الأربعة عقلاً إنحصر فيها(٢).

<sup>(</sup>١) في (د) حصل تكرار الجملة مرتبين ، فكانت العبارة هكذا : إنْ كان المنعُ في الوصف مفرداً ، أو في المركب ، والمنع في المفرد على ثلاثة أوجه ..... ثمّ استقام الكلام .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : فلما لم يتجاوز عن هذه الأربعة ، بزيادة كلمة ( عن ) .

<sup>(</sup>٣) وقيل في تعريف الممانعة : عَدمُ قبولِ السّائلِ مقدّمات دليلِ المعلّل كلّها أو بعضها مع عدم إظهار وجه ذلك أنظر : التقويم ( ١٩٨٨ - ب ) أصول البزدوي ، ١٠٨/٤ ، أصول السرخسي ، ٢٦٩/٢ ، التوضيح ، ٢٠٨/٤ التلويح ، ٨٩/٢ ، البحر المحيط ، ٣٢٢/٥ .

### ثمّ نظير الممانعة في نفس الوصف(١):

نحو قولهم في كفّارة الفِطْر : عقوبة متعلّقة (بالجِمَاع ، فلا تجب بالأكْلِ كحدِّ الزِّنا . وهذا الوصْفُ غير مسلّم عندنا ؛ لأنّ كفّارة الفِطْرِ متعلّقة )(٢) بالفِطْرِ قصْداً دون الجماع بعينه \_ لما مرّ في الوجه الرّابع من شروط القياس \_(٢) .

## ونظيرُ الممانعة في نفس الحكم(٠) :

نحو قولهم في مسْحِ الرّأس: إنّه ركنٌ في الوضوءِ فيُسنّ تثْليثُه، كغُسلِ الوجه. قلنط الوجه لل الوجه الله عند الحكم في الأصل وهو: أنّ غُسْلَ الوجه لا يُسَنّ تثليثُه، بلْ ( يُسنّ )(٥) تكميلُه بعد تمامِ فرْضِه، كما في سائرِ الأركان،

<sup>(</sup>١) قال الآمدي : { وهذا هو أعظم الأسئلة الواردةِ على القياسِ ؛ لعموم وروده على كـلّ مـا يدّعـى كونه علّةً ، واتّساعُ طرق إثباته ، وتشعّب مسالكه } .

أنظر هذا النّوع وأقوال العلماء فيه في : التقويم ( ١٩٨ - ب ) ( ١٩٩ - أ ) ، أصول البزدوي ، ٤/ ١٠٨ ، أصول السرخسي ، ٢٦٩/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، ٣٢٤/٢ ، التوضيح ٢/٥٩ ، البرهان للجويني ، ٢/٠٧ ، الإحكام ، للآمـــدي ، ٣/٤٧ ، منتهى السّول والأمـل ، ٤٩٠٧ ، البحر المحيط ، ٣٢٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٢) ص (١١٥٠) من هذا الكتاب .

<sup>(؛)</sup> والجمهورُ على صحّة هذه الممانعة ، وخالف الشّيخ أبو إسحاق الشّيرازي فمنعها .

أنظر : التقويم ( ١٩٩ - ب ) ، أصول البزدوي ، ١١١/٤ ، أصول السرخسي ، ٢٧١/٢ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٣٢٧/٢ ، شرح اللّمع ، للشيرازي ، ١١١/٢-٩١٢ ، البرهان للجويني ، ٢/٨٢ ، الإحكام ، للآمدي ، ٣٤٤/٣ ، منتهى السّول والأمل ، لابن الحاجب ، ص ١٩٣ ، شرح مختصر الرّوضة ، للطّوفي ، ٤٨١/٣ ، البحر المحيط ، ٣٢٧/٥ ، شرح الكوكب المنير ٢٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (أ) .

وقد حصلَ التّكميلُ ههنا ( ولكنّ )(١) التّكرارَ صيرَ إليه في الغُسلِ لضرورةِ أنّ الفرضَ استغرقَ محلّه ، وهــــذا المعنى معدومٌ في هذا ، فــلا يُصــار إليـه بـدون الضّرورة .

## ونظيرُ الممانعة في صلاح الوصف:

غو قوطم في ولاية الأب بعلّة البكارة: لأنّها جاهلة بأمْرِ النّكاحِ لعدَمِ التّحربة. قلنوسا: هذا الوصْفُ غير مسلّم لصلاحِ الوصْفِ الذي ادّعاه؟ لما أنّ المرادَ من صلاحِ الوصْفِ ملائمتُه بالعِلَلِ المنقولةِ عن النبيّ عِلَيْنَا وعن السّلف على ما مرّ(٢) ـ (٣)، ثمّ تعليلُنا في وصْفِ هذا الحكم "لأنّها صغيرة" ملائمٌ بتعليلِ النبيّ عِلَيْنَا في التّأثيرِ على ما ذكرنا(١) ـ ، ولم ملائمٌ بتعليلِ النبيّ عَلَيْنَا في شئٍ من التّأثير(٥) ، فلنا تظهر الملائمة [٥٥ ١/أ] لما ذكرة بتعليلِ النبيّ عَلَيْنَا في شئٍ من التّأثير(٥) ، فلنا منعُده ، وإلى هذا أشار فخر الإسلام(١) ـ رحمه الله ـ في هذا وقال : { وذلك لأنّ الوصْفَ إنما صارَ حُجّة بمعناهُ ـ وهو الأثر \_ فكلُ ما لم يظهَرْ أثرُه منعُناهُ من أنْ يكونَ دليلاً }(٧) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) في (ج): على ما مرّ في تفسير الزكاة.

<sup>(</sup>٣) ص (١١٦٣) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) ص (١١٦٣) من هذا الكتاب .

<sup>(°)</sup> في (أ) و (ب) و (د): في شئ في التأثير .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص (٧٠).

<sup>(</sup>٧) أصول فخر الإسلام البزدوي ، ١١٦/٤ .

ويحتملُ أنْ يكون المراد بعدَمِ صلاحِهِ للحُكمِ : أنْ لا يكون الوصْفُ موافقاً للحُكمِ المرتبِ عليه ، مثلُ تعليلِهم بالطُّعمِ والتّمنية في الأشياء الستّة ؛ لما أنّ الطُّعمَ سببُ بقاءِ الإنسان ، والتّمنيةُ سببُ بقاءِ الأموال ، وكلّ ذلك يُشعِرُ بالعزّةِ واحتياجِ النّاسِ إليه ، فاشترط لجوازه لذلك شرطان : التقابضُ والمماثلة إظهاراً لعزّتها .

قلنا: لا نسلّمُ أنّ هذا الوصْف صالحٌ للحُكمِ الذي ترتّب عليه ، بلْ هذا الوصْف دلالةٌ لضدِّر، هذا الحكم ؛ لما أنّ الطُّعمَ والتّمنيةَ منْ أعظَم وجوهِ المنافع ، والسّبيلُ في مثلهما الإطلاقُ(، بأبلغ الوجوه ؛ لشدّةِ الاحتياجِ إليهما دون التّضييق ، لأنّ السُّنةَ الإلهيّة جرت بذلك تيسيراً للعبادِ كسَعَةِ الهواءِ ثمّ اللّباس .

وكذلك قوله م في مسْحِ الرّأسِ: إنّه طهارةُ مسْحٍ فيُسنّ فيه التّثليثُ كالاستنجاء!

قلنا: لا نسلم أنّ هذا الوصْفَ صالحٌ لهذا الحكم ، بـل المسْحُ يؤتِّرُ في التّخفيفِ لا في التّغليظ ، وفي التّثليثِ [١٨٤/ب] تغليظ . كذا ذكره شمـس الأئمّة السّرحسي(٢) ـ رحمه الله ـ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) في ( د ) : دلالة على ضد .

<sup>(</sup>٢) في (ب): للإطلاق.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>١) أنظر: أصول السرخسي ، ٢٧٠-٢٦٩/٢ .

فإنْ قلت : على هذا لم يبثقَ الفرقُ بين هذا وبين فسَادِ الوضعِ ، ولا شكّ أنّهما يفترقـــان !

قلت: الوصفُ الواحدُ يجوزُ أَنْ يُسمّى بأسماءَ مختلفةٍ بحسب احتلافِ الجهة، فكان منعاً لصَلاحِ الوصْفِ باعتبارِ قوْلِ الدّافِعِ: لا نسلّمُ بأنّه صالحُ لهذا الحُكم، وفسادَ الوضْعِ باعتبارِ قوْلِ الدّافِعِ: إنّ هذا الوصْفَ فاسدٌ في الوضْع، ألا تسسرى أنّه:

أُوْرَدَ قولهم : إنَّ صومٌ فرضٌ فلا يتأدّى إلاّ بتعيينِ النيّة ، في الدَّفْعِ بموجَبِ العلّة(١) ، وأوردَ(٢) عيْنَ هذا الوصْفِ أيضاً في المعارضةِ بقَلْبِ الجوابِ \_ على ما يجئ(٢) بحسبِ دفْعِ السّائلِ ومعارضته(١) \_ .

وكذلك قولهم: لا يثبتُ النّكَاحُ بشهادةِ النّساءِ مع الرّحال ؛ لأنّه ليس عال كالحدِّ، يوردُ في حقِّ منْع نسبةِ الحكمِ إلى الوصف (°)، ويوردُ أيضاً في بابِ المناقضة بقولنا: وهو ينتقضُ بشهادةِ النّساءِ في البّكارة وفي كلِّ ما لايطّلعُ عليه الرّحال، فإنّه يثبتُ بشهادةِ النّساء (مع)(٢) أنّه ليس بمال.

وكذلك قولهم في طوْلِ الحرّة : إنّ الحرّ لا يجـوز لـه أنْ يُـرِقَّ مـاءه مـع غُنيتِه ، كما لو كان تحته حرّة ، أُورِدَ في فسادِ الوضع لمعنى أنّ تأثيرَ الحريّـةِ في

<sup>(</sup>١) ص ( ١٢٠٥ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في (ج): وإنْ أُورَدَ .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : فقلتُ الجوابُ على ما يجئ .

<sup>(</sup>٤) ص ( ١٢٢٠ ، ١٢٢٤ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) كما سيذكرُه بعد قليل ص (١٢١٢ ـ ١٢١٣).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ) .

أصلِ الشّرعِ في استحقاقِ زيادةِ النّعمةِ والكرامَة ، وأُورِدَ أيضاً في مقابلةِ الترجيح بقوّةِ الأثر في فصل التّرجيح(١) ، ومثلُ هذا كثيــــر .

وذلك لأنّه ليس يعُدُ أَنْ يختلفَ الشئ الواحدُ في الاسْمِ والحكمِ ، باعتبارِ اختلافِ القولِ النّصلِ به ، ألا ترى أنّ منْ دفع إلى آخرَ عشرة دراهم مثلاً ، وأخذَ منه عشرة دراهم أخرى ، إنْ قال \_ وقْتَ دفْعِها \_ : أقرضتُكها تكون قرْضاً ، فتحوزُ النّسيئةُ فيه ، ولو قال : بعتُكها(٢) ، تكون صرْفاً ، فلا تجوزُ النّسيئةُ فيه ، ولي تلا الصّورتين إلاّ دفْعُ عشرةٍ وأخذُ عشرة ، وهو (شئّ )(٢) واحدٌ ، فاختلف اسمُه وحكمُه بسببِ اختلافِ قول الدّافع .

وكذلك الهبة بشر طِ العِوض ، فإنه مبادلة المال بالمال على سبيلِ التراضي ، وهو معنى البيْع ، إلا أنه لما قال : وهبتُك هذا بشر طِ أنْ تعوِّضني ذاك ، اعتبر حكم الهبة في الابتداء ، فاشترِط التقابض في المجلس ، ولا يجوزُ في المشاع .

# ونظيرُ الممانعة في نسبةِ الحكم إلى الوصف :

قولهم: الأخُ لا يعتقُ على الأخِ ؛ لعدمِ البعضيّةِ كابن العمّ. قلنك : لا نسلّمُ بأنّ عدمَ العتْقِ في ابن العمّ لعدَمِ البعضيّة ، بل لعدَمِ [٣٩ /ج] المحرميّة .

<sup>(</sup>١) ص ( ١٢٤٤ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في (ج): بدل بعتكها: معكها.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ج ) .

وكذلك قولهم: لايثبتُ النّكاحُ بشهادةِ النّساءِ مع الرّجالِ ؛ لأنه ليس عمالٍ ، فكان كالحدِّ . قلنوسا: لا نسلّمُ بأنّ عدمَ ثبوتِ الحدِّ بشهادةِ النّساءِ مع الرّجالِ لعدمِ كوْنِ الحدِّ مالاً ، بـل لكونه سَاقطاً بالشّبهات ، وفي اختلاطِ النّساءِ مع الرّجالِ شُبهةُ البدليّة ، والنّكاحُ لا يسقطُ بالشّبهات ، بـل يثبتُ معها(۱) .

فإنْ قلت [٩ ١ / ٤]: ما الفررقُ بين هذا وبين المنع لنفسِ الوصف وهو الوجهُ الأوّل \_ ؟ فيتراءى أنّهما متساويان ؛ إذْ فيهما جميعاً منعُ نسبة الحكم إلى الوصف !

قلت: هناكَ المنْعُ لنفْسِ الوصْفِ في حقِّ الفرع ، وهنا المنْعُ لنفْسِ الوصْفِ في حقِّ الفرع ، وهنا المنْعُ لنفْسِ الوصْفِ في حقِّ الأصل ، وهذا فرقٌ ظاهر ، فإنّك تمنعُ هناك تعليقَ الكفّارةِ بالجماع ، ولا تمنعُ تعليقَ حدّ الزّنا بالجماع \_ وهو الأصل \_ ، وهنا تمنعُ تعليقَ (عدَمَ )(٢) العنْق(٣) في ابن العمِّ \_ وهو الأصل \_ بوصْفِ البعضيّة(١) .

<sup>(</sup>١) أنظر هذا النَّوع من أنواع الممانعة والتنظيرُ له وأقوال العلماء فيه في :

التقويم ( ٢٠٠ - ب ) ( ٢٠٠ - أ )، أصول البزدوي مع الكشف، ١١٨-١١٨ ، أصول السرخسي ٢ / ٢٥٠ ، ٢ كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢/٣٠ ، التوضيح ، ٩٦/٢ ، البرهان ، للجويني ، ٢/٣٠ ، الإحكام ، للآمدي ، ١٤٩/٣ ، شرح مختصر الرّوضة ، للطّوفي ، ٤٨٦/٣ ، شرح العضد على ابن الحاجب ، ٢٦٣/٢ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٥٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) وردت العبارةُ هكذا : وهنا تمنعُ تعليقَ عدمَ التعليق بالعتق في ابن العمّ .

<sup>(</sup>٤) وقد رتب ابن النجّار الحنبلي - رحمه الله - الممانعة على سبعة أوجه ، فيقال مشلاً : لا نسلّم حكم الأصل سلّمنا ذلك ! ولا نسلّم أنه مما يقاسُ فيه ، لم لا يكون مما اختلف في حواز القياسِ فيه ؟ سلّمنا ذلك ! ولا نسلّم أنه معلّل ، لم لا يقال : إنه تعبّدي ؟ سلّمنا ذلك ! ولا نسلّم أنّ هذا الوصف علّته ، لم لا يقال : إنّ العلّة غيره ؟ سلّمنا ذلك !

قوله: { وأما فساد الوضع } (١) إنما قدّمَ فسَادَ الوضْعِ على النّقْضِ (١) لأنّ :

[ أَ] فَسَادَ الوضْعِ فِي العِلَلِ بمنزلةِ فَسَادِ أَدَاءِ الشّهادة بقوله: أَعلمُ أَو أَتَيْقَنُ ، والنّقضُ رَى بمنزلةِ الجَرْح .

[ ب ] ثمّ العلّةُ الطّرديّةُ إنما تنتقضُ بعد صحّتها ظاهراً ، فأمّا إذا فسَدَت في الأصل لا يشتغلُ (٢٠) الأصل لا يشتغلُ ( بالاطّراد ، كما أنّ أداءَ الشّهادةِ إذا فسَدَ لا يشتغلُ (٢٠) بالتّعديل ، فكان فسادُ الوضْع مقدّماً على النّقض .

[ ج ] ولأنّ فسادَ الوضعِ أقوى في دفْعِ العلّةِ من [ ٢٥١/أ] المناقضة ؛ لأنّه يمكن تداركُ النّقضِ في الجملة ( بأنْ )(١) يُبيّنَ(١) أنّ هذا يتراءى نقْضاً ولكن ليس بنقْض ، وأمّا إذا فسكَ التّعليلُ في الوضعِ لا يمكنُ تدارُكه ، فاندفعت علّة الخصمِ أصلاً ، كما في بقاءِ النّكاحِ مع ارتدادِ أحدهما فاسدٌ ؛ لما أنّ المرتداد

<sup>=</sup> ولا نسلّمُ وجودَ الوصف في الأصل ، سلّمنا ذلك ! ولا نسلّمُ أنّ الوصفَ متعدّ ، لم لا يقال : إنّه قاصر ؟ سلّمنا ذلك ! ولا نسلّمُ وجوده في الفرع ، ثـمّ قال : { وحسوابُ هـذه الاعتراضات بدفْع ما يُرادُ دفعُه بطرقه المفهومة } شرح الكوكب المنير ، ٢٤٨/٤-٢٤٩ .

<sup>(</sup>١) فسادُ الوضع هو : أنْ يترتّبَ على العلّةِ نقيضَ ما تقتضيه ، وقال ابن الحاجب: { هو كون الجامع ثبتَ اعتبارُه بنصٌّ أو إجماعٍ في نقيضِ الحكم } وقيل : هـ و أنْ لا يكون القياسُ على الهيئةِ الصّالحةِ لاعتباره في ترتيبِ الحكمِ ، كتلقّي التّضييقِ من التّوسيع ، والتّخفيفِ من التّغليظ ، والإثباتِ من النّفي وبالعكس ، وجعـــــــل الشّيرازي فسادَ الوضع وفسادَ الاعتبار بمعنىً واحد .

أنظ ر: شرح اللّمع ، للشيرازي ، ١٤٣/ ٩٣١/ ، الإحكام ، للآمدي ، ١٤٣/ ، العضد على ابن الحاجب ٢٠١/ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٤٣/٤ ، جمع الجوامع ، ٣٢١/ ، التلويح ، للتفتازاني ، ٢٢١/ ، البحر المحيط ، ٣١٩٥ ، شرح الكوكب المنير ، ٢٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : على البعض .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup> ع ) في ( أ ) : بأن يتبيّن .

ليس من أهلِ النّكاح ، فكان القولُ ببقاءِ النّكاح مع الردّةِ فاسداً في الوضع ، وكذلك إيجابُ الفُرقةِ بإسلامِ أحدِ الزّوجين(١) .

<sup>(</sup>١) ذكر السِّغناقي ـ رحمه الله ـ هنا الفرق بين فسادِ الوضعِ والمناقضة ، و لم يذكر ما هـي المناقضة ؟ فقيل : المناقضة هي تخلّفُ الحكم عن الوصْف المدّعي كونه علّة ، سواءٌ كان لمانع أو لغير مانع ـ عند من لم يجوّز تخصيصَ العلّة ـ إذْ التّخصيصُ مناقضةً عندهم ، وعند من يجوّز التخصيصَ هـي تخلّفُ الحكم عما ادّعاهُ المعلّل علّة لا لمانع . وقد سبق تفسيره لها ص ( ٩٣٥ ) ، وسيأتي مزيد بيانٍ لها أيضاً ص ( ١٢٢١ ) من هذا الكتاب .

والمناقضة لا ترِدُ على العِلل المؤثّرة ؛ إذْ التّأثيرُ لا يثبتُ إلا بدليلِ الكتابِ أو السنّةِ أو الإجماع وهذه الأدلة لا تحتملُ التناقض ، فكذا التأثيرُ الثابتُ بها ؛ لأنّ في مناقضته مناقضة هذه الأدلّة ، وكذا فسادُ الوضع فوق المناقضة ، لأنّ المعلّلَ إذا تمسّك بالعلّة الطرديّة ووردَ عليها مناقضة فربّما يغيّرُ كلامه ، ويجعل علّته مؤثّرة ، فحينئذٍ تندفعُ المناقضة ، أمّا فسادُ الوضع فإنّه يُبطلُ العلّة بالكليّة ، فهو بمنسزلةِ فسادِ أداءِ الشّهادة ، فلا يُشتغلُ حينئذٍ بالتعديل ؛ لأنّ النّقضَ بمنزلةِ الجَرْح ، فلا يصارُ إلى التّعديل إلا بعد صحّة الأداء .

أنظر : التقويم (  $7.1 - 1 - \psi$  ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 119-110 ، أصول السرخسي 7777 ، ميزان الأصول ، ص 770 ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنّسفي ، 7777-777 ، التوضيح ، 97/7 .

# [ وجوهُ دفع العِلل المؤثّرة]

[ وأما العلل المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة ؛ لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب أو السنة أو الإجماع ، لكنه إذا تصور مناقضة يجب دفعه بوجوه أربعة ، كما نقول في الخارج من غير السبيلين : إنه نجس خارج من الإنسان ، فكان حدثًا كالبول ، فيورد عليه : ما إذا لم يسل .

#### فندفعه أولا بالوصف :

وهو أنه ليس بخارج ؛ لأن تحت كل جلدة رطوبة ، وفي كل عرق دما ، فإذا زايله الجلد كان ظاهر الاخارجا .

#### ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة :

وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير فيه ، صار ذلك الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لإيحتمل التجزي، وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع ، فانعدم الحكم لانعدام العلة ، ويورد عليه صاحب الجرح السائل .

#### فندفع الحكم:

ببيان أنه حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت .

#### وبالغرض:

فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول ، وذلك حدث ، فإذا لزم صار عفوا ؛ لقيام وقت الصلاة ، فكذلك ههنا ] .

قوله : { يجب دفعه بوجوه أربعة } إنما انحصر في هذه الأربعة ؟ لأنّه

إمّا:

- \_\_ أَنْ يدفعه بالمؤثِّر \_ وهو العلَّة \_ .
  - \_ أو الأثر .

والدَّفْعُ بالعَلَّةِ وحةً واحدٌ ، والدَّفْعُ بالأثَرِ على ثلاثةِ أوجه ؛ لأنّ دفْعَ قولَ السَّائل لا يخلــو عن هذه الأربعة :

- [ ١ ] إمَّا أَنْ يدفعَ المعلِّلُ ( قوْلَ السَّائلِ )(١) بعينِ وصفِ العلَّة .
  - [ ٢ ] أَوْ يدفعَ بأثرها ؛ لأنّ الوصْفَ إنما صارَ علَّةً بالأثر .
- [ ٣ ] أوْ يدفعَ بُحُكمِها ؛ لأنّ العلَّةَ مهما لم توجب حُكماً تكون لغواً .
- [ ٤ ] أوْ يدفعَ بالغَرَض \_ وهو الرّابع \_ ؛ لأنّ الحُكمَ ما شُرع إلا للغَرَض ، فيصحّ الدّفعُ به .

قوله: { كان ظاهراً لا خارجا } كمن يكون في البيتِ إذا رفع البُنيانَ الذي كان ( هو )(٢) مستراً به ، يكون هو ظَاهِراً لا خَارِجاً ، وإنما يُسمّى خَارِجاً من البيتِ إذا فارق مكانه بالبُروز [٥٨٠/ب] ؛ لأنّ الخروج عبارةً عن الانفصالِ عن الباطنِ إلى الظّاهر .

قوله: { ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة } يعني يصحُّ الدَّفْعُ بمدلولِ الوصْفِ حولاً عني يصحُّ الدَّفْعُ بمدلولِ الوصْفِ حولاً في انتقاضِ من الله الوصْفِ موتِّراً في انتقاضِ الطّهارة ، كما أنّ بالخروج يجبُ غسْلُ محل الخروج بالإجماع ، عندنا: إذا زادَ على قدْر الدّرهم ، وعند الخصم: وإنْ قلّ ، وبدنُ الإنسانِ باعتبارِ ما

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : مؤثّراً في إسقاط .

يخرجُ (النّحَسُ )(١) منه غير متجزّيُ (١) فيما يرجعُ إلى وحُوبِ النّطهيرِ بدليلِ وحوبِ الغُسلِ بالمنيِّ والحيضِ والنّفاس ؛ وذلك لأنّ بعض بدن الإنسان إذا اتصف بصفة حقيقية يوجبُ اتصاف الكلِّ بها حُكماً ، كالعِلْمِ والجهْل ، وقال : قلبه عالمٌ ، وقالبه جاهل )(٢) يقال : فلانٌ عالمٌ ، وفلانٌ جاهلٌ ، (ولا يقال : قلبه عالمٌ ، وقالبه جاهل )(٢) الصفاتِ وإنْ كان قيامُها في بعْضِ البدن (١) حقيقة ، وذلك كالقراءة في حقّ الصفاتِ وإنْ كان قيامُها في بعْضِ البدن (١) حقيقة ، وذلك كالقراءة في حقّ بالقراءة أن القراءة أن القراءة أمياً مقامة عند سبْقِ الحدن في الصلاة (في )(١) الأخريين أو في القعدة قبل التشهدِ ، لا يجروز على قول أبي حنيفة ومحمد الأخريين أو في القعدة قبل التشهدِ ، لا يجروز على قول أبي حنيفة ومحمد عشل كلّ البدن عند خروج النّجاسة على الإطلاق ، إلاّ أنّ الشّرعَ اكتفى عشل كلّ البدن عند خروج النّجاسة على الإطلاق ، إلاّ أنّ الشّرعَ اكتفى وبقي (١) المخضِ فيما عدا المنيِّ والحيضِ والنّفاسِ على أصْلِ القياس ، [و] عُسلمَ أنْ وبقي (١) الطّهر بهذا المعنى، الخارجَ (النّجس ) (١) له أثرٌ في زوال الطّهارة ، ووجوبُ التّطهير بهذا المعنى، الخارجَ (النّجس ) النّجاسة المعنى، القياس ، [و] عُسلمَ أنْ النّائي والخيرة (النّخس ) (١) له أثرٌ في زوالَ الطّهارة ، ووجوبُ التّطهير بهذا المعنى،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) العبارةُ هكذا: باعتبارِ ما يخرجُ منه من النَّجس غير متجزًّ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): في بعض بدن البدن .

<sup>( ° )</sup> سبق تخريجه ص ( ۷۱۳ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>٧) أنظر: المبسوط، للسرخسي، ١٨٢/١، الهداية، للمرغيناني، ٦٠/١.

<sup>(^)</sup> في ( ب ) : ونفْيُ الحكم .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (أ) و (ب) و (ج) .

وهذا المعنى مفقودٌ فيما لم يَسلْ(١) لعدَمِ الخُروج ، والنّجاسةُ إذا كانت في معْدِنِها ومظانّها لا يُعطى لها حكمُ النّجاسة ، إذْ لو أعطيت حكمُها لما جازَ صلاة أحدٍ مّا البتّة ، لقيامِ النّجاسةِ بالمصلّي ، فكان الدّفْعُ الأوّلُ بالمعنى النّابت بالوصْفِ لغةً ، والدّفْعُ الثّاني بمعناهُ النّابت دلالةً (٢) .

قوله : { فيه صار الوصف حجة } أي فبوجوبِ(٣) غَسْلِ ذلكَ الموضِعِ صار وصْفُ الخُروجِ حجّةً في انتقاضِ الطّهارة .

قوله : { باعتبار ما يكون منه } (أي)(؛) منْ بدَنِ الإنسان ،أي باعتبارِ ما يخرج النّحس من بدنِ الإنسان ، وبهذا اللّفظ احترز عن النّحاسةِ التي تُصيب بدَنَ الإنسانِ من الخارج .

وهناك \_ أي في صورة النّقْضِ \_ وهو ما إذا لم يَسِلْ ، إذا لزِمَ (°) \_ أي دامَ واستمرَّ \_ صارَ عفْواً ، أي لم تنتقضْ طهارتُه حُكماً ، ليتمكّن المكلّف من الحُروج عن عهْدةِ التّكليف(٢) .

<sup>(</sup>١) من السّيلان ، وفي ( ج ) : يسال .

<sup>(</sup>۲) أنظر : التقويم ( ۱۹۵ - ب ) ( ۱۹۲ - أ ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 4.7.7 - 1 ، أصول السرخسى ، 4.7.7 - 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 +

<sup>(</sup>٣) في (أ): فيوحِبُ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (د) .

<sup>(°)</sup> الثّابت في جميع النّسخ إنما هو قوله: فإذا لَزِمَ ، بإثباتِ حرف ( الفاء ) ، والأوْلى حذْفُها في مثْلِ هذا الموضِع .

<sup>(</sup>٦) وبهذا يتبيّن أنه اقتصر على شرح الوجهين الأولين من وجوه الدُّفْعِ ، واكتفى في الأخيرين بذكـر المصنّف لهما .

#### [ المعارض ]

[ أما المعارضة فهي نوعان :

- \_ معارضة فيها مناقضة .
- \_ ومعارضة خالصـة .

أما المعارضة التي فيها مناقضة فـ (القلب)، وهو نوعان:

#### أحدهما:

قلب العلة حكما والحكم علة ، مأخوذ من قلب الإناء ، وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم ، مثل قولهم : الكفار جنس يجلد بكر هم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين ، قلنا : المسلمون إنما يجلد بكر هم مائة ؛ لأنه يرجم ثيبهم ، فلما احتمل الانقلاب فسد الأصل ، وبطل القياس .

#### والثاني :

قلب الوصف شاهدا على المعلل بعد أن كان شاهدا له ، وهو مأخوذ من قلب الجراب ، فإنه كان ظهره إليك فصار وجهه إليك ، إلا أنه لا يكون بوصف زائد فيه تفسير للأول ، مثاله : قولهم في صوم رمضان : إنه صوم فرض فلا يتادى إلا بتعيين النية كصوم القضاء ، قلنا : لما كان صوما فرضا إستغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء ، لكنه إنما يتعين بعد الشروع وهذا متعين قبل الشروع .

وقد تقلب العلة من وجه آخر \_ وهو ضعيف \_ مثاله: قولهم: هذه عبادة لا يمضى في فاسدها ، فوجب أن لا تلزم بالشروع كالوضوء ، فيقال لهم: لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع كالوضوء ، وهذا ضعيف من وجوه القلب ؛ لأنه لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقضة ، ولأن المقصود من الكلام معناه ، والاستواء مختلف في المعنى: ثبوت من وجه ، وسقوط من وجه ، على وجه التضاد ، وذلك مبطل للقياس] .

قوله: { معارضة فيها مناقضة } إعلم أنّ المناقضة : إيرادُ الوصْفِ الذي جعلَه الجيبُ علّة مع تخلّف الحُكم ، والمعارضة : إبداءُ علّةٍ مبتدأةٍ بدون التعرّض لدليل الجيب(١) .

ثمّ هذا القلْبُ ههنا متضمِّنُ إحدى خاصّتي المعارضة \_ وهي إبداءُ علّة مبتدأة \_ وإحدى خاصّتي المناقضة \_ وهي إبطالُ الدّليل \_ ، فسمّي لذلك معارضةً فيها مناقضة .

ثمّ جعل المعارضة أصلاً حيث لم يقلْ: مناقضةً فيها معارضة ؛ لما أنّ إبداء العلّة بمقابلة دليلِ الخصم سابقُ على إيرادِ النّقْضِ بتحلّفِ الحُكم ، فجعلَ إبداء العقق بتحلّف الحُكم ، فجعلَ المعارضة العارضة السّابق أصلاً ، ثمّ لما اشتمل (٢) هذا النّوعُ من المعارضة لخاصّتيهما (٢) ، صار شيئاً آخرَ سواهما ، فسُمّي باسمٍ آخرَ (١٠) ، وهو القلْبُ

ثمّ القلْبُ على نوعينن :

#### أحدهما:

مَأْخُوذٌ مِن قُلْبِ الإِنَاء ، وهو قلبُ العلّةِ حُكماً والحَكْمِ علّةً ، وإنما قلنا إِنّ هذا مأْخُوذُ ، منْ قُلْبِ الإِنَاء ؛ لأنّ لُ لُو قلبتَ الإِنَاءَ ونكّستَه ، كان الأعلى أسفلَ والأسفلَ أعلى ، وهنا كذلك ؛ لأنّ العلّةَ في الحقيقةِ هي الأعلى

<sup>(</sup>١) سبق ذكرهما ص ( ٩٣٥ ) ، و هـ (١) ص ( ١٢١٥ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في ( ج ): ثم لما استعمل .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : بخاصّتيهما .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) و ( د ) : باسم آخر سواهما .

<sup>(°)</sup> رُسمت هكذا في جميع النسخ هكذا ( مل حود ) ، وأقربُ معنى للمقصود هو ما أثبته ، ولعله هو المراد .

والحكم هو الأسفل ؛ لأنّه مبنيٌّ عليها ، فإذا جعلتَ الحُكمَ علةً جعلتَ الأسفلَ أعلى ، وإذا جعلتَ العلّة حُكماً جعلتَ الأعلى أسفل ، فإنّه جعلَ رحْمَ الثيّبِ حُكماً ، ونحن جعلناه علّة ، وجعلَ جلْدَ البِكْرِ علّةً ، ونحن جعلناه حُكماً (١) .

قوله : { إنما يجلد بكرهم مائة } إنما قيد بقوله : { مائة } لأنّه لو لم يقُلها لا يتمّ التّعليلُ ؛ لأنّ العبيدَ يُحلَدُ بِكرُهم ولا يُرجَمُ ثيّبُهم بالاتّفاق ، لأن بكر العبيد يُجلد خمسين ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) ويسمّى هذا (قلب العلّة) ، وإنما يصحّ هذا النّوعُ من القلب فيما إذا علّل المستدلّ بالحكم ، بأن جعل حكماً في الأصل علّة لحكم آخرَ فيه ثمّ عدّاه إلى الفرع ، فأما إذا علّلَ بالوصفِ المحضِ الي بالمعنى \_ فلا يردُ عليه هذا القلب ؛ لأنّ الوصفَ لا يصير حكماً بوجه ، ولا يصير الحكم الشابت علّة له أصلاً ؛ لأنه سابقٌ على الحكم فإذا علّلنا في الجصّ مثلاً بأنه مكيلُ جنسٍ فيجري فيه الرّبا كالحنطة لا يمكن قلبه بأن يقال : إنما كانت الحنطةُ مكيلَ جنسٍ لأنه يجري فيه الرّبا ، لأنّ كونه مكيلَ جنسٍ سابقٌ عليه . قاله الشيخ عبدالعزيز البخاري .

وقد استشكل الشّيخ عبدالعزيز البخاري كون القلب وجهاً صحيحاً من وحسوه الاعتراض على العلل المؤثّرة فقال : { لأنّ العلّة بعدما ثبت تأثيرها بدليلٍ مجمع عليه لا تحتمل القلب كما لا تحتمل المناقضة وفسادَ الوضع ، فإنه لو ثبت التأثير لوجوب الجلد في إيجاب الرّجم في حقّ المسلمين لايمكن قلبه بجعل الرّجم علّة للجلّد ، ألا ترى أن في قولنا في المدبّر : مملوكٌ تعلّق عتقُه بمطلق موثت المولى فلا يجوز بيعُه ، كأمّ الولد لما ظهر التأثيرُ لتعليق العتق بالموت في المنْع عن البيع في أمّ الولد لا يمكن قلبه بأن يقال : إنما تعلّق العتقُ بالموث لأنّ البيعَ لم يجز ،

قوله: { فإنه كان ظهره إليك } (١) فإنّك كنت في الحالةِ الأولى \_ وهي قبلَ قلْبِ السّائل \_ مستظهراً بظهْرِ الوصْف (٢) ؛ لأنّه لما كان ظهرُه إليك كان مُعِيناً لك ، ( ومنه قوله تعلل : ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (٢) أي مُعيناً ) (١) ، فلما قلبَ وجْهَه إليك صارَ خصْماً لك بالمقابلةِ كما في المحسوس لأنّ المقابلة عبارةٌ عن الخصومة ، هذا إذا أريد بالخطابِ المعلّل \_ وهو الظّاهر \_ لأنّ الأصْلَ هو المعلّل ، وتوجيهُ الخِطابِ إلى ما هو الأصل أوْلى .

<sup>=</sup> وكذا لا يمكن للقالِبِ بيانُ التأثيرِ لتعليله بعدما ظهر تأثيرُ التعليل الأول ، وبدون بيانُ التأثيرِ لا يُقبل منه قلبه ؛ لأنّ القلبَ معارضة ، وغير المؤثّر لا يصلحُ معارضاً للمؤثّر ، وإذا كان كذلك ينبغي أنْ لا يردّ القلبُ على العِلل المؤثّرة كفسادِ الوضعِ والمناقضة ، وإنما يردُ على الطرديّة } كشف الأسرار ، 3/20 .

<sup>(</sup>١) شرعَ الآن في بيان النوع الثاني من أنواع القلب ، وهو ما يُسمّى بـ (قلب الدليل) ، وهو قلب الوصفِ شاهداً على المعلّل بعد أنْ كان شاهداً له .

أنظر: التقويم ( ١٨٥ ـ ب ) ، أصول البردوي ، ٢/٥ ، أصول السرخسي ، ٢٣٩/٢ . ٢٤٠ ، ميزان الأصول، ص ١٨٥ ، ٧٧٢ ، للغني، ص ٣٢٣ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٣٥٣/٢ التوضيح ، ١/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) وردت العبارة هكذا : قبلَ قلبِ وجهه إليك صــار خصمـاً الســائل مســـــظهراً بظهــر الوصف . ولعله سبق قلمِ من النّاسخ .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٨٨ ) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) .

وإنْ أريدَ بالخِطابِ [ • ٢ ١/د] السّائل يُراد بالظّهْرِ كُونُه شاهداً عليك فإنّه لما كان ظهرُه إليكَ كان مُعرِضاً عنك وحاذلاً لك ، وكان من قبيلِ قولـه " قلَبت له ظهْرَ المِحَنِّ وأولعت "(١) [ ١٨٦/ب] وهـو عبـارةٌ عـن الخصومة ، فلما أقبلَ إليك صارَ شاهداً لكَ ومُعيناً (٢) .

قوله: { إلا بوصف زائد } لأنه زاد قوله: { بعد تعينه } وهذا تفسيرٌ للأوّل ـ وهو تعليلُ المعلِّل ـ ، ولا يقال: القلْبُ هو الذي يقلبُ المذكورَ بعينِه وأنتَ زدّت على المذكور ، فلم يكنْ قلباً!

قلنا: هذه زيادة تفسير لا تغيير، فكان هذا التفسير يقرر الأوّل ولا يجعله شيئاً آخر، لأنّ الخصم قال: هذا صومٌ فرضٌ، ولم يبيّن أنّه متعيّن في هذا الوقْتِ تلبيساً علينا ، ونحن إذْرى بيّنا فسرنا هذا الصّومَ المذكور، فكان

بينما المـــرءُ رحِيُّ باله للهر المِحَنّ

أنظر: جمهرة الأمثال ، للعسكري ، ٢/١٢٥ (١٣٧٩) ، مجمع الأمثال ، للميداني ، ٢/٩٠ هـ ١٩٩ أنظر: جمهرة الأمثال ، للعسكري ، ٩٤/١٣ .

<sup>(</sup>۱) المِجَنُّ: الترس، وهو مثلٌ يُضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثمّ حال عن العهد، وقد كان فيما كتب أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى عبدا لله بن العبّاس \_ رضي الله عنهما \_ حيث أخذَ من مال البصرة ما أخذ: { إني أشركتُك في أمانتي، ولم يكن رحلٌ من أهلي أوثقُ منك في نفسي، فلما رأيت الزّمان على ابن عمّك قد كلِب، والعدو قد حَرِب، قلبت لابن عمّك ظهر المِحن } .

ومنه أيضاً قول الشاعر:

<sup>(</sup>٢) أي في حقّ المعلّل قلبُ الوصفِ عليه بعد أنْ كان شاهداً له ، وفي حقّ السّائل قلبُ الوصفِ شاهداً له بعد أنْ كان شاهداً عليه .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : إذا ، وما أثبتُّه أوْلي .

تفسيراً لما أطلقه لا شيئاً آخُور،) .

قوله: { لكنه إنما يتعين بالشروع } (٢) ، أي القضاء يتعيّن بالشروع (لا) ، و القضاء يتعيّن بالشروع يجوز له أن يصرف صومه إلى صوم آخر غير القضاء \_ وإن كان بعد نيّة القضاء \_ ، فأمّا بعد الشروع في القضاء \_ وهو ما بعد طُلوع الفحر \_ لا يمكن له أنْ يصوم صوماً آخر ، فاستدرك بهذا للفرق بين التّعينيْن .

#### والفرق الثاني بينهما:

أنّ التعّيين في رمضان ثابتٌ منْ جهَةِ الشّارع ، وفي القضَاءِ منْ جهَةِ العبْد . ولكن هذان الفرقان لا يؤثّران فيما يرجعُ إلى سُقوطِ التعّيين بعد تعيُّنِه فاستويا في هذا المعنى .

١) أنظر : كشف الأسرار ، للبخاري ، ٦/٤ .

وكذلك فإنّ القلْبَ يغايرُ تعارضَ الأقيسة ؛ لأنّ الأقيســةُ تتعرّض للحكمِ لا للدليل ، فيمتنعُ الحكمُ بهما للاشتباه إلى أنْ يظهر رجحانُ أحدهما على الآخر ، فحقيقــةُ هذا القلب أنْ يأتي السّائل بعلّة المجيب بعينها ويقيس على الأصل الذي قاسَ عليه لكن يختلف الحكم .

أنظر: كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٣٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) أراد أنْ يبيّن هنا الفـــرق بين تعيين النيّة في صوم رمضان ، وتعيين النيّة في صوم القضاء ، مع كونهما في الكلِّ تعييناً .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (د) .

قوله: { فلا يلزم بالشروع كالوضوء } (١) وعكسُه ( الحجّ )(٢) فإنّه عبادةٌ يُمضَى في فاسِدِها(٢) .

قوله: { وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع } فإن عملهما مستو في اللّزوم كالوضوء، فإن عمل النّذر والشّروع فيه مستو أيضاً، لكن في عدّم اللّزوم لمّا جاء بحُكم آخر \_ وهو إثبات التّسوية \_ فإنّ المدّعي لم يدّع عدَمَ النّسوية بينهما حتى يكون هو بإثبات التّسوية معارضاً له، فإنّ المعلّل لم يتلفّظ بلفظ النّدر لا عبارة ولا دلالة .

الأول : عكسُ حكم العلَّةِ بقلبها ، وهو ضدَّ الطَّرد .

والثاني: ردُّ الحكم إلى خيلافه لا على سَنته ، بل سَنن غير سَنته ، وهذا النوع النّاني هو المقصودُ هنا ومثاله على ما ذكر القاضي الإمام أبو زيد الدّبوسي - رحمه الله - : { الصّومُ نفلٌ ، قربةٌ ، فلا يُمضى في فاسدها ، فلا يلتزمُ بالشروع كالوضوء ، وعكسه الحجّ ، فيعكس ويقال : لما كان بهذا الوصف وحب أن يستوي عملُ النّذر والشّروع فيه قياساً على الوضوء ، فإنّ الشّروع فيه لا يلزم لمّا لم يُلزم نذره ، وههنا يلزمه النّذر فكذلك الشّروع ، هذا عكس ضعيف في الاعتراض ؛ لأنه قلب في الحقيقة بحكم آخر نصاً ، والقلبُ بحكم آخر باطل ، نظراً لأنه لا مناقضة إذا اختلفا } التقويم ( ١٨٦ - أ ) . وانظر أيضاً : أصول البزدوي مع الكشف ، ٤/٩٥ ، أصول السرخسي ، ٢٤٢ ٢٤٢ ، المغني ، ص ٣٢٤ كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفي ، ٢٥٥ - ٣٥ ، التوضيح ، ١٩٠١ .

<sup>(</sup>١) شرعَ هنا في بيان قول المصنّف ـ رحمه الله ـ : { وقد تقلب العلة من وجه آخر } إلى آخره .

أي هذا وجه آخر للقلب \_ وقد يكون نوعاً ثالثاً له على رأي البعض \_ ولكن كلّ من ذكره ضعفه ، وألحقه في باب القلب إلحاقاً ،ومنهم من سمّاه (عكساً )، ومنهم من جعله (شبيهاً بالعكس ) أو نوعاً من أنواع العكس منهم القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة ،ومع ذلك جعلوه وجهاً ضعيفاً من أوجه القلب .

والعكسُ على نوعـــــين:

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : فسادها .

قوله: { سقوط من وجه ثبوت من وجه } أي السّـقوطُ في الأصْلِ وهو الوضوء \_ ، والتّبوتُ في الفرْع \_ وهو الصّلاةُ والصّومُ \_ ، فالسّقوطُ والتّبوتُ أمرانِ متضادّان ، فكان بين الأصْلِ والفرْع في المعنى الجامع بينهما مضادّة ، وذلك مبطلٌ للقياس ؛ لأنّ من شرْطِ صحّة القياسِ أنْ يتعدّى حكمُ النصِّ بعينِه إلى فرعٍ هو نظيره ، ولا تبقى العينيّةُ بالمغايرة ، فكيف تبقى بالمضادّة ؟!

#### [ النوعُ الثاني : المعارضةُ الخالصة ]

#### [ وأما المعارضة الخالصة فنوعان:

أحدهما : في حكم الفرع ، وهو صحيح .

والثانى: في علة الأصل ، وذلك باطل ؛ لعدم حكمه ، ولفساده لو أفاد تعديته ؛ لأنه لااتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة فيه ، وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم ، وكل كلام صحيح يذكر على سبيل المفارقة نذكره على سبيل الممانعة ، كقولهم في إعتاق الراهن: إنه تصرف يلاقي حق المرتهن بالإبطال ، فكان مردودا كالبيع ، فقالوا: ليس هذا كالبيع ؛ لأنه يحتمل الفسخ بخلاف العتق .

والوجه أن نقول: إن القياس لتعدية حكم الأصل دون تغييره، وحكم الأصل وقف ما يحتمل الفسخ والرد، وأنت في الفرع تبطل أصلاً مالا يحتمل الفسخ ].

قوله: { أحدهما في حكم الفرع } (١) كقولهم: المسْحُ ركن في الوضوءِ فيُسنَنُّ فيه التّثليثُ كالغُسْل ، فنقول: إنّه مسْحٌ في الوضُوءِ فلا يُسَنُّ فيه التّثليثُ كمسْح الخُف .

<sup>(</sup>١) هذا هو النوع الأول من أنواع المعارضة الخالصة ، ولكن القاضي الإمام أبا زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة ـ رحمهم الله تعالى ـ ذكروا في هذا الباب أنّ النوع الأول ـ وهو المعارضة في حكم الفرع ـ له أقسامٌ خمسة ، وهي :

١ \_ معارضة بضد ذلك الحكم ، فيقعُ بذلك محضُ المقابلة .

٧ \_ معارضةٌ بتغيير هو تفسيرٌ لذلك الحكم على وجه التّقرير له .

٣ ـ معارضةٌ بتغيير فيه إخلالٌ بموضع الخلاف .

قوله : { وذلك باطل لعدم حكمه } (١) وقد علمت أنّ حُكمَ التّعليلِ التّعديةُ ، ليثبتَ حُكمُه في الفرع ، \_ لما مرّ من قوله : { وأمّا حكمه فتعدية

= =

والقسمان الأولان صحيحان ، والثلاثةُ الأُخر فيها شبه الصحّة ، أي الصحّة من وجهٍ .

وذكسروا للنوع الثاني \_ وهي المعارضة في علَّة الأصل \_ ثلاثة أقسام :

- ١ ـ معارضةٌ بمعنى لا يتعدّى ، أي بعلّةٍ قاصرة .
- ٢ ـ معارضةٌ بمعنىً يتعدّى لكن إلى فرع متفق على حكمه .
- ٣ ـ معارضةٌ بمعنىً يتعدّى لكن إلى فرعٍ مختلفٍ على حكمه .

وجميع هذه الأقسام باطلة ، وبالتحقيق في هذه الأقسام والأمثلة المضروبة لها يتبيّن أنّ القسم الأول من أقسام النوع الأول هو ما يطلق عليه بـ (المعارضة الخالصة) ، أما بقيّة أقسامه فكلها تتضمن معنى المناقضة ، فكانت معارضة فيها نوع مناقضة ، لذلك فإنّ القاضي الإمام وشمس الأئمة لم يُعنونا لهذا الفصل بالمعارضة الخالصة كما فعَلَ فخر الإسلام وإنحا اكتفوا بلقب (المعارضة) ، والمصنّف الأخسيكي ـ رحمه الله ـ إســـتدرك هذا واكتفى بما اتفق عليه بأنه معارضة خالصة ، وكذا فعل في النوع الثاني ـ وهو المعارضة في علّة الأصل ـ فلم يذكر الأقسام التي ذكروا ، ولعلّ كونها من قبيل الفاسد إكتفى بذكر أصل ذلك إشارةً لغيره ؛ لأنّ الأصل إذا كان فاسداً إستلزم بطلان ما تبعه ، فاكتفى ببيان إبطال الأصل .

أنظر: التقويم ( ۱۸۷ - أ ) ( ۱۸۸ -  $\nu$  ) ، أصول البزدوي مع الكشف ، 2.7.7.37 ، أصول السرحسي ، 7.7.77 ، ميزان الأصول ، للسمّرقندي، ص 7۷۷ ، كشف الأسرار شرح المنار، للنسفي 7.70.7.77 ، التوضيح ، 7.90.7.77 ، شرح اللمع ، 7.70.77 ، البرهان ، للجويني ، 7.70.77 ، الوصول إلى الأصول ، 7.70.77 ، الإحكام ، للآمدي ، 7.70.77 ، العضد على ابن الحاجب ، 7.70.77 ، شرح مختصر الروضة ، 7.70.70 البحر المحيط ، 7.70.77 ، شرح الكوكب المنير ، 7.70.77 ، الغارضة الخالصة \_ وهو المعارضة في علّة الأصل \_ .

عارضة فيها نفي لما أثبته المعلّل ، أو إثبات ما لم ينفيه ،ولكنه يتصل بموضع التعليل ـ وهو النّوعُ الثاني من أنواع القلب الذي ذُكر آنفاً ، أو القسم الثاني من أقسام العكس ـ

معارضة بإثبات حكم في غير المحلِّ الذي أثبت المعلّل الحكم فيه بعلّته .

حكم النص إلى ما لا نص فيه } \_ (١) ، وإذا كان كذلك ، فالمعارَضةُ بوصْفٍ لا يتعدّى يكون باطلاً .

ونظيره: ما إذا علّلَ الحنفيّ في مسألةِ الرّبا بقوله: إنّ العلّة في الذّهبِ والفضّةِ الوزْنُ والجنْس ، فيجري الرّبا في الدُّهنِ بالدُّهن ، وفي كلِّ موزونٍ قُوبلَ بجنْسِه ، فيعارضُه الخصْمُ بقوله: إنّ العلّة فيهما التّمنية .

قلنا: هذا باطل؛ لما أنّ التّعليلَ حُكمُه التّعدية (٢)، والتّعليلُ بعلّةٍ قـاصِرةٍ باطل؛ لعدمٍ حُكمِه ، لأنّ الحكمَ في النصِّ ثابتٌ بالنصِّ دون العلّة ، ولا فـرعَ له ، فخلا عن الحكمِ أصلاً ، فتبطلُ المعارضَة ، وهـو معنى قولـه : {لعدم حكمه } .

قوله: { ولفساده لو أفاد تعديته } يعني أنّ الخصْمَ إذا عارَضَ بوصْفِ يتعدّى في الأصْلِ باطلٌ أيضًا (٣) ؛ لأنّه لم يصنَعْ بما قالَ إلاّ أنّه أرَى الخصْمَ عدَمَ العلّة ، وعدَمُ العلّة لا يصلحُ دليلاً على عدَمِ الحُجّة ، فلأنْ لا يصلحَ دليلاً عند مقابلةِ الحُجّةِ أوْلى .

نظيره: ما إذا علّلَ المعلّلُ في جريانِ الرّبا في النّحاسيْنِ بعلّةِ القَدْرِ والجنْس، فيعارِضُه الخصْمُ بقوله: إنّ العلّةَ في الأشياءِ الأربعة الطُّعْم، وهو لم يوجدُ ههنا، فلا يجري الرّبا. هذا فاسدٌ ؛ لأنّ العدَمَ ليس بحُجّة .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ( ١١٩٨ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : لما أنّ التعليل حكمَ التعدية . هكذا بالشكل .

<sup>(</sup>٣) وعلَّةُ ذلك كما سيأتي بعد قليل: أنه لا اتّصالَ له بموضعِ النّزاع ، سواءٌ اتفق على حكمِ الفـرعِ أو اختلف فيه .

قوله : { لأنه لا اتصال له بموضع النزاع } يعني لا يتوجّهُ كلامُ السّائلِ على المعلّلِ في الفرْعِ إلاّ إذا(١) تمسّكَ بعدَمِ العلّـة على عدَمِ الحُكم ، وعدَمُ العلّـةِ المعيّنةِ لا [ المعرّب عدَمَ الحُكم ٢٠) .

قوله: { وكل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة (٣) وكل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة (٣) ومنع للسّائل \_ أي كلُّ فرْق ومنع للسّائل \_ أي لكلّ واحدٍ منهما \_ صحّةٌ في أصْلِهِ ، ســـواءٌ كان يُذكر على وجْهِ الفرْق

 <sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (د): إلا إذا تمسّك .

<sup>(</sup>٢) أنظر : أصول السرخسي ، ٢٤٤/٢ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ٦٤/٤ .

١ \_ معنى المعارضة ، وهو قولُ جمهور الأصوليين .

٢ ــ التفصيل بين ذكر الفرق وعدمه ، فإنْ صرّح السّائلُ بالفـــرق وقال : لا يلزم مما ذكرت ثبوتُ الحكم في الفرع لوجود الفرق بينه وبين الأصل ، باعتبار أنّ الحكم في الأصل متعلّقٌ بوصف كذا ، وهو مفقودٌ في الفرع فهي مفارقة ، وإنْ لم يصرّح بالفرق ، بل قصد بالمعارضة بيــان عـدم انتهـاض الدليل عليه ، فهي ليست بمفارقة ، وإنما هي معارضةٌ يرجعُ معناها إلى الممانعة .

٣ ـ وقال بعضهم: المفارقة هي المعارضة في الأصلِ والفرعِ جميعاً ، حتى لو اقتصر على أحدهما لا
 يكون فرقاً .

أنظر: البرهان ، للجويني ، ١٠٦٠/٢ ، الوصول إلى الأصول ، ٣٢٧/٢ ، الإحكام ، للآمدي ، ٣٢٤/٢ ، منتهى السّول والأمل ، ص ١٩٩ ، كشف الأسرار ، للبخاري ، ١٦٢٤ ، البحر المحيط ، ٣٢٠/٥ ، شــرح الكوكب المنير ، ٣٢٠/٤ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( د ) .

أو على وجُهِ المنْع ، لكن ذِكرُه على وجهِ المنْعِ أَوْلَى من ذِكرِه على وجْهِ المنْعِ أَوْلَى من ذِكرِه على وجْهِ الفرْق(١) ؟ ( وذلك )(٢) لوجوهٍ ثلاثـــة :

أحدها: أنّ شرْطَ صحّة القياسِ تعليلُ الأصْلِ ببعْضِ أوصَافِه ( لا بجميعِ أوصَافِه ) (٢) ، لما بيّنا أنّ التّعليلَ بجميعِ الأوصافِ باطلٌ ؛ لأنّ جميعَ أوصاف الأصْلِ في الفرْع \_ لو كان موجوداً \_ لا يكون فرعاً ، بلْ هو حينئذٍ يكون عينَ الأصْل ، فلما كان التّعليلُ ببعْضِ الأوصافِ شرطُ صحّة التّعليل ، كان ذِكْرُ الفرْقِ بينهما بذِكْرِ وصْفِ آخرَن ، لم يذكرهُ العلّل ، راجعاً إلى بيانِ صحّة التّعليل ، فحينئ سعيه لإبطالِ التعليلِ لا للتّصحيح .

والثاني: أنّ ذِكْرَ الفرْقِ ابتداءً دعوى صورةً ،والسّائلُ في موقفِ الإنكارِ إلى أنْ يتبيّن له الحُجّة ، لا في موقفِ الدّعوى ، بلْ الدّعوى منصبُ المعلّل لا منصبُ السّائل .

والثّالث: هو ما بيّنا أنّ الحكمَ في الأصْلِ يجوزُ أنْ يكون معلولاً بعلّتين ، ثـمّ يتعدّى الحكمُ إلى بعْضِ الفروعِ لوجودِ إحدى العلّتين دون الأخرى ، فانعدامُ العلّةِ التي يرُومُها السّائلُ لا تمنعُ المعلّلَ مِنْ أنْ يُعدّي حكمَ

<sup>(</sup>١) يقول الشيخ عبدالعزيز البخاري في ذلك : { كُلُّ كُلامٍ صحيحٍ في الأصل ــ أي في نفسه ــ يُذكَرُ على سبيل على سبيل المفارقة ، أي يذكره أهلُ الطّردِ على وجهِ الفرق ولا يُقبل منهم ، فاذْكره أنتَ على سبيل الممانعةِ ليكون ذلك مفاقهةً صحيحةً على حدِّ الإنكار ، فيُقبل منك لا محالة } .

كشف الأسرار ، ٦٧/٤ .

<sup>· (</sup> ب ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ) .

<sup>( ُ )</sup> فِي ( أ ) : لا بذِكْر وصفٍ آخر ، ويظهر أنّ كلمة ( لا ) النافية زائدة .

الأصل إلى الفرْع بالعلّة التي يدّعيها أنّها علّة الحكم في الأصل ، وما لا يكون قدْحاً في كلام المعلّل فاشتغال السّائل به اشتغال بما لا يفيد ، وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يبيّن المعلّل تأثير علّته . هذا حاصل ما ذكره الإمام المحقق مولانا شمس الأئمّة السّر خسي (١) ــ رحمه الله ورضي عنه ـ (١) .

قوله: { كقولهم في إعتاق الراهن } إلى آخره ، الرّاهن أذا أعتق المرهون بطل إعتاقه عند الشّافعي ـ رحمه الله ـ (٣) ، وعندنا : ينف حندنا ، هكذا ذكر في "مختلف الرواية" (١٠) ، وذكر في "الإيضاح" (١٠) : أنّه ينفذ عندنا ، سواة كان موسِراً أو معسِراً ، وعنده : لاينفذ إذا كان معسِراً وإذا كان موسِراً ينفذ . وفي "المبسوط" : { فعتقُ الرّاهن نافذٌ عندنا سلواةً

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ٨٣) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : أصول السرحسي ، ٢٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) ما نُقِل عن "مختلف الرّواية" و "الإيضاح" على أنّه مذهبُ الشّافعي غير دقيق ؛ لأنّه بعضُ الأقوالِ في المذهب ، يقول الإمام النّووي ـ رحمه الله ـ : { في تنفيذه ثلاثةُ أقوال : أظهرها الثالث وهـو : إنْ كان موسِراً نفذ ، وإلا فلا } .

أنظر : مختصر المزني ، ص ٩٤ ، المهذّب ، للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، ٣١٢/١ ، روضة الطّالبين للنووي ، ٧٥/٤ ، تحفة المحتاج ، لابن حجر الهيتمي ، ٧٢/٥ .

<sup>(؛)</sup> كتاب "مختلف الرواية" لعلاء الدِّين محمد بن عبدالحميد المعروف بالعلاء السمرقندي (٥٥٢ هـ) وقد سبق التّعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص (١٢٢) .

<sup>(°)</sup> سبق التعريف بكتاب "الإيضاح" في القسم الدّراسي ص (١٠٤) .

كان موسِراً أو معسِراً ، وهو (أحَدُ )(١) أقوال الشّـافعي ـ رحمه الله ــ \(٢) ثمّ ذكر القولين كما ذكرنا من "الإيضاح" .

ثمّ اعلمْ أنّ ذِكْرَ المنْعِ بعد قوله : { دون تغييره } لم يُذكر في أصْلِ المصنف في "المحتصر" ، ولابدّ من ذِكْره ؛ إذْ لايصحّ الكلامُ بدونه ؛ لأنّه لابدّ من ذكْرِ صُورةِ المنْع ، والذي هو الصّوابُ فيه أنْ يقال : ( والوجْهُ أنْ نقول : القياسُ لتعديةِ حُكم [٢١/د] النصِّ دون تغييره ، وإنّا لا نسلّمُ وجُودَ هذا الشّرْطِ ههنا ، وبيانه : أنّ حُكمَ الأصْلِ وقْفُ ما يحتملُ الردَّ ) إلى آخِرِه (٣) .

فإنّ على قول الشّافعي ـ رحمه الله ـ تغيّرَ حُكمُ الأصْلِ ( ؛ ) في الفرع ؛ لأنّ حُكمَ الأصْلِ ـ وهو البيعُ ـ وقْفُ التصرّفِ لا إبطالُه ( • ) ، حتى لـ و أحازَ المرتهنُ البيعَ حازَ بالإجماع .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٢) للسرخسي ، ٢١/٥٣١ .

وانظر أيضاً هذه الأقوال في المذهب الحنفي في : المحتلف ، لأبي الليث السمرقندي ( ٩٠ ـ ب ) ، مختصر الطحاوي ، ص ٩٣ ، النتف في الفتاوى ، للسّعدي ، ٢/٩٠٦-٢١٠ ، مختصر اختلاف العلماء للجصّاص ، ٤/٣٠٠-٣٠ ، الهداية ، للمرغيناني ، ٤/١٤١ ، تحفة الفقهاء ، للسّمرقندي ٣/٥٦ (٣) فتكون الزيادة وهي قوله : ( وإنا لا نسلّم وجود هذا الشرط ههنا ) هي صورة المنع ، من صنيع السغناقي ـ رحمه الله ـ كما هو في أصل ذلك "المختصر" وهو كتاب "أصول فخر الإسلام المبزدوي" .

<sup>(</sup>١) في (ب): يعتدّ بحكم الأصل.

 <sup>(°)</sup> في ( ب ) و ( د ) : لإبطاله .

وقد بيّنا في مسألةِ ظهَارِ الذِّمّي منْ شروطِ القياسِ(١) أنّ منْ شرْطِ صحّة القياسِ : أنْ يتعدّى حُكمُ النصِّ بعينه ، لا بالتّغيير ، ولأنّ البيعَ يحتملُ الفسخُ والردَّ بعد النّبوت ، وأمّا حكمُ الفرْعِ \_ وهو الإعتَاقُ \_ فليس عوقوفٍ(٢) حتى لو أجازَ المرتهنُ لايصح إعتاقُه أيضاً عنده ، وهو أيضاً لا يحتملُ الفسْخَ بعد النّبوت ، فصار تغييراً بوجهين (٣) \_ واللهُ أعلـ \_ م

<sup>(</sup>١) ص (١١٣١) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) : فتبيّن بموقوفٍ .

<sup>(</sup>٣) الوجهُ الأول في التغيير هو التغييرُ في حقّ الأصل ، والثاني في حقّ الفرع ، وقد ذكرهما آنفاً . أنظر : أصول البزدوي مع الكشف ، ٦٧/٤ ، أصول السرخسي ، ٢٤٦-٢٤٦ ، كشف الأسرار شرح المنار ، للنسفى ، ٣٦٣/٢ .

#### الفهرس الإجالي لموضوعات الجزء الثالث

| ۸۲۳   |       | باب بيان أقسام السُنة                                                                                         |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.Y A |       | فصلٌ في المعارضة                                                                                              |
| 94.   | ••••• | فصلٌ في البيان                                                                                                |
| 997   | ( ;   | بيان التّبديل ( النّســـخ                                                                                     |
| 1.49  | ••••• | أفعالُ الرّسول ﴿ الْمُعَالَىٰ الرّسول ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| ١٠٤٨  | ••••• | إجتهادات النبي عظم                                                                                            |
| 1.07  |       | شرْعُ مَنْ قَبْلَنا                                                                                           |
| 1.4.  |       | قوْلُ الصّحابي                                                                                                |
| 1.77  |       | قوْلُ التّابعيّ                                                                                               |
| 1.74  | ••••• | بابُ الإجمـــاع                                                                                               |
| 1111  |       | باب القياساس                                                                                                  |
| 1171  | ••••• | الإستحســـان                                                                                                  |

| ۸۲۳  | بــــابُ بيان أقســــام السُّـنّة                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | أقسامُ السنَّة أربعة :                                              |
| ٨٢٤  | القسم الأوّل: في كيفيّة الاتّصال، وهي على ثلاث مراتب.               |
| ٨٢٤  | القسم الثَّاني: في الانقطاع، وهو نوعان:                             |
|      | النُّوع الأوَّل : الانقطاعُ الظَّاهر ( المرسل ) ، وهو أربعة أنواع . |
| ۸۲٥  | النَّوع النَّاني: الانقطاعُ الباطن                                  |
| ۸۲٥  | القسم الثَّالث: في بيان محلِّ الخبر ، وهو خمسة أنواع .              |
| ۲۲۸  | القسم الوَّابع: في بيان نفْسِ الخبر                                 |
| ۸۲۷  | المرادُ بالسُّـــــُّـة                                             |
| ۸۲۷  | وجُّه مفارقة السنَّة للكتاب                                         |
|      | النُّوعُ الأوّل: المرسل                                             |
| ٨٢٨  | تعريفُ المرسل                                                       |
| ٩٢٨  | حكم مرسل الصّحابيّ                                                  |
| ΛΫ́٩ | تعريف الصّحابيّ ( هـ )                                              |
| ۸۳۰  | حكم مرسل التّابعي                                                   |
| ٨٣١  | حكم ما أرسله العدْلُ في كلّ عصْر                                    |
| ۸۳۱  | حكمُ ما أُرسِل منْ وجْه وأُسند منْ وجْه                             |
| ۸۳۲  | المرسلُ عند الحنفيّة حجّة ، والأدلّة على ذلك                        |
| ۸۳۲  | الدّليلُ من الكتاب                                                  |
| ۸۳۳  | الدّليلُ من السنّة                                                  |
| ۸۳۳  | الدَّليلُ من الإجماع ( إجماع الصّحابة )                             |
| ۸۳٥  | الدُّليلُ من الإجماع ( إجماع التَّابعين )                           |
| ۸۳۷  | الدّليلُ من المعقول                                                 |

| ۸۳۷   | المرسلُ وإنْ كان كالمسند عند الحنفيّة إلاّ أنّه لايُزاد به على الكتاب     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٨٣٩   | النّوع الثّاني ؛ المسند                                                   |
|       | أقسام المسند                                                              |
| ٨٤٠   | القسم الأوّل: المتواتر                                                    |
| ٨٤١   | تعريفُ المتواتر                                                           |
| Λ ٤ \ | شرْطُ التَّواتر                                                           |
| ٨٤١   | ركنُ التّواتر                                                             |
| ٨٤٣   | حكمُ المتواتر                                                             |
| ٨٤٨   | من النَّاس منْ أنكر العلْمَ بطريقِ الخبرِ أصْلاً                          |
| ٨٤٨   | العلْمُ الحاصلُ بالتَّواتر                                                |
| ٨٥١   | القسم الثّاني: المشهور                                                    |
|       | تعريفُ المشهور                                                            |
| ٨٥٢   | شر°طه                                                                     |
| ۸٥٢   | الفرْقُ بين الخبر المشهور والمتواتر والآحاد                               |
| ٨٥٤   | حكم الخبر المشهور                                                         |
| ۲٥٨   | أقسامُ هذا النَّوع من الخبر عند عيسي بن أبان من الحنفيَّة                 |
|       | القسم الثَّالث : خبرُ الواحد                                              |
| ٨٥٨   | تعریفُ خبر الواحد                                                         |
| ٨٥٩   | يقبلُ خبر الواحد في حقوقِ الله تعالى بينما يشترطُ الاثنان في حقوقِ العباد |
| 171   | جواز التعبّد بخبر الواحد ( هـ )                                           |
| ٨٦١   | حكم العمل بخبر الواحد                                                     |
| ۸٦٢   | إفادةُ خبر الواحد العلم ( هـ )                                            |
|       | شروط العمل بخبر الواحد :                                                  |
| L     |                                                                           |

| *                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| أوّلاً) الشروط التي في الخبر                                                       | ለጓ٤ |
| ١ ) أَنْ لا يكون مخالفاً للكتاب                                                    |     |
| ٢ ) أَنْ لا يكون مخالفاً للسنَّة المشهورة                                          | ۸٦٧ |
| ٣ ) أَنْ لا يكون في حادثةٍ تعمّ بها البّلوى                                        | ۸٦٩ |
| ٤) عدم تر ْك الاحتجاج به عند الاختلاف                                              | ۸٧٠ |
| ثانياً) شروط الراوي                                                                | -   |
| ١) الإسلام                                                                         | ۸۷٥ |
| تعريفُ الإسلام ٥٧                                                                  | ۸۷٥ |
| الكُفر تهمةٌ يُردّ بها الخبر                                                       | ۸۷٥ |
| ٢) العدالة . تعريفُ العدالة                                                        | ۸۷۷ |
| سببُ اشتراط هذا الشّرط                                                             | ۸۷۷ |
| ٣) العقل . تعريفُ العقل                                                            | ۸٧٨ |
| ٤) الضّبط . تعريفُ الضّبط                                                          | ۸۸۰ |
| سببُ اشتراط هذا الشّرط                                                             | ۸۸۰ |
| منْ لا تقبل روايته                                                                 |     |
| ١ ) الصبيّ والمجنون والمعتوه                                                       | ۸۸۲ |
| تعریف المعتوه ۲۳                                                                   | ۸۸۳ |
| ٢) المستور                                                                         | ٨٨٤ |
| إختلاف النَّقل عن أبي حنيفة في قبولِ خبر المستور فيما يخبرُ من نجاسة الماء ٨٤      | ٨٨٤ |
| قبولُ خبر الصبيّ والفاسق والكافر وكلّ مميّز في المعاملات التيّ لا إلزامَ فيها الله | ۸۸۷ |
| سببُ قبول أخبارهم في ذلك                                                           | ۸۸۸ |
| تقسيمُ الأحبارِ بالنَّظر إلى المعنى المقصودِ منها                                  | ٩٨٨ |
| ٣) صاحبُ الهوى . تعريفُ الهوى                                                      | ۸۹۰ |
|                                                                                    |     |

| . ۸۹۰ | هلْ تقبلُ رواية المبتدع ؟ ( هـ )                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٩١   | لا تقبلُ رواية صاحب الهوى وتقبلُ شهادته                                         |
| ٨٩٣   | أحـــوالُ الرّواة                                                               |
| ٨٩٤   | أوَّلاً ﴾ المعـــــروف ، وهو نوعان                                              |
| ٨٩٤   | ثانياً ﴾ الجحــهول ، وهو خمسة أنواع                                             |
| ٨٩٦   | العبادلة                                                                        |
| ٨٩٦   | من أمثلة المعروفين بالفقه والفُتيا                                              |
| ۸۹۸   | مثالً لمنْ عُرف بالرّواية دون الفقه ( حديث المصرّاة )                           |
| 9     | من أمثلة الجحهولين من الرّواة                                                   |
| 9.1   | حكم خبرُ الرّاوي المجهول عند اختلاف النّقات في النّقل عنه                       |
| 9.1   | مثالٌ لذلك ( خبرُ المفوّضة )                                                    |
| 9.7   | أسبابُ ردّ الحديث                                                               |
|       | الخبرُ المطعون الذي ردّه السّلف على نوعين :                                     |
| ٩٠٧   | النُّوع الأوَّل : نوعٌ لحِقَه الطُّعنُ والنَّكير من قِبَل راوي الحديث وهو أقسام |
|       | ۱) ما أنكره صريحاً                                                              |
| 9.7   | ٢ ) أنْ يعملَ أو يُفتي بخلافِه                                                  |
| 9.7   | ٣) أنْ يعيِّن بعض محتملات اللَّفظ                                               |
| 9.7   | ٤) أنْ يمتنع عن العملِ به                                                       |
|       |                                                                                 |
| 9.7   | حكمُ القسم الثّاني                                                              |
| 917   | حكمُ القسم الثّالث                                                              |
| 918   | حكمُ القسم الرّابع                                                              |
| 912   | حكمُ القسم الأوّل                                                               |
|       |                                                                                 |

|      | •                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 917  | فرع: إذا قضَى القاضي ونسِيَ قضاءه فأقام المدّعي شاهدين على قضائه ،          |
|      | فهلْ يقبل القاضي هذه البيّنة ؟                                              |
| 414  | حجّة منْ قبِلَ الرّواية إذا كان راوي الأصْلِ منكراً                         |
| 919  | حجّة منْ لم يقبل هذه الرّواية                                               |
| 97.  | النُّوعُ النَّانِي: نوعٌ لحِقه الطُّعنُ والنَّكيرُ من غير الرَّاوي          |
|      | أقسامُ هذا النَّوع :                                                        |
| 971  | القسم الأوّل: ما لحِقه الطّعنُ والنّكيرُ من الصّحابة                        |
| 975  | القسم التَّاني: ما لحِقه الطُّعن والنَّكير من أئمَّة الحديث                 |
| 975  | الطّعنُ لا يقبلُ محملاً                                                     |
| 970  | بعضُ أنواع الطّعن المفسّر الذي لا يصلح أنْ يكون طعْناً                      |
| 970  | التّدليس ( هـ )                                                             |
|      | فطــــلٌ فبي المعارضة                                                       |
| ۸۲۸  | تفسير المعارضة لغةً واصطلاحاً                                               |
| ٩٢٨  | ركنُ المعارضة                                                               |
| 979  | من شروط المعارضة                                                            |
| 94.  | ذكْرُ سبب عدم وقوع التّعارض بين الرّأيين                                    |
| 9371 | حكم المعارضة                                                                |
| 981  | المتأخّرُ ينسخُ المتقدِّم                                                   |
|      |                                                                             |
| ٩٣٢  | إذا كان التّعارضُ بين آيتين صير إلى السّنة ، وإنْ كان التّعارضُ بين سُنّتين |
|      | صير إلى القياسِ أو قوْل الصّحابي                                            |
| ٩٣٣  | إختلاف علماء الحنفيّة في تقديم القياسِ على قولِ الصّحابيّ عند التّعارض      |
| 980  | من أمثلة ما يجبُ فيه تقرير الأصول: [أ] سؤر الحمار                           |
|      |                                                                             |

| 980   | الفرْقُ بين المعارضة والمناقضة                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 940   | يجبُ تقريرُ الأصول فيما إذا تعذّر المصيرُ إلى ما دون الحجّتين المتعارضتين |
| 977   | المراد من تقرير الأصول                                                    |
| 987   | تعارض الأدلّة في طهارة سؤر الحمارِ ولحمِه                                 |
| 979   | ذكرُ سبب عدم إمكان المصير إلى القياس في مسألة سؤر الحمار                  |
| 9 £ • | تحقيق قوْل المصنّف " المصيرُ إلى القياس " عند تعارض الأخبار               |
| 9 2 . | من أمثلة القياسِ الصّحيح عند تعارض الأخبار : صلاة الوتو .                 |
| 9 £ £ | ذكر الخلاف في حلِّ أكْل لحم الحمار وحرمته                                 |
| 9 2 7 | ومن أمثلة ما يجبُ فيه تقريرُ الأصول : [ ب ] ميراثُ الحنثي المشكل          |
| 9 2 7 | [ ج ] المفقـــود                                                          |
| 9 £ V | تعارض الأقيستى                                                            |
| 9 2 7 | ذكرُ سبب عدم تساقط القياسين إذا تعارضا                                    |
| 90.   | تعريفُ الفِراسة                                                           |
| 901   | حكم تعارض القياسين هو : التّرجيحُ بشهادة القلب                            |
| 907   | ذكر سبب عدم الأخذ بالقياس عند تعارضِ الأخبار في سؤر الحمار                |
| 904   | المرادُ من تعارض الأقيسة هو تعارض المعنى المؤثّر المشهود له بالصّحة       |
|       | أمثلة على تعارض الأقيسة :                                                 |
| 907   | [ أ ] هلْ يشترطُ رِضَا الخصم في التّوكيلِ بالخصومة ؟                      |
| 902   | [ ب ] إيداع الصبيّ                                                        |
| 908   | من أسبابِ عدم تساقط القياسين إذا تعارضًا أنّ ما وراءهما من الحجّة هو      |
|       | إستصحابُ الحال ، والاستصحابُ ليس بدليل                                    |
| 908   | تعريف الاستصحاب ( هـ )                                                    |
|       | أنواع الاستصحاب :                                                         |
|       |                                                                           |

| له ( مسألة المفقود )                              | ١) إستصحابُ الحال ، ومثاا           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                   | 3                                   |
| ومثاله ( مسألة الطّاحونة )                        | ٢) الاستصحابُ المقلوب،              |
| 904                                               | شروط المعارضة                       |
| ثبات ؟ ٩٥٩                                        | خبرُ النَّفْي هلْ يعارضُ خبر الإنَّ |
| لد الخبرين أحدهما نافٍ والآخرُ مثبت ٩٦٠           | إختلاف العلماء في ترجيح أحا         |
|                                                   | توضيح المراد بالخبر النّافي والخبر  |
| المسألة ، وتقريرُ المذهب المسألة ، وتقريرُ المذهب | إختلاف علماء الحنفيّة في هذه        |
| 974                                               | أنواعُ النَّفي الوارد في الخبر      |
| 970                                               | الترجيحات الفاسدة                   |
| 970                                               | النزجيحُ بكثرة الرّواة              |
| تحقيق المسألة فيها                                | الترجيحُ بالذَّكورة والحريّة ، و    |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | nd                                  |
| 9 7 1                                             | البيان خمسة أنواع                   |
| مسة ٩٧١                                           | وجه انحصار البيان في هذه الخ        |
| ير هذه الخمسة                                     | إختلاف أصوليّ الحنفيّة في تقرب      |
| 977                                               | تعريفُ البيان لغةً واصطلاحاً        |
| 974                                               | النُّوع الأوَّل : بيان التَّقرير    |
| 975                                               | النُّوع الثَّاني : بيان التفسير     |
| 940                                               | هلْ الاتّصالُ شرْطٌ في البيان ؟     |
| هو في بيان الخصوص                                 | الخلافُ في شرْط الاتّصال إنما       |
| ، الخصوص ، وصحّح الشّافعية البيان موصولاً ٩٧٥     | إشترط الحنفيّة الاتّصالَ في بيان    |
|                                                   | ومفصولاً                            |
| ان وبفُصّه لآخُر ٩٧٦                              | حكم ما لو أوصى بخاتمه لإنسا         |

| •                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|
| بيان كيفيّة عمل الاستثناء ، والخلافُ فيه                            |
| خلاصة القول في هذه المسألة                                          |
| الشّرطُ كالاستثناءِ مختلفٌ في كيفيّة عمله                           |
| ثمرة الخلاف                                                         |
| [ أ ] بيعُ الحفنة بالحفنتين من الطّعام                              |
| [ ب ] قبولُ شهادة القاذف إذا تاب                                    |
| حجّة الشّافعية في المسألة السّابقة (عمل الاستثناء)                  |
| حجّة الحنفيّة                                                       |
| الاستدلالُ على جواز بيع الحفنة بالحفنتين من الطّعام                 |
| المجانسةُ شرْطٌ في صحّة الاستثناءِ المتّصل                          |
| طريقة الحنفيّة في الاستثناءِ عند فقْدِ شرْطِ الجانسة                |
| الاستثناءُ في الحديث الوارد في هذه المسألة من هذا القبيل            |
| يقول الحنفيّة : المقصود بالمساواة في هذا الحديث هي المساواة بالكيْل |
| الدّليلُ على ذلك من الشّرع والعُرف                                  |
| الفرْقُ بين عمل الاستثناء والتّخصيص                                 |
| بيان الخّرورة                                                       |
| بيان الضّرورة أربعة أنواع ، وبيان وجْه الانحصار فيها                |
| النُّوع الأوَّل : ما يكون في حكم المنطوق                            |
| النُّوع الثَّاني: ما يثبت بدلالة حالِ المتكلِّم                     |
| السَّكُوتُ في موضِع الحاجة إلى البيانِ بيان ، ومن أمثلته :          |
| [ أ ] سكوتُ صاحب الشّرع                                             |
| [ ب ] السَّكوت عن بيانِ أقلَّ مدّة الحيْض                           |
| [ حـ ] سكوت الصّحابة عن تقويم منافع البدن                           |
|                                                                     |

|                                       | •                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 995                                   | تعريفُ المغرور                                                               |
| 990                                   | النُّوع الثَّالث: ما يثبتُ ضرورة دفْع الغرور                                 |
| 997                                   | النُّوع الرَّابع: ما يثبت ضرورة اختصار الكلام                                |
| 997                                   | بيان التّبديل ( النّســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 997                                   | أنواع النّسخ                                                                 |
| 999                                   | تعريف النّسخ لغةً واصطلاحاً                                                  |
| 999                                   | النَّسخ هلْ هو رفْعٌ أمْ بيان ؟ ( هـ )                                       |
| 1                                     | محلّ النّسخ                                                                  |
| 10                                    | شروط النّسخ                                                                  |
| ١٠.٥                                  | شُرْطُ حواز النَّسخ هو التَّمكن من عقْد القلب دون التَّمكن من الفعل ، خلافًا |
|                                       | للمعتزلة                                                                     |
| ١٠.٥                                  | سببُ هذا الخلاف                                                              |
|                                       | أقساء النواسخ الغاسدة                                                        |
| ١٠٠٨                                  | ١) القياس                                                                    |
| 1.1.                                  | أقوال العلماء في صحّة نسخ القياسِ والنّسخ به ( هـ )                          |
| 1.11                                  | ٢) الإجماع                                                                   |
| 1.11                                  | أقوال العلماء في صحّة نسخ الإجماع والنّسخ به ( هـ )                          |
| 1.17                                  | فحر الإسلام البزدوي من الحنفيّة يرى صحّة نسخ الإجماع بإجماعٍ مثله            |
|                                       |                                                                              |
| 1.10                                  | أقساء النّاسخ الصّديح                                                        |
| 1.17                                  | ١) نسْخُ الكتابِ بالكتاب                                                     |
| ١٠١٨                                  | ٢) نسْخُ السنّة بالسنّة                                                      |
| 1.19                                  | ٣) نسْخُ الكتابِ بالسنّة                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |

| 1.7.    | ٤) نسْخُ السنّة بالكتاب                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         | أقســـام المنسوخ                                                              |
| 1.78    | ١) نسخُ التّلاوة والحكم جميعاً                                                |
| 1.70    | ٢) نسْخُ الحكم مع بقاءِ التّلاوة                                              |
| 1.70    | ٣) نسْخُ التّلاوة مع بقاء الحكم                                               |
| ١٠٢٨    | ٤ ) الزّيادة على النصّ                                                        |
| ١٠٢٨    | أقوال العلماء في مسألة الزّيادة على النصّ                                     |
| 1.77    | الفرْقُ بين تخصيصِ العامّ وبين الزّيادة على النصّ                             |
| 1.42    | تصحّ الزّيادةُ على النصِّ بالخبرِ المتواتر والمشهور ، دون خبرِ الواحد والقياس |
| 1.70    | قراءةُ الفاتحة ليست بركنٍ في الصّلاة                                          |
| ١٠٣٦    | العملُ بخبرِ الواحد واحبِّ إذا لم يتضمّن العملُ به ترْكَ العملِ بالكتاب       |
| 1.47    | لذا عمِلَ الحنفيّة بخبر ترتيب قضاء الفوائت                                    |
| 1.49    | أفعالُ الرسول عِلَيْنَا                                                       |
| 1.49    | الأفعالُ دون الأقوال في البيان                                                |
| ١٠٤٠    | عصمة الأنبياء ( هـ )                                                          |
| ١٠٤٠    | الزّلّة لا يقتدى بها                                                          |
| ١٠٤١    | الفرْقُ بين الزلَّة والمعصية                                                  |
|         |                                                                               |
| ١٠٤١    | أفعالُ النبيُّ ﷺ التي لم تعلم صفتُها و لم يظهر فيها قصْد القربة ، وأقوال      |
|         | العلماء فيها                                                                  |
| ١٠٤٢    | القولُ الأوّل في المسألة                                                      |
| 1 . £ £ | القول الثَّاني                                                                |
| 1 . £ £ | القولُ الثَّالث                                                               |
|         |                                                                               |

|         | -                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.20    | القول الرّابع ( وهو مذهب الحنفيّة )                                     |
| ١٠٤٨    | إجنهادات النبي على                                                      |
| 1. £9   | أنواعُ الوحي : ظاهرٌ وباطن                                              |
| 1. 29   | أقسام الوحي الظّاهر                                                     |
| 1.01    | الإلهام                                                                 |
| 1.01    | الوحي الباطن ( الاجتهاد )                                               |
| 1.01    | أقوال العلماء في اجتهادات النبيّ عِلَيْنَا                              |
| 1.07    | القول الأوّل في المسألة                                                 |
| 1.07    | القول الثَّاني                                                          |
| 1.04    | القول الثَّالث ( وهو مذهب الحنفيَّة )                                   |
| 1.05    | التّنظيرُ لهذا القولِ بمسائلَ من الأحكام                                |
| 1.07    | شرعُ من قبلنا                                                           |
| 1.07    | أقوال العلماء في هذه المسألة                                            |
| 1.07    | القولُ الأوّل                                                           |
| 1.07    | القولُ الثَّاني                                                         |
| 1.01    | القولُ الثَّالث                                                         |
| 1.09    | القولُ الرَّابع ( وهو مذهب الحنفيَّة )                                  |
| 1.09    | إحتجاج الإمام محمّد بن الحسن في مسألة المهايأة وقسمة الماء بشرائع الأمم |
|         | السّابقة                                                                |
| 1.7.    | قولُ الصحابي                                                            |
| 1.7.    | ذكْرُ سبب تأخّر قولُ الصّحابيّ وختم باب السنّة به                       |
| 1.71    | أنواع السنّة                                                            |
| <b></b> |                                                                         |

| 1.71     | سكوتُ النبيّ ﷺ وتقريراته                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.77     | تعريفُ التّقليد                                                                  |
| 1.77     | إختلاف مشايخ الحنفيّة في تقديم قوْلِ الصّحابيّ على القياس                        |
| ١٠٦٤     | أقوال العلماء في مسألة الاحتجاج بقولِ الصّحابي ( هـ )                            |
| 1.77     | ضبْط المقدّرات التي يجوز القوْلُ فيه بالرّأي                                     |
| 1.77     | تحريرُ محلّ النّزاع في قوْلِ الصّحابي المختلف في حجّيته                          |
| 1.77     | قولُ النابعي                                                                     |
| 1.77     | التَّابعيِّ إذا كان ممن يُعتدّ بقوله في إجماعِ الصّحابة جاز تقليدُه عند الحنفيّة |
| ١٠٦٧     | أمثلة لبعضِ هؤلاء التّابعين                                                      |
| ١٠٦٨     | قال أبو حنيفة : لا يثبتُ إجماعُ الصّحابة في الإشعار لمخالفة إبراهيم النّخعيّ     |
| 1.79     | الدَّليلُ على أنَّ قوْل التَّابعيّ حجَّة                                         |
| 1.79     | أمثلة لرجوع بعضِ الصّحابة إلى أقوال بعضِ التّابعين                               |
|          | بـــابُ الإِجماع                                                                 |
| 1.77     | تعريفُ الإجماع لغةً واصطلاحاً                                                    |
| 1.75     | ركنُ الإجماع وأنواعُه                                                            |
| 1.75     | النُّوع الأوَّل : العزيمة ( الإجماعُ الصَّريح )                                  |
| 1.40     | النُّوع الثَّاني : الرَّخصة ( الإجماع السَّكوتي )                                |
| 1.40     | إختلاف العلماء في حجّية الإجماع السّكوتي                                         |
| \. • V A | مسألة : إذا اختلف أهْلُ عصْرٍ في مسألة على أقوال ، هلْ يكون ذلك منهم             |
|          | إجماعاً على عدمِ حوازِ إحداثِ قولٍ جديد ؟                                        |
| ١٠٨٠     | أهليّة منْ ينعقدُ الإجماعُ بهم                                                   |
| ١٠٨١     | المبتدئ وصاحبُ الهوى ومخالفتهم أهل الإجماع                                       |
|          |                                                                                  |

| مشروط الإجماع المعار ليس بشرّط الإجماع ؟ القراض العصر ليس بشرّط الإجماع ؟ عالمة الأقلّ هل تمنع انعقاد الإجماع ؟ عدم سبق خلاف فيه الدماع عدم سبق خلاف فيه حكم الإجماع عدم سبق خلاف فيه الدماع التحميم الإجماع المدمن الإجماع التحميم الإجماع التحميم الإجماع التحميم الإجماع التحميم الإجماع التحميم الإجماع التحميم الإجماع المعلق الإجماع بدون مستند الإجماع خير آحاد ، والتمثيل له المجماع المعلى المجماع المعلى المحميم العلماء أنّ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتمثيل له المجماع المعلى المحميم العلماء أنّ مستند الإجماع لابدّ أنْ يكون قطعيًا المجماع المحماء   |      |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| إنقراضُ العصور ليس بشرُط الإجماع ؟ كالمة الأقال هل تمنعُ انعقادَ الإجماع ؟ كالمة النقلة الأقال هل تمنعُ انعقادَ الإجماع ؟ كالمسب الإجماع عدمُ سبق خلافٍ فيه حكم الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | شروط الإجلع                                                                 |
| خالفة الأقلّ هل تمنع أنعقادَ الإجماع ؟  السب من شرط الإجماع عدم سبق خلاف فيه حكم الإجماع البيع إلى الإجماع (مستند الإجماع) البيع إلى الإجماع (مستند الإجماع) البيع إلى الإجماع (مستند الإجماع) البيع أن يكون مستند الإجماع خبر آحاد ، والتمثيلُ له ويصلحُ أنْ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتمثيلُ له المهامُ أنْ يكون مستند الإجماع لابد أنْ يكون قطعيًا ويصلحُ أنْ يكون مستند الإجماع لابد أنْ يكون قطعيًا المهبّب النّاقل (طريق نقُل الإجماع) المهبّب النّاقل (طريق نقُل الإجماع) المهبّب النّاقل (طريق نقُل الإجماع) المهباع المهام المهبّع المهباع المهباع المهباع المهباع المهباع المهباء المهباع المهباع المهباع المهباع المهباء المهباع المهباع المهباء المهبا | ١٠٨٢ |                                                                             |
| ليس منْ شرْط الإجماع عدمُ سبْق خلافٍ فيه حكم الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٠٨٤ |                                                                             |
| حكم الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٠٨٦ | ليس منْ شرْط الإجماع عدمُ سبْق خلافٍ فيه                                    |
| اللّتعي إلى الإجماع (مستند الإجماع)  هل ينعقدُ الإجماعُ بدون مستند ؟ (هـ)  يصلحُ أَنْ يكون مستند الإجماعِ خبرَ آحاد ، والتّمثيلُ له  ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتّمثيلُ له  ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتمثيلُ له  1.97  يرى بعض العلماء أن مستند الإجماع لابدّ أنْ يكون قطعيًا  اقوال العلماء في هذه المسألة  اقوال العلماء في هذه المسألة  السبّب النّاقل (طريق نقُل الإجماع)  المبتب النّاقل (طريق نقُل الإجماع)  المبتب المبتاة : إجماعُ الصّحابة  المبتاعُ عمرة رسول الله المبتهاء في أهل الإجماع  المبتبُ اشتراط هذه الشّرائط  المبتبُ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠٨٦ |                                                                             |
| هل ينعقدُ الإجماعُ بدون مستند ؟ (هـ)  يصلحُ أَنْ يكون مستند الإجماعِ خبرَ آحاد ، والتّمثيلُ له  ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتّمثيلُ له  ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتّمثيلُ له  ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من السنة ، والتّمثيلُ له  العماء أَنْ مستند الإجماعِ لابدَ أَنْ يكون قطعيناً  العماء في هذه المسألة  اقوال العلماء في هذه المسألة  السبّب النّاقل (طريق نقْل الإجماع)  العمائة : إجماعُ الصّحابة  العمائة : إجماعُ الصّحابة  العماعُ عترة رسولِ الله على الله الله الله الله الله الله الإجماع الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.9. | سببُ الإجماع                                                                |
| يصلحُ أَنْ يكون مستند الإجماعِ خبرَ آحاد ، والتّمثيلُ له ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتّمثيلُ له ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من السنّة ، والتّمثيلُ له ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من السنّة ، والتّمثيلُ له المربي بعضَ العلماء أنّ مستند الإجماع لابدّ أنْ يكون قطعيّاً الموبي بعضَ العلماء في هذه المسألة الموبي النّاقل (طريق نقُل الإجماع ) المسبّب النّاقل (طريق نقُل الإجماع ) الموبي المسلّم الله الموبي الله الموبي الله الموبي الله الموبي الموبي الموبي الله الموبي الموب | 1.9. | الدّعي إلى الإجماع ( مستند الإجماع )                                        |
| ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتمثيلُ له ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من السنّة ، والتمثيلُ له المري بعض العلماء أنّ مستند الإجماع لابدّ أنْ يكون قطعيّاً المورى بعض العلماء في هذه المسألة المورى القلماء في هذه المسألة السبب النّاقل (طريق نقل الإجماع) المسبب النّاقل (طريق نقل الإجماع) المهائة : إجماعُ الصحابة المهائة : إجماعُ الصحابة المهائة عرّة رسول الله الله المهائق الم | 1.9. | هلْ ينعقدُ الإجماعُ بدون مستند ؟ ( هـ )                                     |
| ويصلحُ أَنْ يكون مستنبطاً من السنّة ، والتّمثيلُ له  يرى بعض العلماء أنّ مستند الإجماع لابدّ أنْ يكون قطعيًا  أقوال العلماء في هذه المسألة  السّبب النّاقل (طريق نقْل الإجماع)  أهليّة أهْل الإجماع  مسألة : إجماعُ الصّحابة  مسألة : إجماعُ الصّحابة  إجماعُ أهْل المدينة  إجماعُ أهْل المدينة  أمورط أهْل الإجماع  سببُ اشتراطُ هذه الشّرائط  سببُ اشتراط صفة الاجتهاد في أهل الإجماع  سببُ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.9. | يصلحُ أَنْ يكون مستند الإجماعِ خبرَ آحاد ، والتّمثيلُ له                    |
| رى بعض العلماء أنّ مستند الإجماع لابدّ أنْ يكون قطعيّاً ١٠٩٣ القوال العلماء في هذه المسألة السبب النّاقل (طريق نقْل الإجماع) ١٠٩٦ السبب النّاقل (طريق نقْل الإجماع) ١٠٩٦ الهليّة أهْل الإجماع الصحابة مسألة: إجماعُ الصحابة الجماعُ أهْل المدينة الجماعُ أهْل المدينة الجماعُ عترة رسول الله على المعامل الإجماع المعامل المعاملة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.91 | ويصلحُ أنْ يكون مستنبطاً من الكتاب ، والتّمثيلُ له                          |
| أقوال العلماء في هذه المسألة السبب النّاقل (طريق نقْل الإجماع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.98 | ويصلحُ أنْ يكون مستنبطاً من السنَّة ، والتَّمثيلُ له                        |
| السبب النّاقل (طريق نقْل الإجماع)  أهليّة أهْل الإجماع  مسألة: إجماعُ الصّحابة  مسألة: إجماعُ الصّحابة  إجماعُ أهْل المدينة  إجماعُ عَرَة رسولِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ | 1.98 | يرى بعضَ العلماء أنّ مستند الإجماع لابدّ أنْ يكون قطعيّاً                   |
| أهليّة أهْل الإجماع مسألة: إجماعُ الصّحابة الجماعُ الصّحابة الجماعُ الصّحابة الجماعُ أهْل المدينة الجماعُ أهْل المدينة الجماعُ عترة رسول الله عَلَيْنَ الله الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله الله عَلَيْنَ الله الله عَلَيْنَ الله الله الله عَلَيْنَ الله الله الله عَلَيْنَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.98 | م س                                                                         |
| مسألة: إجماعُ الصّحابة الجماعُ الصّحابة الجماعُ أهْل المدينة الجماعُ عَرَة رسولِ الله عَلَيْ الله عَيْسُونُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْسُونُ الله عَلَيْ الله عَلَيْسُونُ الله عَلَيْسُولُ الله عَلَيْسُونُ الله عَلَيْسُولُ الله الله عَلَيْسُولُ الله عَلَيْسُلُولُ الله عَلَيْسُلُولُ الله عَلَيْسُولُ الله عَلَيْسُولُ ال | 1.90 | السّبب النّاقل ( طريق نقُل الإجماع )                                        |
| اجماعُ أهْل المدينة الجماعُ عَرَة رسولِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَرَة رسولِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِي اللللهِ عَلَيْنِيْنِي الللهِ عَلَيْنِيْنِ اللهِ عَلَيْنِي الللهِ عَلَيْنِيْنِ الللْمِيْنِيْنِيْنِ  | 1.97 | أهليّة أهْل الإجماع                                                         |
| اجماعُ عترة رسولِ الله على الله على الله على الله على الله عترة رسولِ الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.97 | مسألة: إجماعُ الصّحابة                                                      |
| شروط أهْل الإجماع سببُ اشتراطُ هذه الشّرائط سببُ اشتراطُ هذه الشّرائط سببُ اشتراط صفة الاجتهاد في أهل الإجماع سببُ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة سببُ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.97 | إجماعُ أَهْلِ المدينة                                                       |
| سببُ اشتراطُ هذه الشّرائط سببُ اشتراط صفة الاجتهاد في أهل الإجماع سببُ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.99 | إجماعُ عترة رسولِ الله عَلَيْنَا                                            |
| سببُ اشتراط صفة الاجتهاد في أهل الإجماع المسبّ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة المسبّ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11   | شروط أهْل الإجماع                                                           |
| سببُ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   | سببُ اشتراطُ هذه الشّرائط                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.1 | سببُ اشتراط صفة الاجتهاد في أهل الإجماع                                     |
| ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.7 | سببُ اشتراط كونه من أهل السنّة والجماعة                                     |
| مسألة: إذا اختلف أهْلُ عصْرٍ على قولين فهلْ يصحّ لمنْ بعدهم أنْ يتفقوا على ١١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۱۰٤ | مسألة: إذا اختلف أهْلُ عصْرٍ على قولين فهلْ يصحّ لمنْ بعدهم أنْ يتّفقوا على |

|      | •                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | أحدِ هذين القولين ؟ فيكون ذلك منهم إجماعاً على رفْع الخلاف السّابق                                  |
| 11.4 | طُرق نقْل الإجماع                                                                                   |
| ١١٠٨ | قد يكون طريق نقل الإجماع هو النّقل المتواتر ، فيكون بمثابة السنّة المتواترة                         |
| 11.4 | الخلافُ في حجّية الإجماع المنقول إلينا بطريق الآحاد ( هـ )                                          |
| 11.9 | مذهب الحنفيّة أنّ الإجماعَ المنقول إلينا بطريق الآحاد حجّةٌ موجبةٌ للعمل ،                          |
|      | لكنّه لا يوجب العلم بمنزلة خبر الأحاد                                                               |
| 111. | يرى بعض العلماء عدم ثبوت الإجماع بنقل الآحاد                                                        |
| 1111 | بــــاب القياس                                                                                      |
| 1117 | تفسيرُ القياس لغةً واصطلاحاً                                                                        |
| 1117 | للقياسِ تفسيرٌ صيغةً ومعنيً                                                                         |
| 1119 | شروط القياس                                                                                         |
| 1177 | الشُّرط الأوَّل : أنْ لا يكون حكم الأصل مخصوصاً به بنصِّ آخَر                                       |
|      | من أمثلة المخصوص بنصّ :                                                                             |
| 1177 | [ أ ] شهادة خزيمة ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ |
| 1178 | [ ب ] إشتراطُ الأجلِ في السَّلَم فلا يجوز تعليله                                                    |
| 1175 | الشَّرط الثَّاني: أنْ لا يكون حكم الأصلِ معدولاً به عن القياس                                       |
|      | من أمثلة المعدولِ عن القياس :                                                                       |
| 1170 | [ أ ] وحوب الطّهارة بالقهقهةِ في الصّلاة                                                            |
| 1170 | [ ب ] عدمُ فساد الصّوم بالأكلِ أو الشّربِ ناسياً                                                    |
|      | الشَّرط الثَّالث: التَّعـدية ، وهذا الشَّرطُ يتضمّن خمسة شروط:                                      |
| 1178 | [ ١ ] التّعدية ، فلا يصحّ التّعليلُ بالعلَّة القاصرة                                                |
| ١١٢٨ | [ ۲ ] أَنْ يكون حكماً شرعيّاً                                                                       |
|      |                                                                                                     |

|      | *                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۲۸ | القياسُ في اللّغات                                                              |
| 1179 | مذهبُ الحنفيّة أنّ القياسَ في اللّغاتِ غير جائز                                 |
| 1121 | [ ٣ ] أَنْ يكون حكمُ النصِّ في الفرعِ بعينه                                     |
| 1171 | عدمُ صحّة ظهارِ الذِّمي                                                         |
| 1127 | [ ك ] أَنْ يكون الفرعُ نظيرَ الأصل                                              |
| 1127 | عدمُ صحّة قياسِ المخطئ والمكرَه على النّاسي                                     |
| 1127 | [ • ] أَنْ لا يكون حكمُ الفرعِ منصوصاً عليه                                     |
| 1127 | عدمُ صحّة قياس كفّارة القتْلِ على كفّارة اليمين والظّهار ، وبيان سبب ذلك        |
| ١١٣٤ | جواز دفْع الصّدقات للمسلمين وغيرهم، بينما لا يصحّ دفْعُ الزّكاة لغير المسلم     |
| 1177 | الشّرط الرّابع: أنْ يبقى حكمُ النصِّ بعد التّعليلِ على ما كان قبله              |
|      | مسائلُ ترِدُ نقْضاً على هذا الشّرط ، والجوابُ عنها                              |
| ١١٤٠ | المسألة الأولى: نصُّ الرِّبا يعمّ القليلَ والكثير ، وأنتم خصّصتم منه القليلَ    |
|      | بالتّعليل ، والجوابُ عنها                                                       |
| 1157 | المسألة الثَّانية : حوازُ إخراج القِيَم في الزَّكوات بالتَّعليلِ مع أنَّه خلافُ |
|      | الأصل                                                                           |
| ١١٤٤ | المراد من تعليل النصِّ في هذه المسألة                                           |
| 1120 | الزَّكَاةُ حقَّ الله تعالى ، وإنما صار حقًّا للفقراء بطريق العاقبة والمآل       |
| 1127 | المسالة الرّابعة : [أ] حواز افتتاح الصّلاة بأيّ ثناءٍ لله سبحانه بالتّعليلِ     |
|      | مع أنّه خلافُ النصّ ، والجوابُ عنها                                             |
| ١١٤٨ | [ ب ] حواز غسْل النّجاسة بغير الماءِ من المائعات بالتّعليل مع أنّه خلاف         |
|      | النصّ ، والجوابُ عنها                                                           |
| ١١٤٨ | الحَدَثُ أمرٌ حكميّ                                                             |
| 110. | [ جـ ] إثباتُ الكفّارة على منْ أفطرَ في نهارِ رمضان عمداً بغير جماع مع          |

|      | أنّه خلاف النصّ ، والحوابُ عنها                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1101 | المسألة الثالثة : حواز دفْع الزّكاة إلى صنْفٍ واحدٍ بالتّعليل مع أنّه خلاف      |
|      | النصّ ، والجوابُ عنها                                                           |
| 1104 | الشَّرطُ الخامس: أنْ لا يكون التَّعليلُ متضمِّناً إبطالَ شيٍّ من ألفاظِ المنصوص |
| 1108 | ركن الهياس العلّة                                                               |
| 1108 | تعريف العلَّة                                                                   |
| 1100 | المثبِتُ للأحكامِ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى ، وعِللُ الشّرعِ أمارات      |
| 1107 | إختلاف العلماء في الحكمِ الثَّابت في الأصل هلْ هو ثابتٌ بالنصِّ أمْ بالعلَّة ؟  |
| 1101 | أنوائح العِلل                                                                   |
| 117. | بعضُ أنواع مسالك التّعليل                                                       |
| ١١٦١ | الطّرد ، واختلاف العلماء فيه                                                    |
| 1177 | تفسير الاطّراد                                                                  |
| ١١٦٢ | الوصْفُ لا يكون علَّةً صحيحة إلاَّ إذا كان صالحاً عادلاً                        |
| 1178 | الاتَّفاقُ قائمٌ على أنّ صلاحية العلَّة أنْ تكون ملائمة                         |
| 1178 | معنى الملائمة                                                                   |
| 1178 | الأوصاف المنقولة عن النبيِّ عِنْظُمُّ وعن السّلف أوصافٌ صالحةٌ ( ملائمة )       |
|      | عادلة ( مؤثّرة )                                                                |
|      | من أمثلة العِلل المنقولة عن النبيّ عِنْجَالُنّا :                               |
| 1178 | [ أ ] طواف الهرّة علّة في رفْع نجاسة سؤرها                                      |
| ١١٦٤ | [ ب ] العلَّة في فساد الصَّوم هو اقتضاءُ الشَّهوة لا مقدّماتها                  |
|      | من أمثلة العِلل المنقولة عن السّلف :                                            |
| 1170 | [ أ ] إختلاف الصّحابة ﴿ إِنَّهُمْ فِي ميراثِ الْحَدِّ مع الإّحوة                |
| 1177 | [ ب ] الرِّضا علَّة عدم الضّمان فيمن اشترى مع غيره قريبه حتى عتق نصيبه          |

|      | فیه                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1177 | [ جـ ] تعليل الشَّافعي عدم حُرمة المصاهرة بالزِّنا بالفرْقِ بين الزِّنا زالنَّكاح |
| ١١٦٨ | إختلاف العلماء في معنى عدالة الوصف                                                |
| ١١٦٨ | معنى التّأثير والإخالة                                                            |
| 1179 | علَّة إجبار الصّغيرة على النَّكاح هي الصِّغر ، لذا تُزوّج كرْهاً حتى ولو كانت     |
|      | ا ثيباً                                                                           |
| 117. | إذا انعدمَ التَّأْثيرُ امتنعَ التَّعليل                                           |
| 1171 | الاستجسان                                                                         |
| ١١٧٢ | العلَّة في قبولِ الشَّهادة                                                        |
| ١١٧٢ | تعريفُ الاستحسان لغةً                                                             |
| ١١٧٢ | أنواع الاستحسان في الاصطلاح ، وتعريفُ كلّ نوع                                     |
| ۱۱۷٤ | إختلاف العلماء في مشروعيّة الاستحسان ، وتحقيق القول فيه ( هـ )                    |
| 1110 | تقسيم العلل ( المعاني ) من حيث الوضوح والخفاء                                     |
| 1170 | العبرةُ في جميع المعاني إنما هو بقوّة الأثر                                       |
| 1110 | أنواع القياس والاستحسان عند فحر الإسلام البزدوي من الحنفيّة                       |
| ١١٧٦ | الأصْلُ عند الحنفيّة تقديمُ الاستحسانِ على القياسِ لقوّة أثره                     |
| ١١٧٦ | أمثلة على ذلك                                                                     |
| 1177 | وتارةً قدّموا القياسَ على الاستحسان ــ وهو قليل ــ                                |
|      |                                                                                   |
|      | من أمثلة ذلك :                                                                    |
| 1177 | [ أ ] جواز إنابة الرّكوع مقام السّجود في سجدة التّلاوة قياساً مع أنّ              |
|      | الاستحسان لا يجوّز ذلك                                                            |
| ١١٨٢ | سببُ تقديم القياس على الاستحسان في هذه المسألة                                    |

| 1110 | بيان سبب إطلاق اسم القياس على صحّة إنابة الرّكوع مكان السّحود ،             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | والاستحسان على عدم ذلك                                                      |
| 1110 | [ ب ] ومن أمثلة تقديم القياسِ على الاستحسان سؤر سباع الطّير                 |
| 1110 | المسائل التي قدّم الحنفيّة القياس فيها على الاستحسان إنما هي بضع مسائل (هـ) |
|      | أنواع المستحسن                                                              |
| 1144 | ١ ) مستحسنٌ بالأثر ، وهو السَّلَّم                                          |
| 1174 | ٧) مستحسنٌ بالإجماع ، وهوالاستصناع                                          |
| ١١٨٩ | الاستصناعُ بيعٌ أمْ مواعدة ؟                                                |
| ١١٨٩ | ٣) مستحسنٌ بالضّرورة ، كالإجارة                                             |
| 119. | ع ) مستحسنٌ بالقياسِ الخفيّ                                                 |
| 1191 | حكم هذا النَّوع الأخير من الاستحسان من حيثُ تعديتُه وعدمها                  |
| 1198 | الفرْقُ بين الاستحسان وتخصيص العلّة                                         |
| 1198 | معنى تخصيص العلَّة                                                          |
| 1190 | ذكر سبب تقديم الاستحسان على القياس                                          |
| 1191 | سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
| ۱۱۹۸ | المذهبُ عدمُ حواز التّعليل بالعلّة القاصرة                                  |
| 1191 | إختلاف العلماء في هذه المسألة ( هـ )                                        |
|      |                                                                             |
| 17.1 | وجولا خفع القياس                                                            |
|      | العِللُ قسمان :                                                             |
| ١٢٠١ | ١ ) طرديّة ، والتّمثيلُ لها                                                 |
| 17.7 | ٢ ) مؤثّرة ، والتّمثيلُ لها                                                 |
|      |                                                                             |

| 17.0 | وجولا دفع العلِل الطردية أبريعت                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٠٨ | العرجه الثَّانِي منْ أوجه الدُّفْع : (الممانعة )                               |
| ۱۲۰۸ | النُّوع الأوَّل من الممانعة : ممانعةً في نفْسِ الوصْف                          |
| ١٢٠٨ | النُّوع الثَّاني : ممانعةٌ في نفْسِ الحكم                                      |
| ١٢٠٩ | النُّوعِ النَّالَث : ممانعةً في صلاحِ الوصْف                                   |
| 1717 | النُّوع الرَّابِع : ممانعةٌ في نسبة الحكمِ إلى الوصْف                          |
| 1717 | الفرْقُ بين النَّوع الأوَّل والأخير                                            |
| ١٢١٤ | العربه الثَّاليث من أوجه الدَّفْع ( فساد الوضْع )                              |
| ١٢١٤ | ذكر بيان سبب تقديم فساد الوضْع على النّقض                                      |
| ١٢١٦ | وجولا دفع العلل المؤثرة                                                        |
| ١٢١٧ | بيان الوجه الثَّاني من أوَجه الدَّفع وهو : ( المعنى الثَّابت بالوصْفِ دلالةً ) |
| 177. | المعارضة                                                                       |
| ١٢٢١ | الفرْقُ بين المعارضة والناقضة                                                  |
|      | أنوائ المعامرضة                                                                |
| 1771 | النُّوع الأوَّل : معارضةٌ فيها مناقضة ( القلب )                                |
|      | أنواع القلب                                                                    |
| 1771 | ١ ) قلْبُ العلَّة حكماً والحكم علَّة                                           |
| ١٢٢٣ | ٢ ) قلْبُ الدّليل ، وهو قلْبُ الوصْف شاهداً على المعلّل بعد أنْ كان شاهداً     |
|      | له                                                                             |
| 1770 | الفرْقُ بين تعيين النيّة في صوْم رمضان وتعيين النيّة في صوْمِ القضَاء          |
| ١٢٢٦ | ٣) وحْهٌ آخَر للقلْب وهو ( العكس )                                             |
|      |                                                                                |

| ١٢٢٨ | النُّوع النَّاني : المعارضة الخالصة ، وهي أنواع                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۲۸ | ١) معارضةً في حكم الفرع                                              |
| ١٢٢٩ | ٢) معارضةً في علَّة الأصل                                            |
| ١٣٣١ | تعریفُ المفارقة ( هـ )                                               |
| 1771 | قاعدة : كلّ كلامٍ صحيح في الأصلِ يُذكر على سبيلِ المفارقة ( الفرْق ) |
|      | فذكْرُه على سبيلِ الممانعة ( المنْع ) أوْلى . والدّليلُ على ذلك      |
| 1777 | التّمثيلُ لذلك                                                       |
| ١٢٣٤ | الستدراك من الشّارح على المصنّف                                      |